# المفسيرالونية للقراز إلى المائية

تفسيرسور جُزُأًى « تبارك» و«عَمَّ يتساءلون»

> الدكتورمخدستيد طنطاوي مفتى جهورية مصرالعرسة

المجلدا لخامس عشر



د . عبدالرهن العكدوي الأساد بكلية العوة الإسلامية

الناشر : دار المارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

### بسطيلة الزفن الرحيد



صدق الله العظيم



### بسم الله الرحمن الرجيم

## تفسیر سورة الملك

### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « المُلُك » من السور المكية الخالصة ، ومن السور ذات الأسهاء المتعددة ، قال الآلوسي : وتسمى « تبارك » و« المانعة » و« المنجية » و« المجادلة » .

فقد أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: كنا نسميها على عهد رسول الله - ﷺ - « المانعة » .

وأخرج الترمذى وغيره عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبى - ﷺ - خباءه على قبر ، وهو لا يحسب أنه قبر ، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها . فأتى النبى - ﷺ - فأخبره فقال - ﷺ - : هى المانعة ، هى المنجية ، تنجيه من عذاب القبر .

وفى رواية عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال: بلى . قال: اقرأ سورة « تبارك الذى بيده الملك » وعلمها أهلك ، وجميع ولدك ... فإنها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربها لقارئها ..

وقد جاء فى فضلها أخبار كثيرة ، منها - سوى ما تقدم - ما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى ، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال : إن سورة من كتاب الله ، ما هى إلا ثلاثون آية ، شفعت لرجل حتى غفر له ، ﴿ تبارك الذي بيده الملك ...﴾ (١) .

وكان نزولها بعد سورة « المؤمنون » وقبل سورة « الحاقة » .. وعدد آياتها إحدى وثلاثون آية في المصحف المكي .. وثلاثون آية في غيره .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ٢ وتفسير ابن كثير جـ ٨ ص ٢٠٣.

٢ – والسورة الكريمة زاخرة بالحديث عن أدلة وحدانية الله – تعالى – وقدرته وعن مظاهر فضله ورحمته بعباده ، وعن بديع خلقه في هذا الكون ، وعن أحوال الكافرين ، وأحوال المؤمنين يوم القيامة ، وعن وجوب التأمل والتدبر في ملكوت السموات والأرض .. وعن الحجج الباهرة التي لقنها – سبحانه – لنبيه – ﷺ – لكى يقذف بها في وجوه المبطلين ، والتي تبدأ في بضع آيات بقوله – تعالى – ﴿ قل ﴾ .

ومن ذلك قوله − سبحانه − : ﴿ قل هو الرحمن آمنا به ، وعليه توكلنا ، فستعلمون من هو فى ضلال مبين . قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ﴾ . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

### التفسير

افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بقوله - تعالى - :

تَنَرَكَ ٱلّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْ الذِي خِلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُو اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوالْعَ بِيزُ ٱلْعَفُورُ الْ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُو اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوالْعَ بِيزُ ٱلْعَفُورُ الْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ولفظ ﴿ تبارك ﴾ فعل ماض لا ينصرف . وهو مأخوذ من البَركة ، بمعنى الكثرة من كل خير . وأصلها النهاء والزيادة أي : كثر خيره وإحسانه ، وتزايدت بركاته .

أو مأخوذ من البركة بمعنى الثبوت . يقال : برك البعير ، إذا أناخ في موضعه فلزمه وثبت فيه . وكل شيء ثبت ودام فقد برك . أي : ثبت ودام خيره على خلقه .

والملك - بضم الميم وسكون اللام - : السلطان والقدرة ونفاذ الأمر .

أى : جل شأن الله – تعالى – وكثر خيره وإحسانه ، وثبت فضله على جميع خلقه ، فهو – سبحانه – الذى بيده وقدرته التمكن والتصرف فى كل شىء على حسب ما يريد ويرضي ، وهو – عز وجل – الذى لا يعجزه أمر فى الأرض أو فى السهاء .

واختار - سبحانه - الفعل « تبارك » للدلالة على المبالغة فى وفرة العظمة والعطاء ، فإن هذه الصيغة ترد للكناية عن قوة الفعل وشدته .. كما فى قولهم : تواصل الخير ، إذا تتابع بكثرة مع دوامه ..

والتعريف في لفظ «الملك» للجنس. وتقديم المسند وهو «بيده» على المسند إليه،

لإِفادة الاختصاص . أى : بيده وحده لا بيد أحد سواه جميع أنواع السلطان والقدرة ، والأمر والنهى ..

قال الإمام الرازى : وهذه الكلمة تستعمل لتأكيد كونه – تعالى – ملكا ومالكا ، تقول : بيد فلان الأمر والنهى ، والحل والعقد . وذكر اليد إنما هو تصوير للإحاطة ولتهام قدرته ، لأنها محلها مع التنزه عن الجارحة .. (۱) .

وجملة ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ معطوفة على قوله ﴿ بيده الملك ﴾ الذي هو صلة الموصول ، وذلك لإفادة التعميم بعد التخصيص ، لأن الجملة الأولى وهي ﴿ الذي بيده الملك ﴾ أفادت عموم تصرفه - سبحانه - الملك ﴾ أفادت عموم تصرفه - سبحانه - في سائر الموجودات ، وهذه أعدام الموجود، وإيجاد المعدوم .

ثم ساق – سبحانه – بعد ذلك ، ما يدل على شمول قدرته ، وسمو حكمته ، فقال : ﴿ الذِّي خَلَقَ المُوتَ وَالْحِيَاةَ لَيْبِلُوكُم أَيْكُم أَحْسَنَ عَمَلًا ... ﴾ .

والموت : صفة وجودية تضاد الحياة . والمراد بخلقه : إيجاده . أو هو عدم الحياة عما هي من شأنه . والمراد بخلقه على هذا المعنى : تقديره أزلا .

واللام فى قوله : ﴿ ليبلوكم ...﴾ متعلقة بقوله : ﴿ خلق ﴾ . وقوله : ﴿ يبلوكم ﴾ بمعنى يختبركم ويمتحنكم ...

وقوله ﴿ أيكم ﴾ مبتدأ ، و﴿ أحسن ﴾ خبره ، و﴿ عملا ﴾ تمييز ، والجملة في محل نصب مفعول ثان لقوله ﴿ ليبلوكم ﴾ .

والمعنى : ومن مظاهر قدرته – سبحانه – التى لا يعجزها شىء ، أنه خلق الموت لمن يشاء إماتته ، وخلق الحياة لمن يشاء إحياءه ، ليعاملكم معاملة من يختبركم ويمتحنكم ، أيكم أحسن عملا فى الحياة ، لكى يجازيكم بما تستحقونه من ثواب ..

أو المعنى : خلق الموت والحياة ، ليختبركم أيكم أكثر استعدادا للموت ، وأسرع إلى طاعة ربه – عز وجل – .

قال القرطبي ما ملخصه : قوله : ﴿ الذي خلق الموت والحياة ﴾ .. قيل : الذي خلقكم للموت والحياة ، يعني : للموت في الدنيا والحياة في الآخرة .

وقدم الموت على الحياة ، لأن الموت الى القهر أقرب .. وقيل : لأنه أقدم ، لأن الأشياء في

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي جـ ٨ ص ١٦٩ .

الابتداء كانت في حكم الموت .. وقيل : لأن أقوى الناس داعيا إلى العمل ، من نصب موته بين عينيه ، فقدم لأنه فيها يرجع على الغرض الذي سيقت له الآية أهم .

قال قتادة : كان رسول الله - ﷺ – يقول : « إن الله – تعالى – أذل ابن آدم بالموت ، وجعل الدنيا دار حياة ، ثم دار موت ، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء .. »

وعن أبى الدرداء أن النبى - على الله الله الله الله الله الله الفقر والمرض والموت ، وإنه مع ذلك لوَثَّاب .. »

وقال العلماء: الموت ليس بعدم محض ، ولا فناء صرف ، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته ، وحيلولة بينها ، وتبدل حال ، وانتقال من دار إلى دار ، والحياة عكس ذلك ..(۱) .

وأوثر بالذكر من المخلوقات الموتُ والحياةُ ، لأنها أعظم العوارض لجنس الحيوان ، الذى هو أعجب موجود على ظهر الأرض ، والذى الإنسان نوع منه ، وهو المقصود بالمخاطبة ، إذ هو الذى رضى بحمل الأمانة التى عجزت عن حملها السموات والأرض ..

والتعريف في الموت والحياة للجنس . و« أحسن » أفعل تفضيل ، لأن الأعمال التي يقوم بها الناس في هذه الحياة متفاوتة في الحسن من الأدنى إلى الأعلى .

وجملة « وهو العزيز الغفور » تذييل قصد به أن جميع الأعمال تحت قدرته وتصرفه .

أى : وهو – سبحانه – الغالب الذى لا يعجزه شيء الواسع المغفرة لمن شاء أن يغفر له ويرحمه من عباده ، كما قال – تعالى – : ﴿ وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ﴾ .

ثم بين - سبحانه - مظهرا آخر من مظاهر قدرته التي لا يعجزها شيء فقال : ﴿ الذي خلق سبع ساوات طباقا ... ﴾ .

والجملة الكريمة صفة للعزيز الغفور، أو عطف بيان أو بدل، أو خبر لمبتدأ محذوف.

وطباقا صفة لسبع سموات . وهي مصدر طابق مطابقة وطباقا ، من قولك : طابق فلان النعل ، إذا جعله طبقة فوق أخرى ، وهو جمع طبق ، كجبل وجبال ، أو جمع طبقة كرَحبة ورحاب .. أي : هو - سبحانه - لا غيره الذي أوجد وخلق على غير مثال سابق سبع

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٢٠٦.

سموات متطابقة ، أى : بعضها فوق بعض ، بطريقة متقنة محكمة .. لا يقدر على خلقها بتلك الطريقة إلا هو ، ولا يعلم كنه تكوينها وهيئاتها .. أحد سواه – عز وجل – .

وقوله - سبحانه - ﴿ ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ﴾ مؤكد لما قبله ، والتفاوت مأخوذ من الفوت ، وأصله الفرجة بين الإصبعين . تقول : تفاوت الشيئان تفاوتا ، إذا حدث تباعد بينها ، والجملة صفة ثانية لسبع ساوات ، أو مستأنفة لتقرير وتأكيد ما قبلها .. والخطاب لكل من يصلح له .

أى : هو – سبحانه – الذى خلق سبع ساوات بعضها فوق بعض ، مع تناسقها ، وإتقان تكوينها ، وإحكام صنعها .. بحيث لا ترى – أيها العاقل – فى خلق السموات السبع شيئا من الاختلاف ، أو الاضطراب ، أو عدم التناسب .. بل كلها محكمة ، جارية على مقتضى نهاية النظام والإبداع .

وقال - سبحانه - : ﴿ مَا تَرَى فَى خَلَقَ الرَّمَنَ ... ﴾ وَلَمْ يَقَلَ : مَا تَرَى فَى السموات السبع من تفاوت ، للإشعار بأن هذا الخلق البديع ، هو ما اقتضته رحمته - تعالى - بعباده ، لكى تجرى أمورهم على حالة تلائم نظام معيشتهم .. وللتنبيه - أيضا - على أن جميع مخلوقاته تسير على هذا النمط البديع في صنعها وإيجادها ، كما قال - تعالى - : ﴿ صنع الله الذي أتقن كل شيء كان . وكما قال - سبحانه - : ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه ... ﴾ (") .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ مَا تَرَى فِي خَلَقَ الرَّحَنَ مِن تَفَاوِتَ ﴾ أي: من اختلاف واضطراب في الخلقة ولا تناقض ، إنما هي مستوية ومستقيمة ، وحقيقة التفاوت: عدم التناسب ، كأن بعض الشيء يفوت بعضا ولا يلائمه ، ومنه قولهم : خلق متفاوت ، وفي نقيضه متناصف .

فإن قلت: ما موقع هذه الجملة بما قبلها ؟ قلت: هي صفة مشايعة لقوله ﴿ طباقا ﴾ وأصلها: ما ترى فيهن من تفاوت ، فوضع مكان الضمير قوله: ﴿ خُلْقِ الرحمن ﴾ تعظيا لخلقهن ، وتنبيها على سبب سلامتهن من التفاوت ، وهو أنه خلق الرحمن ، وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب .. ".

ثم ساق - سبحانه - بأسلوب فيه ما فيه من التحدى ، ما يدل على أن خلقه خال من التفاوت والخلل فقال : ﴿ فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٧٦.

و﴿ الفطور ﴾ جمع فَطْر ، وهو الشق والصدع ، يقال : فطر فلان الشيء فانفطر ، إذا شقه ، وبابه نصر .

وقوله ﴿ كرتين ﴾ مثنى كرَّة ، وهي المرة من الكُرّ ، وهو الرجوع إلى الشيء مرة أخرى ، يقال كر المِقاتل على عدوه ، إذا عاد إلى مهاجمته بعد أن تركه .

والمراد بالكرتين هنا : معاودة النظر وتكريره كثيرا ، بدون الاقتصار على المرتين ، فالتثنية هنا : كناية عن مطلق التكرير ، كما في قولهم : لبيك وسعديك .

وقوله : ﴿ خَاسَنًا ﴾ أي صاغرا خائبًا لأنه لم يجد ما كان يطلبه ويتمناه ﴿ .

وقوله : ﴿ حسير ﴾ بمعنى كليل ومتعب ، من حسَر بصرُ فلان يَحسُر حسورا إذا كُلُّ وتعب من طول النظر والتأمل والفحص ، وفعله من باب قعد .

والمعنى : ما ترى – أيها الناظر – فى خلق الرحمن من تفاوت أو خلل .. فإن كنت لا تصدق ما أخبرناك به ، أو فى أدنى شك من ذلك ، فكرر النظر فيها خلقنا حتى يتضح لك الأمر ، ولا يبقى عندك أدنى شك أو شبهه ..

والاستفهام في قوله : ﴿ هل ترى من فطور ﴾ للتقرير . أى : إنك مهما نظرت في خلق الرحمن . وشددت في التفحص والتأمل .. فلن ترى فيه من شقوق أو خلل أو تفاوت ..

وقوله : ﴿ ثم ارجع البصر كرتين ﴾ تعجيز إثر تعجيز ، وتحد في أعقاب تحد .. أى : ثم لا تكتف بإعادة النظر مرة واحدة ، فربما يكون قد فاتك شيء في النظرة الأولى والثانية .. بل أعد النظر مرات ومرات .. فتكون النتيجة التي لا مفر لك منها ، أن بصرك – بعد طول النظر والتأمل – ينقلب إليك خائبا وهو كليل متعب .. لأنه – بعد هذا النظر الكثير – لم يجد في خلقنا شيئا من الخلل أو الوهن أو التفاوت .

قال صاحب الكشاف ما ملخصه: قوله: ﴿ ينقلب إليك البصر ﴾ أى: إن رجعت البصر ، وكررت النظر ، لم يرجع إليك بصرك بما التمسته من رؤية الخلل ، وإدراك العيب ، بل يرجع إليك بالخسوء والحسور .. أى: بالبعد عن إصابة الملتمس .

فإن قلت : كيف ينقلب البصر خاسنا حسيرا برجعه كرتين اثنتين ؟ قلت : معنى التثنية هنا التكرير بكثرة كقولك لبيك وسعديك ..

فإن قلت : فما معنى « ثم ارجع البصر »؟ قلت : أمره برجع البصر ، ثم أمره بأن لا يقتنع

بالرجعة الأولى ، وبالنظرة الحمقاء وأن يتوقف بعدها ، ويُجِم بصره ثم يعاود ويعاود ، إلى أن يُعْسِر بصرُه من طول المعاودة ، فإنه لا يعثر على شيء من فطور ..(١) .

هذا ، والمتأمل في هذه الآيات الكريمة ، يراها قد ساقت ما يدل على وحدانية الله – تعالى – وقدرته بأبلغ أسلوب ، ودعت الغافلين الذين فسقوا عن أمر ربهم ، إلى التدبر في هذا الكون الذي أوجده – سبحانه – في أبدع صورة وأتقنها ، فإن هذا التدبر من شأنه أن يهدى إلى الحق ، ويرشد إلى الصواب ..

ثم ساق – سبحانه – بعد ذلك أدلة أخرى على وحدانيته وقدرته ، وبين ما أعده للكافرين من عذاب ، بسبب إصرارهم على كفرهم .. فقال – تعالى – :

### وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ

ٱلدُّنَا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ فَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِلِّسَ الْمَصِيرُ السَّعِيرِ فَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِلِّسَ الْمَصِيرُ السَّعِيرِ فَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُ الْمَرْ اللَّهُ وَلَى تَفُورُ فَى تَكَادُ تَمَيَّنُ مِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَوا فِيهَا سَعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ فَى تَكَادُ تَمَيَّنُ مِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَالَهُمُ خَرَنَنُهُ اَ أَلَمْ يَأْتِكُونَ لَا يَكُونَ لِي تَكُولُوا لَوَكُنَا مَا نَزَلُ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمُ وَاللّهُ اللّهُ مَن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمُ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمُ اللّهُ فَي صَلَيْلِ كَبِيرِ فَى وَقَالُواْ لَوْكُنَا فَتَمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنَا فِي صَلْكُلِ كِبِيرِ فَى وَقَالُواْ لَوْكُنَا فَتَمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنَا فِي أَمْ مَن مَن اللّهُ عِيرِ فَى وَقَالُواْ لَوْكُنَا فَتَمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنَافِي آصَعَلِ السَّعِيرِ فَى اللّهُ عِيرِ فَى اللّهُ عَلَى مَا كُنَافِ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِيرِ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّعِيرِ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قال الإمام الرازى: اعلم أن هذا هو الدليل الثانى على كونه – تعالى – قادرا عالما ، وذلك لأن هذه الكواكب نظرا إلى أنها محدثة ومختصة بمقدار معين ، وموضع خاص ، وسير معين ، تدل على أن صانعها قادر .

ونظرا إلى كونها محكمة متقنة موافقة لمصالح العباد ، ومن كونها زينة لأهل الدنيا ، وسببا لانتفاعهم بها ، تدل على أن صانعها عالم .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٧٦.

ونظير هذه الآية قوله – تعالى – في سورة الصافات : ﴿ إِنَا زَيْنَا السَّاءِ الدُّنَيَا بَرِيْنَةَ الكُواكِبِ . وحفظا من كل شيطان مارد ﴾(١) .

وقوله : ﴿ زينا ﴾ من التزيين بمعنى التحسين والتجميل . و﴿ الدنيا ﴾ صيغة تفضيل من الدنو بمعنى القرب .

والمصابيح : جمع مصباح وهو السراج المضيء . والمراد بها النجوم . وسميت بالمصابيح على التشبيه بها في حسن المنظر ، وفي الإضاءة ليلا ..

والرجوم: جمع رَجْم ، وهو في الأصل مصدر رَجَمه رَجْماً - من باب نصر - إذا رماه بالرِّجام أي : بالحجارة ، فهو اسم لما يُرْجَم به ، أي : ما يَرْمِي به الرامي غيرَه من حجر ونحوه ، تسمية للمفعول بالمصدر ، مثل الخَلْق بمعني المخلوق .

وصدرت الآية الكريمة بالقسم ، لإبراز كال العناية بمضمونها .

والمعنى : وبالله لقد زينا وجملنا السهاء القريبة منكم بكواكب مضيئة كإضاءة السُّرُج ، وجعلنا - بقدرتنا - من هذه الكواكب ، ما يرجم الشياطين ويحرقها ، إذا ما حاولوا أن يسترقوا السمع ، كما قال - تعالى - : ﴿ وأنا لمسنا السهاء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ﴾ (") .

قال الإمام ابن كثير: قوله: ﴿ وجعلناها رجوما للشياطين ﴾ عاد الضمير في قوله ﴿ وجعلناها ﴾ على جنس المصابيح لاعلى عينها ، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السهاء ، بل بشهب من دونها ، وقد تكون مستمدة منها – والله أعلم – .

قال قتادة : إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زينة للسباء ، ورجوما للشياطين ، وعلامات يهتدى بها ، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه ، وأخطأ حظه ، وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا علم له به .. (") .

فالضمير في قوله : ﴿ وجعلناها ﴾ يعود إلى المصابيح ، ومنهم من أعاده إلى السهاء الدنيا ، على تقدير : وجعلنا منها رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع .

وقوله – تعالى – : ﴿ وأعتدنا لهم عذاب السعير ﴾ بيان لسوء مصيرهم فى الآخرة ، بعد بيان سوء مصيرهم فى الدنيا عن طريق إحراقهم بالشهب .

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الفخر الرازي جـ ٨ ص ١٧٣.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الجن الآيتان <sup>٨ ، ٩ .</sup>

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ٢٠٤.

أى : وهيأنا لهؤلاء الشياطين في الآخرة - بعد إحراقهم في الدنيا بالشهب - عذاب النار المشتعلة المستعرة .

فالسعير - بزنة فعيل - اسم لأشد النار اشتعالا . يقال : سعر فلان النار - كمنع - إذا أوقدها بشدة .

وكان السعير عذابا للشياطين – مع أنهم مخلوقون من النار ، لأن نار جهنم أشد من النار التهابا التى خلقوا منها ، فإذا ألقوا فيها صارت عذابا لهم ، إذ السعير أشد أنواع النار التهابا واشتعالا وإحراقا ..

وقوله: ﴿ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ﴾ معطوف على ما قبله . أى : هيأنا للشياطين عذاب السعير ، وهيأنا – أيضا – للذين كفروا بربهم من الإنس عذاب جهنم .

ثم بين – سبحانه – أحوالهم الأليمة حينها يلقون جميعا في النار فقال : ﴿ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمَعُوا لَمُهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُور ...﴾ .

والظرف « إذا » متعلق بقوله ﴿ سمعوا ﴾ والشهيق : تردد النفس في الصدر بصعوبة وعناء ..

أى : أن هؤلاء الكافرين بربهم ، عندما يلقون فى النار ، يسمعون لها صوتا فظيعا منكرا ، ﴿ وهى تفور ﴾ أى : وحالها أنها تغلى بهم غليان المرجل بما فيه ، إذ الفور : شدة الغليان ، ويقال ذلك فى النار إذا هاجت ، وفى القدر إذا غلت ..

﴿ تكاد تميز من الغيظ ﴾ أى تكاد النار تتقطع وينفصل بعضها عن بعض ، لشدة غضبها عليهم ، والتهامها لهم ، وتميز أصله تتميز فحذفت إحدى التاءين تخفيفا .

والغيظ أشد الغضب ، والجملة في محل نصب على الحال ، أو في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف . أى : هي تكاد تتقطع من شدة غضبها عليهم ..

وقوله : ﴿ كُلَّا أَلْقَى فِيهَا فُوجِ سَأَلُمْ خُزِنتَهَا ...﴾ كلام مستأنف لبيان حال أهلها .

والفوج: الجهاعة من الناس ولفظ ﴿ كلها ﴾ مركب من كل الدال على الشمول، ومن ما المصدرية الظرفية.

أى : فى كل وقت وآن ، يلقى بجهاعة من الكافرين فى النار ، يسألهم خزنتها من الملائكة ، سؤال تبكيت وتقريع ، بقولهم : ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَذَيْرٌ ﴾ أَى : أَلَمْ يَأْتَكُمْ يَا مَعْشُرُ الْكَافَرِينَ نَذَيْرٌ فِي الدَّنيَا ، يَنْذَرُكُمْ وَيَخُوفُكُمْ مَنْ أَهُوالُ هَذَا اليَّوْمُ ، ويدعوكم إلى إخلاص العبادة لله – تعالى – وحده .

ثم حكى - سبحانه - ما رد به الكافرون على خزنة جهنم فقال : ﴿ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ...

أى : قال الكافرون - على سبيل التحسر والتفجع - فى ردهم على خزنة جهنم : بلى لقد جاءنا المنذر الذى أنذرنا وحذرنا من سوء عاقبة الكفر .. ولكننا كذبناه ، وأعرضنا عن دعوته ، بل وتجاوزنا ذلك بأن قلنا له على سبيل العناد والجحود والغرور : ما نزل الله على أحد من شىء من الأشياء التى تتلوها علينا ، وتأمرنا بها ، أو تنهانا عن مخالفتها .

وقوله : ﴿ إِن أَنتُم إِلا فَي ضلال كبير ﴾ يحتمل أنه من كلام الكافرين لرسلهم الذين أنذروهم وحذروهم من الإصرار على الكفر .

أى : جاءنا الرسل الذين أنذرونا .. فكذبناهم ، وقلنا لهم : ما نزل الله من شىء من الأشياء على ألسنتكم .. وقلنا لهم - أيضا - ما أنتم إلا في ضلال كبير ، أى : في ذهاب واضح عن الحق ، وبعُدٍ شديد عن الصواب .

ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة ، أى : قال لهم الملائكة على سبيل التجهيل والتوبيخ : ما أنتم – أيها الكافرون – إلا في ضلال كبير ، بسبب تكذيبكم لرسلكم ، وإعراضكم عمن حذركم وأنذركم .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ﴿ إِن أَنتم إِلا فَى ضلال كبير ﴾ من المخاطبون به ؟ قلت: هو من جملة قول الكفار وخطابهم للمنذرين ، على أن النذير بمعنى الإنذار . والمعنى : أم يأتكم أهل نذير : أو وصف به منذروهم لغلوهم فى الإنذار ، كأنهم ليسوا إلا إنذارا .. ويجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول : أرادوا حكاية ما كانوا عليه من ضلالهم فى الدنيا ، أو أرادوا بالضلال : الهلاك .. (۱) .

وجمع - سبحانه - الضمير في قوله ﴿ إِن أنتم ... ﴾ مع أن الملائكة قد سألوهم ﴿ أَلَم يَاتَكُم نَذِير ﴾ بالإفراد ، للإشعار بأن هؤلاء الكافرين لم يكتفوا بتكذيب النذير الذي أنذرهم ، بل كذبوه وأتباعه الذين آمنوا به .

فكأن كل فوج منهم كان يقول للرسول الذي جاء لهدايته : أنت وأتباعك في ضلال كبير .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٧٨.

ثم بين - سبحانه - جانبا آخر من حسراتهم في هذا اليوم فقال : ﴿ وقالوا لو كنا نسمع الو نعقل ، ما كنا في أصحاب السعير .. ﴾ .

أى : وقال الكافرون بربهم - على سبيل الحسرة والندامة - لو كنا فى الدنيا نسمع ما يقال لنا على لسان رسولنا ، سهاع طاعة وتفكر واستجابة ، أو نعقل ما يوجه إلينا من هدايات وإرشادات ..

لو كنا كذلك ، ما صرنا في هذا اليوم من جملة أصحاب النار المسعرة ، الذين هم خالدون فيها أبدا .

وقدم – سبحانه – السهاع على التعقل ، مراعاة للترتيب الطبيعي ، لأن السهاع يكون أولا ، ثم يعقبه التعقل والتدبر لما يسمع .

والفاء الأولى في قوله - تعالى - : ﴿ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ﴾ للإفصاح ، والثانية للسببية ، والسُّحقُ : البُعد ، يقال : سَجِّق - ككرمُ وعَلِم - سُحقا ، أى : بَعْداً ، وفلان أسحقه الله ، أى : أبعده عن رحمته ، وهو مصدر ناب عن فعله في الدعاء ، ونصبه على أنه مفعول به لفعل مقدر ، أى : ألزمهم الله سحقا ، أو منصوب على المصدرية ، أى : فسحقهم الله سحقا .

أى : إذا كان الأمر كما أخبروا عن أنفسهم ، فقد أقروا واعترفوا بذنوبهم ، وأن الله – تعالى – ما ظلمهم ، وأن ندمهم لن ينفعهم في هذا اليوم .. بل هم جديرون بالدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله – تعالى – وبخلودهم في نار السعير .

واللام في قوله ﴿ لأصحاب ﴾ للتبيين ، كما في قولهم : سَقيًا لك .

فالآية الكريمة توضح أن ما أصابهم من عذاب كان بسبب إقرارهم بكفرهم ، وإصرارهم عليه حتى المهات ، وفي الحديث الشريف : « لن يدخل أحد النار ، إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة » . وفي حديث آخر : « لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم »(۱) .

وكعادة القرآن الكريم في قرنه الترغيب بالترهيب أو العكس ، أخذت السورة في بيان حسن عاقبة المؤمنين ، بعد بيان سوء عاقبة الكافرين ، وفي لفت أنظار الناس إلى نعم الله – تعالى – عليهم ، لكى يشكروه ويخلصوا له العبادة .. قال – تعالى – :

# إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرُكِبِيرٌ ١٠٠

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۸ ص ۲۰۵.

وقوله : ﴿ يَخْشُونَ ﴾ من الخشية ، وهي أشد الخوف وأعظمه ، والغيب : مصدر غاب يغيب ، وكثيرا ما يستعمل بمعنى الغائب ، وهو مالا تدركه الحواس ولا يعلم ببداهة العقل .

أى : إن الذين يخشون ربهم فيخافون عذابه ، ويعبدونه كأنهم يرونه ، مع أنهم لا يرونه بأعينهم .. هؤلاء الذين تلك صفاتهم ، لهم من خالقهم – عز وجل – مغفرة عظيمة ، وأجر بالغ الغاية في الكبر والضخامة .

وقوله ﴿ بالغيب ﴾ حال من الفاعل ، أى : غائبا عنهم ، أو من المفعول . أى : غائبين عنه . أى . يخشون عذابه دون أن يروه – سبحانه – .

ويجوز أن يكون المعنى : يخشون عذابه حال كونهم غائبين عن أعين الناس ، فهم يراقبونه - سبحانه - في السر ، كها يراقبونه في العلانية كها قال الشاعر :

يتجنب الهفوات في خلواته عف السريرة، غُيبُه كالمشهد والحق أن هذه الصفة، وهي خوف الله - تعالى - بالغيب، على رأس الصفات التي تدل على قوة الإيمان، وعلى طهارة القلب، وصفاء النفس..

ثم بين – سبحانه – بأبلغ أسلوب ، ان السر يتساوى مع العلانية بالنسبة لعلمه – تعالى – فقال : ﴿ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ...﴾ .

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ، أن المشركين كانوا ينالون من النبي - عِيُّ - فلما

أطلعه الله - تعالى - على أمرهم ، فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم كى لا يسمعه رب عمد .. (۱) .

وصيغة الأمر في قوله : ﴿ وأسروا ﴾ و﴿ اجهروا ﴾ مستعملة في التسوية بين الأمرين ، كها في قوله – تعالى – ﴿ اصبروا أو لا تصبروا ...﴾ .

أى: إن إسراركم - أيها الكافرون - بالإساءة إلى نبينا محمد - على - أو جهركم بهذه الإساءة ، يستويان في علمنا ، لأننا لا يخفى علينا شيء من أحوالكم ، فسواء عندنا من أسر منكم القول ومن جهر به .

وجملة ﴿ إنه عليم بذات الصدور ﴾ تعليل للتسوية المستفادة من صيغة الأمر أى : سواء في علمه – تعالى – إسراركم وجهركم ، لأنه – سبحانه – عليم علما تاما بما يختلج في صدوركم ، وما يدور في نياتكم التي هي بداخل قلوبكم .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ .

ثُم أكد – سبحانه – شمول علمه لكل شيء بقوله : ﴿ أَلَا يَعَلُّم مِن خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ ﴾ .

واللطيف من اللطف، وهو العالم بخبايا الأمور، والمدبر لها برفق وحكمة ويسر .. والمنبير : من الخُبْر ، وهو العلم بجزئيات الأشياء الخفية ، التي من شأنها أن يخبر الناس بعضهم بعضا بحدوثها ، لأنها كانت خافية عليهم .

ولفظ ﴿ مَنْ ﴾ في قوله ﴿ من خلق ﴾ يصح أن يكون مفعولا لقوله ﴿ يعلم ﴾ ، والعائد محدوف أى : ألا يعلم الله – تعالى – شأن الذين خلقهم ، والحال أنه – سبحانه – هو الذي لطف علمه ودق ، إذ هو المدبر لأمور خلقه برفق وحكمة ، العليم علما تاما بأسرار النفوس وخبايا ما توسوس به ..

ويجوز أن يكون ﴿ من ﴾ فاعلا لقوله ﴿ يعلم ﴾ على أن المقصود به ذاته – تعالى – ، ويكون مفعول يعلم محذوفا للعلم به ، والمعنى : ألا يعلم السر ومضمرات القلوب الله الذى خلق كل شيء وأوجده ، وهو – سبحانه – الموصوف بأنه لطيف خبير .

والاستفهام على الوجهين لإنكار ما زعمه المشركون من انتفاء علمه – تعالى – بما يسرونه فيها بينهم ، حيث قال بعضهم لبعض : أسروا قولكم كى لا يسمعه رب محمد .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٢١٤.

ثم ذكر - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على عباده فقال : ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ، فامشوا في مناكبها ، وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴾ .

والذلول: السهلة المذللة المسخرة لما يراد منها؛ من مَشْى عليها، أو غَرْس فيها، أو بناء ا فوقها .. من الذِّل وهو سهولة الانقياد للغير، ومنه قوله – تعالى –: ﴿ قال إنه يقول إنها ا بقرة لا ذلول ....﴾ أى: غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض ..

والأمر في قوله ﴿ فامشوا في مناكبها ﴾ للإباحة ، والمناكب جمع منكب وهو ملتقى الكتف مع العضد والمراد به هنا : جوانبها أو طرقها وفجاجها أو أطرافها ..

وهو مثل لفرط التذليل ، وشدة التسخير ..

أى : هو – سبحانه – الذى جعل لكم – بفضله ورحمته – الأرض المتسعة الأرجاء . مذللة مسخرة لكم ، لتتمكنوا من الانتفاع بها عن طريق المشى عليها ، أو البناء فوقها . أو غرس النبات فيها ..

ومادام الأمر كذلك فامشوا في جوانبها وأطرافها وفجاجها .. ملتمسين رزق ربكم فيها ، وداوموا على ذلك ، ففى الحديث الشريف : « التمسوا الرزق في خبايا الأرض » . والمراد بقوله : ﴿ وكلوا من رزقه ﴾ الانتفاع بما فيها من وجوه النعم ، وعبر عنه بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع .

فالآية الكريمة دعوة حارة للمسلمين لكى ينتفعوا بما فى الأرض من كنوز ، حتى يستغنوا عن غيرهم فى مطعمهم ومشربهم وملبسهم وسائر أمور معاشهم .. فإنه بقدر تقصيرهم فى استخراج كنوزها ، تكون حاجتهم لغيرهم .

قال بعض العلماء: قال الإمام النووى فى مقدمة المجموع: إن على الأمة الإسلامية أن تعمل على استثبار وإنتاج كل حاجاتها حتى الإبرة ، لتستغنى عن غيرها ، وإلا احتاجت إلى الغير بقدر ما قصرت فى الإنتاج ..

وقد أعطى الله – تعالى – العالم الإسلامي الأولوية في هذا كله . فعليهم أن يحتلوا مكانهم ، ويحافظوا على مكانتهم ، ويشيدوا كيانهم بالدين والدنيا معا ..(') .

وقد أفاض بعض العلماء في بيان معنى قوله - تعالى - : ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض وله لا ... ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض وسهولة

<sup>(</sup>١) تفسير أضواء البيان جـ ٨ ص ٤٠٦.

استقرارهم عليها .. ينسون نعمة الله فى تذليلها لهم وتسخيرها . والقرآن يذكرهم هذه النعمة الهائلة ، ويبصرهم بها ، فى هذا التعبير الذى يدرك منه كل أحد ، وكل جيل ، ما ينكشف له من علم هذه الأرض الذلول ...

والله – تعالى – جعل الأرض ذلولا للبشر من حيث جاذبيتها .. ومن حيث سطحها .. ومن حيث تكوينها ، ومن حيث إحاطة الهواء بها .. ومن حيث حجمها ..<sup>(۱)</sup> .

وقوله : ﴿ وإليه النشور ﴾ معطوف على ما قبله ، لبيان أن مصيرهم إليه – تعالى – بعد قضائهم في الأرض المذللة لهم ، مدة حياتهم ..

أى : وإليه وحده مرجعكم ، وبعثكم من قبوركم ، بعد أن قضيتم على هذه الأرض ، الأجل الذى قدره – سبحانه – لكم .

ثم حذر – سبحانه – من بطشه وعقابه فقال : ﴿ أَأَمنتُم مَن فِي السَّاءِ أَن يَخسَفُ بَكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِي تَمُورٍ ﴾..

والخسف: انقلاب ظاهر السطح من بعض الأرض فيصير باطنا ، والباطن ظاهرا .. والمورد : شدة الاضطراب والتحرك . يقال : مار الشيء مَوْرا ، إذا ارتج واضطرب ، والمراد عن في السهاء : الله – عز وجل – بدون تحيز أو تشبيه أو حلول في مكان .

قال الإمام الآلوسى: قوله: ﴿ أَأَمنتم من في السهاء ﴾ وهو الله - عز وجل - كها ذهب إليه غير واحد ، فقيل على تأويل: من في السهاء أمره وقضاؤه ، يعنى أنه من التجوز في الإسناد ، أو أن فيه مضافا مقدرا ، وأصله: من في السهاء أمره ، فلها حذف وأقيم المضاف إليه مقامه ارتفع واستتر ، وقيل على تقدير: خالق من في السهاء ..

وقيل في بمعنى على ، ويراد العلو بالقهر والقدرة ..

وأئمة السلف لم يذهبوا إلى غيره – تعالى – والآية عندهم من المتشابه وقد قال – ﷺ – آمنوا بمتشابهه ولم يقل أولوه . فهم مؤمنون بأنه – عز وجل – في السهاء : على المعنى الذى أراده – سبحانه – مع كهال التنزيه . وحديث الجارية – التي قال لها الرسول – ﷺ – أين الله ؟ فأشارت إلى السهاء – من أقوى الأدلة في هذا الباب . وتأويله بما أول به الخلف ، خروج عن دائرة الإنصاف عند ذوى الألباب ..(") .

<sup>(</sup>١) راجع في ظلال القرآن جـ ٢٩ ص ١٩٣ نقلا عن كتاب. العلم يدعو للايمان ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ١٥.

والمعنى : أأمنتم – أيها الناس – من فى السهاء وهو الله – عز وجل – أن يذهب الأرض بكم ، فيجعل أعلاها أسفلها .. فإذا هى تمور بكم وتضطرب ، وترتج ارتجاجا شديدا تزول معه حياتكم .

فالمقصود بالآية الكريمة تهديد الذين يخالفون أمره ، بهذا العذاب الشديد ، وتحذيرهم من نسيان بطشه وعقابه .

والباء في قوله ﴿ بكم ﴾ للمصاحبة . أي : يخسفها وأنتم مصاحبون لها بذواتكم ، بعد أن كانت مذللة ومسخرة لمنفعتكم ..

ثم انتقل - سبحانه - من تهديدهم بالخسف إلى تهديدهم بعذاب آخر فقال : ﴿ أَمَ أَمَنتُمُ مِن فَى السَّاء أَن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ﴾ .

أى : بل أأمنتم - أيها الناس - من السهاء ، وهو الله - عز وجل - بسلطانه وقدرته .. أن يرسل عليكم ﴿ حاصبا ﴾ أى : ريحا شديدة مصحوبة بالحصى والحجارة التي تهلك ، فحينئذ ستعلمون عند معاينتكم للعذاب ، كيف كان إنذارى لكم متحققا وواقعا وحقا ..

فالاستفهام في الآيتين المقصود به التعجيب من أمنهم عذاب الله – تعالى – عند مخالفتهم لأمره ، وخروجهم عن طاعته .

وقدم - سبحانه - التهديد بالخسف على التهديد بإرسال الحاصب ، لأن الخسف من أحوال الأرض ، التى سبق أن بين لهم أنه خلقها مذللة لهم ، وفيها ما فيها من منافعهم ، فهذه المنافع ليس عسيرا على الله - تعالى - أن يحولها إلى عذاب لهم ..

ثم ذكرهم - سبحانه - بما جرى للكافرين السابقين فقال : ﴿ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ﴾ ..

أى : ووالله لقد كذب الذين من قبل كفار مكة من الأمم السابقة ، كقوم نوح وعاد وثمود .. فكان إنكارى عليهم ، وعقابي لهم ، شديدا ومبيرا ومدمرا لهم تدميرا تاما .

فالنكير بمعنى الإنكار، والاستفهام في قوله: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ للتهويل.

أى : إن إنكارى عليهم كفرهم كان إنكارا عظيها ، لأنه ترتب عليه ، أن أخذتهم أخذ عزيز . مقتدر .

كما قال - تعالى - : ﴿ فكلا أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا ، وما كان الله ليظلمهم ،

ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 🍑 🗥 .

ثم تنتقل السورة بعد هذا التهديد والإنذار ، إلى دعوتهم إلى التأمل والتفكر ، في مشهد الطير صافات في الجو .. وفي أحوال أنفسهم عند اليأس والفقر ، وعند الهزيمة والإعراض عن الحق .. فيقول - سبحانه - :

أُولَة يَرُوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُ مُ صَلَقَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْنُ إِلَّا المَّالَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ الْ الْمَا اللَّهِ عَنْ اللَّذِي عَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَا عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي الْمُعَلِلْمُ اللَ

قال بعض العلماء: قوله: ﴿ أولم يروا إلى الطير .. ﴾ عطف على جملة ﴿ هو الذي جعل الكم الأرض ذلولا .. ﴾ استرسالا في الدلائل على انفراد الله – تعالى – بالتصرف في الموجودات ، وقد انتقل من دلالة أحوال البشر وعالمهم ، إلى دلالة أعجب أحوال العجماوات ، وهي أحوال الطير في نظام حركاتها في حال طيرانها ، إذ لا تمشى على الأرض كما هو في حركات غيرها على الأرض ، فحالها أقوى دلالة على عجيب صنع الله المنفرد به .. " .

والاستفهام في قوله – تعالى – : ﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا ...﴾ للتعجيب من حال المشركين ، لعدم تفكرهم فيها يدعو إلى التفكر والاعتبار ..

والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، والطير : جمع طائر كصحب وصاحب ..

والمعنى : أغفل هؤلاء المشركون ، وانطمست أعينهم عن رؤية الطير فوقهم ، وهن ﴿ صافات ﴾ أى :باسطات أجنحتهن في الهواء عند الطيران في الجو ، ﴿ ويقبضن ﴾ أى :

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت آية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٩ ص ٣٧ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور – رحمه الله – .

﴿ إنه ﴾ - سبحانه - ﴿ بكل شيء بصير ﴾ أى : إنه - سبحانه - مطلع على أحوال كل شيء ، ومدبر الأمره على أحسن الوجوه وأحكمها ..

قال صاحب الكشاف : ﴿ صافات ﴾ باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها ، لأنهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفا ﴿ ويقبضن ﴾ أى : ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن . فإن قلت : لم قيل ﴿ ويقبضن ﴾ ولم يقل : وقابضات ؟

قلت: لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة ، لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء ، والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها . وأما القبض فطارئ على البسط . للاستظهار به على التحرك ، فجيء بما هو طارىء غير أصل بلفظ الفعل ، على معنى أنهن صافات ، ويكون منهن القبض تارة كما يكون من السابح ..(۱) .

والمراد بإمساكهن : عدم سقوطهن إلى الأرض بقدرته وحكمته – تعالى – حيث أودع فيها من الخصائص ما جعلها تطير في الجو ، كالسابح في الماء .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مَسْخُرَاتٌ فِي جُو السَّاءُ مَا يُسْكَهُنَ إِلَا اللهِ ...﴾(") .

ثم لفت أنظارهم للمرة الثانية إلى قوة بأسه ، ونفاذ إرادته ، وعدم وجود من يأخذ بيدهم إذا ما أنزل بهم عقابه فقال : ﴿ أَمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ﴾ . والاستفهام للتحدي والتعجيز ، و﴿ أَم ﴾ منقطعة بمعنى بل ، فهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى آخر ، ومن حجة إلى أخرى .

و﴿ من ﴾ اسم استفهام مبتدأ ، وخبره اسم الإشارة ، وما بعده صفته .

والمراد بالجند: الجنود الذين يهرعون لنصرة من يحتاج إلى نصرتهم . ولفظ ﴿ دون ﴾ أصله ظرف للمكان الأسفل .. ويطلق على الشيء المغاير ، فيكون بمعنى غير كها هنا ، والمقصود بالآية تحقير شأن هؤلاء الجند ، والتهوين من شأنهم .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٨١.

۲) سورة النحل آية ۷۹.

والمعنى : بل أخبرونى - أيها المشركون - بعد أن ثبتت غفلتكم وعدم تفكيركم تفكيرا ينفعكم ، من هذا الحقير الذى تستعينون به فى نصركم ودفع الضر عنكم ، متجاوزين فى ذلك إرادة الرحمن ومشيئته ونصره . أو من هذا الذى ينصركم نصرا كائنا غير نصر الرحمن ، أو من ينصركم من عذاب كائن من عنده - تعالى - .

والجواب الذى لا تستطيعون جوابا سواه : هو أنه لا ناصر لكم يستطيع أن ينصركم من دون الله – تعالى – ، كما قال – سبحانه – ﴿ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله .. ﴾

وكها قال - عز وجل - : ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ﴾ .

وقوله – سبحانه – : ﴿ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَا فِي غُرُورَ ﴾ كلام معترض بين ما قبله وما بعده ، لبيان حالهم القبيح وواقعهم المنكر .

والغرور: صفة في النفس تجعلها تعرض عن الحق جحودا وعنادا وجهلا. أى ليس الكافرون إلا في غرور عظيم، وفي جهل تام، عن تدبر الحق، لأنهم زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، فرأوها حسنة.

ثم انتقل - سبحانه - إلى إلزامهم بنوع آخر من الحجج فقال : ﴿ أَمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ﴾ ..

أى : بل أخبرونى من هذا الذى يزعم أنه يستطيع أن يوصل إليكم الرزق والخير ، إذا أمسك الله – تعالى – عنكم ذلك ، أو منع عنكم الأسباب التى تؤدى إلى نفعكم وإلى قوام حياتكم ، كمنع نزول المطر إليكم ، وكإهلاك الزروع والثار التى تنبتها الأرض ..

إنه لا أحد يستطيع أن يرزقكم سوى الله - تعالى - .

وقوله: ﴿ بِل لَجُوا فِي عَتُو وَنَفُور ﴾ جملة مستأنفة جواب لسؤال تقديره: فهل انتفع المشركون بتلك المواعظ فكان الجواب كلا إنهم لم ينتفعوا ، بل ﴿ لجوا ﴾ أى تمادوا في اللجاج والجدال بالباطل و﴿ في عتو ﴾ أى: وفي استكبار وطغيان ، وفي ﴿ نفور ﴾ أى: شرود وتباعد عن الطريق المستقيم .

أى : أنهم ساروا في طريق أهوائهم حتى النهاية ، دون أن يستمعوا إلى صوت نذير أو واعظ أو مرشد .

ثم ضرب - سبحانه - مثلاً لأهل الإيمان وأهل الكفر ، وأهل الحق وأهل الباطل ، فقال

- سبحانه - : ﴿ أَفَمَن يَشَى مَكَبًا عَلَى وَجَهُهُ أَهْدَى ، أَمَن يَشَى سُويًا عَلَى صَرَاطُ مُستقيم ﴾ .

والمُكِب : هو الإنسان الساقط على وجهه ، يقال : كبَّ فلان فلانا وأكبه ، إذا صرعه وقلبه بأن جعل وجهه على الأرض .. فهو اسم فاعل من أكب .

وقوله: ﴿ أهدى ﴾ مشتق من الهدى ، وهو معرفة طريق الحق والسير فيها ، والمفاضلة هنا ليست مقصودة ، لأن الذى يشى مكبا على وجهه ، لا شىء عنده من الهداية أو الرشد إطلاقا حتى يفاضل مع غيره ، وفيه لون من التهكم بهذا المكب على وجهه .

و« السوى » هو الإنسان الشديد الاستواء والاستقامة ، فهو فعيل بمعنى فاعل.

ومنه قوله - تعالى - حكاية عها قاله إبراهيم - عليه السلام - لأبيه : ﴿ يَا أَبِتَ إِنَّى قَدَّ جَاءَنَى مِنَ العلم مَا لَمْ يَأْتُكُ فَاتِبْعَنَى أَهْدُكُ صَرَاطًا سُويًا ﴾ أي : مستويا .

. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : ﴿ أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى ... ﴾ : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ، فالكافر مثله فيها هو فيه ، كمثل من يمشى مكبا على وجهه ، أى : لا يدرى أين يسلك ، ولا كيف يذهب، بل هو تائه حائر ضال، أهذا أهدى ﴿ أمن يمشى سويا ﴾ أى: منتصب القامة ﴿ على صراط مستقيم ﴾ أى على طريق واضح بين ، وهو فى نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم فى الدنيا ، وكذلك يكونون فى الآخرة ، فالمؤمن يحشر يمشى سويا على صراط مستقيم .. وأما الكافر فإنه يحشر يمشى على وجهه إلى النار ..

وروى الإِمام أحمد عن أنس قال : قيل يارسول الله ، كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال : « أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يشيهم على وجوههم »(١) ؟ .

وقال الجمل: هذا مثل للمؤمن والكافر، حيث شبه - سبحانه - المؤمن في تمسكه بالدين الحق، ومشيه على منهاجه، بن يمشى في الطريق المعتدل، الذي ليس فيه ما يتعثر به .. وشبه الكافر في ركوبه ومشيه على الدين الباطل، بمن يمشى في الطريق الذي فيه حفر وارتفاع وانخفاض، فيتعثر ويسقط على وجهه، وكلما تخلص من عثرة وقع في أخرى . فالمذكور في الآية هو المشبه به، والمشبه محذوف، لدلالة السياق عليه.. ".

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ ۸ ص ۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٨٠.

وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة قد لفتت أنظار الناس إلى التفكر والاعتبار ، ووبخت المشركين على جهالاتهم وطغيانهم ، وساقت مثالا واضحا للمؤمن والكافر ، ليهلك من هلك عن بينة .

أى: قل – أيها الرسول الكريم – لهؤلاء المشركين – على سبيل تبصيرهم بالحجج والدلائل الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا ، وعلى سبيل التنويع فى الإرشاد والتوجيه .. قل لهم : الرحمن – عز وجل – هو الذى أنشأكم وأوجدكم فى كل طور من أطوار حياتكم ، وهو سبحانه – الذى أوجد لكم السمع الذى تسمعون به ، والأبصار التى تبصرون بها الكائنات ، والأفئدة أى والقلوب التى تدركونها بها ..

ولكنكم - مع كل هذه النعم - ﴿ قليلا ما تشكرون ﴾ خالقكم - عز وجل - .

وجمع - سبحانه - الأفئدة والأبصار ، وأفرد السمع ، لأن القلوب تختلف باختلاف مقدار ما تفهمه مما يلقى إليها من إنذار أو تبشير ، ومن حجة أو دليل ، فكان من ذلك تعدد القلوب بتعدد الناس على حسب استعدادهم .

وكذلك شأن الناس فيها تنتظمه أبصارهم من آيات الله في كونه ، فإن أنظارهم تختلف في عمق تدبرها وضحولته ، فكان من ذلك تعدد المبصرين ، بتعدد مقادير ما يستنبطون من آيات الله في الآفاق .

وأما المسموع فهو بالنسبة للناس جميعا شيء واحد ، هو الحجة يناديهم بها المرسلون ، والدليل يوضحه لهم النبيون .

لذلك كان الناس جميعا كأنهم سمع واحد ، فكان إفراد السمع إيذانا من الله بأن حجته . واحدة ، ودليله واحد لا يتعدد .

وقوله : ﴿ قليلا ما تشكرون ﴾ صفة لمصدر محذوف ، أى : شكرا قليلا ، و﴿ ما ﴾ مزيدة لتأكيد التقليل .

وعبر - سبحانه - بقوله ﴿ قليلا ﴾ لحضهم على الإكثار من شكره - تعالى - ، وذلك عن طريق إخلاص العبادة له - عز وجل - : ونبذ عبادة غيره .

ثم أمره – سبحانه – للمرة الثانية أن يذكرهم بنعمة أخرى فقال ﴿ قل هو الذى ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ﴾ . أى : وقل لهم – أيها الرسول الكريم – الرحمن – تعالى – وحده ﴿ هو الذى ذرأكم في الأرض ﴾ .

أى : هو الذى خلقكم وبثكم وكثركم فى الأرض ، إذ الذرء معناه : الإكثار من الموجود .. وقوله : ﴿ وَإِلَيْهِ تَحْسُرُونَ ﴾ بيان لمصيرهم بعد انتهاء آجالهم فى هذه الدنيا .

أى: وإليه وحده - لا إلى غيره - يكون مرجعكم للحساب والجزاء يوم القيامة . ثم حكى - سبحانه - أقوالهم التى تدل على طغيانهم وجهالاتهم فقال : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ .

والوعد : مصدر بمعنى الموعود ، والمقصود به ما أخبرهم به - ﷺ - من أن هناك بعثا وحسابا وجزاء .. ومن أن العاقبة والنصر للمؤمنين .

أى : ويقول هؤلاء الجاحدون للرسول - ﷺ - ولأصحابه ، على سبيل التهكم

والاستهزاء : متى يقع هذا الذى تخبر وننا عنه من البعث والحساب والجزاء ، ومن النصر لكم لا لنا ..؟ .

وجواب الشرط محذوف والتقدير : إن كنتم صادقين فيها تقولونه لنا ، فأين هو ؟ إننا لا نراه ولا نحسه .

وهنا يأمر الله – تعالى – رسوله – ﷺ – للمرة الثالثة ، أن يرد عليهم الرد الذي يكبتهم فيقول : ﴿ قُلُ إِنَّا العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ﴾ .

أى : قل لهم يا محمد علم قيام الساعة ، وعلم اليوم الذى سننتصر فيه عليكم ... عند الله – تعالى – وحده ، لأن هذا العلم ليس من وظيفتى .

وإنما وظيفتى أنى نذير لكم ، أحذركم من سوء عاقبة كفركم ، فإذا استجبتم لى نجوتم ، وإن بقيتم على كفركم هلكتم .

واللام في قوله : ﴿ العلم ﴾ للعهد . أي : العلم بوقت هذا الوعد ، عند الله – تعالى – وحده .

والمبين : اسم فاعل من أبان المتعدى ، أى : مبين لما أمرت بتبليغه لكم بيانا واضحا لا لبس فيه ولا غموض .

ثم حكى – سبحانه – حالهم عندما يرون العذاب الذى استعجلوه فقال : ﴿ فَلَمَا رَأُوهُ لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الذي كُنتُم بِهُ تَدْعُونَ ﴾ .

والفاء فى قوله: ﴿ فلما رأوه زلفة ...﴾ هى الفصيحة . و﴿ لما ﴾ ظرف بمعنى حين . و﴿ رأوه ﴾ مستعمل فى المستقبل وجىء به بصيغة الماضى لتحقق الوقوع ، كما فى قوله – تعالى – : ﴿ أَتَى أَمْرِ الله فلا تستعجلوه ...﴾ .

و ﴿ زَلَفَةَ ﴾ اسم مصدر لأزلف إزلافا ، بمعنى القرب . ومنه قوله – تعالى – : ﴿ وأزلفت الجنة ...﴾ أى : قربت للمتقين ، وهو حال من مفعول ﴿ رأوه ﴾ .

والمعنى : لقد حل بالكافرين العذاب الذى كانوا يستعجلونه ، ويقولون : متى هذا الوعد . فحين رأوه نازلا بهم ، وقريبا منهم ﴿ سيئت وجوه الذين كفروا﴾ أى : ساءت رؤيته وجوههم ، وحلت عليها غبرة ترهقها قترة .

﴿ وقيل ﴾ لهم على سبيل التوبيخ والتأنيب ﴿ هذا الذي كنتم به تدعون ﴾ أي : هذا هو العذاب الذي كنتم تتعجلون وقوعه في الدنيا ، وتستهزئون بمن يحذركم منه .

فقوله ﴿ تدعون ﴾ من الدعاء بمعنى الطلب ، أن من الدعوى ...

و سيئت ﴾ فعل مبنى للمجهول . وأسند - سبحانه - حصول السوء إلى الوجوه ، لتضمينه معنى كلحت وقبحت واسودت ، لأن الخوف من العذاب قد ظهرت آثاره على وجوههم .

وقال – سبحانه – ﴿ سيئت وجوه الذين كفروا ﴾ بالإظهار ، ولم يقل وجوههم ، لذمهم بصفة الكفر ، التي كانت السبب في هلاكهم .

ومفعول ﴿ تدعون ﴾ محذوف . والتقدير : وقيل لهم هذا الذي كنتم تدعون عدم وقوعه . قد وقع ، وها أنتم تشاهدونه أمام أعينكم .

والجار والمجرور في قوله ﴿ به ﴾ متعلق بتدعون لأنه مضمن معنى تكذبون . والقائل لهم هذا القول : هم خزنة النار ، على سبيل التبكيت لهم .

ثم أمر – سبحانه – رسوله – ﷺ – للمرة الرابعة ، أن يرد على ما كانوا يتمنونه بالنسبة له ولأصحابه فقال : ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُم إِنْ أَهْلَكُنَى الله ومن معى أو رحمنا ، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ﴾ .

ولقد كان المشركون يتمنون هلاك النبى - ﷺ - وكانوا يرددون ذلك فى مجالسهم ، وقد حكى القرآن عنهم ذلك فى تجالسهم ، وقد حكى القرآن عنهم ذلك فى آيات منها قوله - تعالى - : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرَ نَتْرَبُصَ بِهُ رَيْبُ الْمُنُونَ ﴾ .

أى: قل لهم – أيها الرسول الكريم – ﴿ أَرَايِتُم ﴾ أى: أخبرونى ﴿ إِن أَهلكنى الله ﴾ . – تعالى – وأهلك ﴿ من معى ﴾ من أصحابي وأتباعى ﴿ أَو رحمنا ﴾ بفضله وإحسانه بأن رزقنا الحياة الطويلة ، ورزقنا النصر عليكم .

فأخبرونى فى تلك الحالة ﴿ من يجير الكافرين من عذاب أليم ﴾ أى : من يستطيع أن يمنع عنكم عذاب الله الأليم ، إذا أراد أن ينزله بكم ؟ مما لاشك فيه أنه لن يستطيع أحد أن يمنع ذلك عنكم .

قال صاحب الكشاف: كان كفار مكة يدعون على رسول الله - على المؤمنين بالهلاك ، فأمر بأن يقول لهم: نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين: إما أن نهلك كها تتمنون ، فننقلب إلى الجنة ، أو نرحم بالنصرة عليكم ، أما أنتم فهاذا تصنعون ؟ من يجيركم - وأنتم كافرون - من عذاب أليم لا مفر لكم منه .

يعنى : إنكم تطلبون لنا الهلاك الذي هو استعجال للفوز والسعادة ، وأنتم في أمر هو الهلاك الذي لا هلاك بعده .. (۱) .

والمراد بالهلاك : الموت ، وبالرحمة : الحياة والنصر بدليل المقابلة ، وقد منح الله – تعالى – نبيه العمر المبارك النافع ، فلم يفارق – ﷺ – الدنيا إلا بعد أن بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا ، وكانت كلمته هى العليا .

والاستفهام في قوله ﴿ أَرأيتم ﴾ للإنكار والتعجيب من سوء تفكيرهم .

والرؤية علمية ، والجملة الشرطية بعدها سدت مسد المفعولين .

وقال - سبحانه - ﴿ فمن يجير الكافرين ﴾ للإشارة إلى أن كفرهم هو السبب في بوارهم وفي نزول العذاب الأليم بهم .

ثم أمره - سبحانه - للمرة الخامسة ، أن يبين لهم أنه هو وأصحابه معتمدون على الله - تعالى - وحده، ومخلصون له العبادة والطاعة ، فقال : ﴿ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ...﴾ .

أى : وقل يا محمد لهؤلاء الجاحدين : إذا كنتم قد أشركتم مع الله – تعالى – آلهة أخرى فى العبادة ، فنحن على النقيض منكم ، لأننا أخلصنا عبادتنا للرحمن الذى أوجدنا برحمته ، وآمنا به إيمانا حقا ، وعليه وحده توكلنا وفوضنا أمورنا .

وأخر – سبحانه – مفعول ﴿ آمنا ﴾ وقدم مفعول ﴿ توكلنا ﴾ ، للتعريض بالكافرين ، الذين أصروا على ضلالهم ، فكأنه يقول : نحن آمنا ولم نكفر كها كفرتم ، وتوكلنا عليه وحده ، ولم نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه من أصنامكم وأموالكم وأولادكم ..

وقوله ﴿ فستعلمون من هو في ضلال مبين ﴾ مسوق مساق التهديد والوعيد أى : فستعلمون في عاجل أمرنا وآجله ، أنحن الذين على الحق أم أنتم ؟ ونحن الذين على الباطل أم أنتم ؟ ..

فالمقصود بالآين الكريمة التهديد والإنذار ، مع إخراج الكلام مخرج الإنصاف ، الذي يحملهم على التدبر والتفكر لو كانوا يعقلون .

ثم أمر - سبحانه - نبيه - على - للمرة السادسة ، أن يذكرهم بنعمة الماء الذي يشربونه فقال : ﴿ قُلُ أَرَايتم إِنْ أُصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جد٤ ص ٥٨٣.

وقوله ﴿ غُوْرا ﴾ مصدر غارَت البئر ، إذا نضب ماؤها وجف . يقال : غار الماء يغوُر غُورا ، إذا ذهب وزال ..

والمعين : هو الماء الظاهر الذي تراه العيون ، ويسهل الحصول عليه ، وهو فعيل من معن إذا قرب وظهر .

أى : وقل لهم – أيها الرسول الكريم – على سبيل التوبيخ وإلزام الحجة : أخبرونى إن أصبح ماؤكم غائرا في الأرض ، بحيث لا يبقى له وجود أصلا .

فمن يستطيع أن يأتيكم بماء ظاهر على وجه الأرض ، تراه عيونكم ، وتستعملونه في شئونكم ومنافعكم .

إنه لا أحد يستطيع ذلك إلا الله – تعالى – وحده ، فعليكم أن تشكروه على نعمه ، لكى يزيدكم منها .

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الملك » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی القاهرة : مدينة نصر صباح الاحد ٦ من ذى القعدة سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ١٩٨٦/٧/١٣ م



### بِسَعِ ٱللهُ ٱلرَّحَنِ ٱلرَّحِسِمِ

# تفسير سورة القلم

### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة «ن» أو « القلم » تعتبر من أوائل السور القرآنية ، التي نزلت على النبي - ﷺ - فقد ذكر السيوطي في كتابه « الإتقان » أنها السورة الثانية في النزول ، بعد سورة « العلق » (۱) .

ويرى بعض العلماء أنها السورة الرابعة فى النزول ، فقد سبقتها سور : العلق ، والمدثر ، والمزمل ، وعدد آياتها اثنتان وخمسون آية .

٢ - والمحققون على أنها من السور المكية الخالصة ، فقد ذكر الزمخشرى وابن كثير .. أنها
 مكية ، دون أن يذكرا في ذلك خلافا .

وقال الآلوسى: هى من أوائل ما نزل من القرآن بحكة ، فقد نزلت - على ما روى عن ابن عباس - ﴿ اقرأ باسم ربك ...﴾ ثم هذه ، ثم المزمل ، ثم المدثر ، وفي البحر أنها مكية بلا خلاف فيها ، بين أهل التأويل .

وفى الإتقان : استثنى منها : ﴿ إِنَا بِلُونَاهُمْ كُمَا بِلُونَا ...﴾ إلى قوله – تعالى – : ﴿ لُو كانوا يعلمون ﴾" .

٣ – والذي تطمئن إليه النفس ، أن سورة ﴿ ن ﴾ من السور المكية الخالصة ، لأنه لم يقم

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن جـ ١ ص ٢٧.

۲۲) تفسير الآلوسي جـ ۲۹ ص ۲۲.

دليل مقنع . على أن فيها آيات مدنية ، بجانب أن أسلوبها وموضوعاتها تشير إلى أنها من السور المكية الخالصة .

كذلك غيل إلى أن بعض آياتها قد نزلت على النبى - رحم الله الله التاريخ الذي على النبى على النبى على التاريخ الذي على الله على الله

والروايات التى تقول: إن هذه السورة هى الثانية فى النزول بعد سورة العلق كثيرة ، ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها ، يجعلنا نرجح غير هذا ، حتى ليكاد يتعين أنها نزلت بعد فترة من الدعوة العامة ، التى جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة الفردية ، فى الوقت الذى أخذت فيه قريش تدفع هذه الدعوة وتحاربها ، وتصف الرسول - على الرويات فى السورة آيات مدنية ، ونحن نستبعد هذا كذلك ، ونعتقد أن السورة كلها مكية ، لأن طابع آياتها عميق فى مكيته .

والذى نرجحه بشأن السورة كلها ، أنها ليست الثانية فى ترتيب النزول وأنها نزلت بعد فترة من البعثة النبوية ، بل بعد الجهر بالدعوة ، وبعد أن أخذت قريش فى محاربتها بصورة عنيفة .

والسورة قد أشارت إلى شيء من عروض المشركين : ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون ﴾ وظاهر أن مثل هذه المحاولة لا تكون والدعوة فردية ، إنما تكون بعد ظهورها ، وشعور المشركين بخطرها .. ('') .

0 – والذى يتدبر هذه السورة الكريمة ، يراها قد اشتملت على مقاصد من أبرزها : تحدى المشركين بهذا القرآن الكريم ، والثناء على النبى − ﷺ – بأفضل أنواع الثناء ﴿ ما أنت بعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرا غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ .

والتسلية الجميلة له - ﷺ - عا أصابه من أعدائه ﴿ فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون . إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ .

ونهيد - ﷺ - عن مهادنة المشركين أو ملاينتهم أو موافقتهم على مقترحاتهم الماكرة ، قال - تعالى - : ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين ، هماز مشاء بنميم ، مناع للخير معتد أثيم ﴾ .

ثم نراها تضرب الأمثال لأهل مكة ، لعلهم يتعظون ويعتبرون ، ويتركون الجحود

<sup>(</sup>١) راجع ق ظلال القرآن جـ ٢٩ ص ٢١٤.

والبطر .. ﴿ إِنَا بِلُونَاهِمِ كُمَا بِلُونَا أَصِحَابِ الْجِنَةِ ، إِذَ أَقْسَمُوا لِيصَرِمُهَا مَصَبَحِينَ . ولا يُستثنون . فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . فأصبحت كالصريم ﴾ .

ثم نرى من مقاصدها كذلك : المقارنة بين عاقبة الأخيار والأشرار ، ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حى عن بينة .

وتسفيه أفكار المشركين وعقولهم ، بأسلوب مؤثر خلاب : ﴿ أَفْنَجُعُلُ المُسْلَمِينَ كَالْمُجْرُمِينَ ، مَا لَكُم كتاب فيه تدرسون ﴾ ..

وتهدیدهم بأقصی ألوان التهدید : ﴿ فَدَرَنَى وَمَنَ يَكَذَبُ بَهْذَا الحَدَيْثُ ، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملى لهم إن كيدى متين ..﴾ .

ثم تختتم بتكرار التسلية للرسول - ﷺ - وبأمره بالصبر على أذى أعدائه : ﴿ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ، إذ نادى وهو مكظوم ، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين . وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون . وما هو إلا ذكر للعالمين ﴾ .

وبعد : فهذه كلمة مجملة عن سورة « القلم » تكشف عن زمان ومكان نزولها . وعن أهم المقاصد والأهداف ، التي اشتملت عليها .

ونسأل الله - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ، وأنس نفوسنا .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

د . محمد سید طنطاوی

القاهرة – مدينة نصر مساءً الأحد ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦/٧/١٣ م

### التفسيير

قال الله - تعالى - :

نِسْ وَالْقَلَمِ وَمَايَسُطُرُونَ ﴿ مَاأَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ وَالْمَنْ فَيْ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ ۞ فَلا تُطْعِ اعْلَمُ بِمِن صَلَّى عَن سَبِيلِهِ عَوْهُ وَأَعْلَمُ بِاللَّمُ هَتَدِينَ ۞ فَلا تُطْعِ اعْلَمُ بِمَن صَلَّى عَن سَبِيلِهِ عَوْهُ وَأَعْلَمُ بِاللَّمُ هَتَدِينَ ۞ فَلا تُطْعِ الْمُكَذِبِينَ ۞ وَدُوا لَوَثُدُ هِنُ وَنَكُ هِنُونَ ۞ وَلا تُطْعِ كُلَّ الْمُكَذِبِينَ ۞ وَمَا فِرَقُ وَلَا وَتُدَهِنُ وَنَا عَلَمُ بِينَا عَلَى وَلَا تُطْعِ كُلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ۞ هُمَّا فِرَقُ وَلَى وَنَيْهِ مِنْ ۞ وَلَا تُطْعُ كُلَى عَلَيْهِ مِنْ ۞ هُمَّا فِرَقُ مَنْ وَيَعْمِ وَاللَّهُ وَلَيْ وَالْمَالِ وَبَنِينَ هُو اللَّهُ وَلَيْ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ وَلِينَ هُو اللَّهُ وَلَيْ وَالْمَالُ وَبَنِينَ هُو اللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَالْمَالُ وَبَنِينَ هُ وَالْمُولُ وَالْمُنَا قَالَى السَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَلَا يَكُونُ وَالْمُولُ وَلِينَ هُ وَالْمُنَا وَالْمُ اللَّهُ وَلِينَ الْمَالُ وَبِنِينَ هُو الْمُعِينِ الْمُنْ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ وَلِينَ الْمَالُ وَبَنِينَ هُو الْمُنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَلِينَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمَالُولُولِ الْمِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْوَالِمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُومِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْ

افتتحت سورة « القلم » بأحد الحروف المقطعة ، وهي آخر سورة في ترتيب المصحف ، افتتحت بواحد من هذه الحروف . أما بالنسبة لترتيب النزول ، فقد تكون أول سورة نزلت على النبي – على النبي – في السور المفتتحة بالحروف المقطعة .

وقد قلنا عند تفسيرنا لسورة البقرة : وردت هذه الحروف المقطعة تارة مفردة بحرف واحد ، وتارة مركبة من حرفين أو ثلاثة ، أو أربعة ، أو خمسة .

فالسور التي بدئت بخرف واحد ثلاث سور وهي : ص ، ق ، ن .

والسور التي بدئت بحرفين تسع سور وهي : طه ، يس ، طس ، وحم ، في ست سور ، وهي : غافر ، فصلت ، الزخرف ، الدخان ، الجاثية ، الأحقاف .

والسور التي بدئت بثلاثة أحرف ، ثلاث عشرة سورة وهي : « ألم » في ست سور ، وهي : البقرة ، آل عمران ، العنكبوت ، الروم ، لقيان ، السجدة .

و ﴿ أَلُو ﴾ في خمس سور، وهي : يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر. و﴿ طُسم ﴾ في سورتين وهما : الشعراء، والقصص.

وهناك سورتان بدئتا بأربعة أحرف وهما : الرعد ، « المر » ، والأعراف « المص » .

وهناك سورتان – أيضا – بدئتا بخمسة أحرف ، وهما : « مريم » « كهيعص » والشورى : « حم عسق » فيكون مجموع السور التي افتتحت بالحروف المقطعة : تسعا وعشرين سورة .

هذا ، وقد وقع خلاف بين العلماء في المعنى المقصود بتلك الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ويمكن إجمال خلافهم في رأيين رئيسيين :

الرأى الأول يرى أصحابه : أن المعنى المقصود منها غير معروف ، فهى من المتشابه الذي استأثر الله – تعالى – بعلمه .

وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس – فى بعض الروايات عنه – كها ذهب إليه الشعبى ، وسفيان الثورى وغيرهم من العلماء .

فقد أخرج ابن المنذر عن الشعبى أنه سئل عن فواتح السور فقال : إن لكل كتاب سرا ، وإن سر هذا القرآن في فواتح السور .

ويروى عن ابن عباس أنه قال : عجزت العلماء عن إدراكها .

وعن على بن أبى طالب أنه قال : « إن لكل كتاب صفوة ، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى » .

وفي رواية أخرى عن الشعبي أنه قال : « سر الله فلا تطلبوه » .

ومن الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الرأى ، أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم للناس لأنه من المتشابه ، فإنه يترتب على ذلك أنه كالخطاب بالمهمل ، أو مثل ذلك كمثل المتكلم بلغة أعجمية مع أناس عرب لا يفهمونها .

وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ ، لم ينتف الإفهام عنها عند كل أحد ، فالرسول

- ﷺ - كان يفهم المراد منها ، وكذلك بعض أصحابه المقربين ، ولكن الذى ننفيه أن يكون الناس جميعا فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة في أوائل بعض السور .

وهناك مناقشات أخرى للعلماء حول هذا الرأى ، يضيق المجال عن ذكرها .

أما الرأى الثانى فيرى أصحابه أن المعنى المقصود منها معلوم ، وأنها ليست من المتشابه الذي استأثر الله - تعالى - بعلمه .

وأصحاب هذا الرأى قد اختلفوا فيها بينهم فى تعيين هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة من أهمها ما يأتى :

أ - أن هذه الحروف أسهاء للسور ، بدليل قول النبى - على الله - : « من قرأ حم السجدة حفظ إلى أن يصبح » ، وبدليل اشتهار بعض السور بالتسمية بها كسورة « ص » وسورة « يس » .

ولا يخلو هذا القول من الضعف ، لأن كثيرا من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه الفواتح ، والغرض من التسمية رفع الاشتباه .

ب - وقيل : إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة ، للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى .

جـ - وقيل : إنها حروف مقطعة ، بعضها من أسهاء الله - تعالى - ، وبعضها من صفاته ، فمثلا : ﴿ أَمْ ﴾ أصلها : أنا الله أعلم .

د - وقيل: إنها اسم الله الأعظم. إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من مقال، والتي أوصلها الإمام السيوطى في كتابه « الإتقان » إلى أكثر من عشرين قولا.

هـ - ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أن يقال: إن هذه الحروف المقطعة ، قد وردت في افتتاح بعض السور ، للإشعار بأن هذا القرآن الذي تحدى الله به المشركين ، هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التي يعرفونها ، ويقدرون على تأليف الكلام منها ، فإذا عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله ، فذلك لبلوغه في الفصاحة والبلاغة ، مرتبة يقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل شاسعة .

وفضلا عن ذلك ، فإن تصدير هذه السور بمثل هذه الحروف المقطعة ، يجذب أنظار المعرضين عن استهاع القرآن حين يتلى عليهم ، إلى الإنصات والتدبر ، لأنه يطرق أسهاعهم فى أول التلاوة ألفاظ غير مألوفة فى مجارى كلامهم . وذلك مما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منها ، فيسمعوا حكها وحججا قد تكون سببا فى هدايتهم واستجابتهم للحق .

هذه خلاصة لآزاء العلماء في الحروف المقطعة ، التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ومن أراد مزيدا لذلك فليرجع – مثلا – إلى كتاب « البرهان » للزركشي . وكتاب « الإتقان » للسيوطي ، وتفسير « الآلوسي » .

ولفظ «ن» على الرأى الذي رجحناه، يكون إشارة إلى إعجاز القرآن ... وقيل: هو من المتشابه الذي استأثر اقه بعلمه ..

وقد ذكر بعض المفسرين أقيالا أخرى ، لا يعتمد عليها لضعفها ، ومن ذلك قولهم : إن « نون » اسم لحوت عظيم ... أو اسم للدواة ... وقيل : « نون » لوح من نور ... ... ...

والواو في قوله : ﴿ والقلم ﴾ للقسم ، والمراد بالقلم : جنسه ، فهو يشمل كل قلم يكتب به و« ما » في قوله ﴿ وما يسطرون ﴾ مضارع سطر – من باب نصر – ، يقال : سطر الكتاب سطرا ، إذا كتبه . والسطر : الصف من الشبير وغيره ، وأصله من السطر بمعنى القطع ، لأن صفوف الكتابة تبدو وكأنها قطع متراصة . وجواب القسم قوله : ﴿ ما أنت بنعمة ربك بمجنون ﴾ .

أى: وحق القلم الذى يكتب به الكاتبون من مخلوقاتنا المتعددة ، إنك – أيها الرسول الكريم – لمبرأ مما اتهمك به أعدلؤك من الجنون ، وكيف تكون مجنونا وقد أنعم الله – تعالى – عليك بالنبوة والحكمة .

فالمقصود بالآيات الكريمة تسلية النبى - ﷺ - عما أصابه من المشركين ، ودخي تهمهم الماطلة دفعا يأتى عليها من القواعد فيهدمها ، وإثبات أنه رسول من عنده - تعالى - . وأقسم - سبحانه - بالقلم ، لعظيم شرفه ، وكثرة منافعه ، فبه كتبت الكتب الساوية ، وبه تكتب العلوم المفيدة .. وبه يحصل التعارف بين الناس ..

وصدق الله إذ يقول: ﴿ اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم ﴾.

قال القرطبى: أقسم - سبحانه - بالقلم . لما فيه من البيان كاللسان . وهو واقع على كل قلم مما يَكتب به مَن في السباء ومَن في الأرض ، ومنه قول أبى الفتح البستى: إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدُّوه مما يُكْسِبُ المجد والكرَمْ على قلم الكتاب عرا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلمُ(١)

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ٢١٣. وتفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٢٢٥.

والضمير في قوله : ﴿ يسطرون ﴾ راجع إلى غير مذكور في الكلام ، إلا أنه معلوم للسامعين ، لأن ذكر القلم يدل على أن هناك من يكتب به .

ونفى – سبحانه – عنه – ﷺ – الجنون بأبلغ أسلوب ، لأن المشركين كانوا يصفونه بذلك ، قال – تعالى – : ﴿ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ﴾ .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ مَا أَنْتَ بَنَعِمَةً رَبِكَ بَمِجْنُونَ ﴾ . جواب القسم ، والباء الثانية مزيدة لتأكيد النفى . ومجنون خبر ما ، والباء الأولى للملابسة ، والجار والمجرور فى موضع الحال من الضمير فى الخبر ، والعامل فيها معنى النفى .

والمعنى : انتفى عنك الجنون فى حال كونك ملتبسا بنعمة ربك أى : منعما عليك بما أنعم من حصافة الرأى ، والنبوة .. (١١) .

وفى إضافته - ﷺ - إلى الرب - عز وجل - مزيد إشعار بالتسلية والقرب والمحبة . ومزيد إشعار - أيضا - بنفى ما افتراه الجاهلون من كونه - ﷺ - مجنونا ، لأن هذه الصفة لا تجتمع فى عبد أنعم الله - تعالى - عليه ، وقربه ، واصطفاه لحمل رسالته وتبليغ دعوته .

ثم بشره - سبحانه - ببشارة ثانية فقال: ﴿ وإن لك لأجرا غير ممنون ﴾ .

وقوله : ﴿ ممنون ﴾ مأخوذ من المن بمعنى القطع ، تقول : مننت الحبل ، إذا قطعته . ويصح أن يكون من المن ، بمعنى أن يعطى الإنسان غيره عطية ثم يفتخر بها عليه ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ... ﴾ .

أى : وإن لك – أيها الرسول الكريم – عندنا ، لأجرا عظيها لا يعلم مقداره إلا نحن ، وهذا الأجر غير مقطوع بل هو متصل ودائم وغير ممنون .

وهذه الجملة الكريمة وما بعدها ، معطوفة على جملة جواب القسم ، لأنها من جملة المقسم عليه ..

ثم أثنى – سبحانه – عليه بأجمل ثناء وأطيبه فقال: ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ . والخلق - كما يقول الإمام الرازى – ملكة نفسانية ، يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة .... و ..... (") .

والعظيم : الرفيع القدر ، الجليل الشأن ، السامى المنزلة .

<sup>· (</sup> ١ ) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ٢٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع تفسير الفخِر الرازي جـ ٨ ص ١٨٥ .

أى : وإنك – أيها الرسول الكريم – لعلى دين عظيم ، وعلى خلق كريم ، وعلى سلوك قويم ، في كل ما تأتيه وما تتركه من أقوال وأفعال ..

والتعبير بلفظ «على» يشعر بتمكنه - على الله ورسوخه في كل خلق كريم . وهذا أبلغ رد على أولئك الجاهلين الذين وصفوه بالجنون ، لأن الجنون سفه لا يحسن معه التصرف . أما الخلق العظيم ، فهو أرقى منازل الكال ، في عظاء الرجال .

وإن القلم ليعجز عن بيان ما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة ، من ثناء من الله - تعالى - على نبيه - ﷺ - .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه : قال قتادة : ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل السيدة عائشة عن معنى هذه الآية فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله - ﷺ - كان القرآن ..

ومعنى هذا ، أنه - ﷺ - صار امتثال القرآن أمرا ونهيا ، سجية له وخلقا وطبعا ، فمها أمره القرآن فعله ، ومها نهاه عنه تركه ، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق الكريم ، كالحكمة ، والعفة ، والشجاعة ، والعدالة .. " .

وكيف لا يكون - ﷺ - جماع كل خلق عظيم وهو القائل : « إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق » .

ثم بشره – سبحانه – ببشارات أخرى فقال : ﴿ فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين ﴾ .

والفاء في قوله : ﴿ فستبصر ...﴾ للتفريع على ما تقدم من قوله : ﴿ ما أنت بنعمة ربك بمجنون ﴾ .

والفعل « تبصر ويبصرون » من الإِبصار الذي هو الرؤية بالعينين ، وقيل : بمعنى العلم .. والسين في ﴿ فستبصر ...﴾ للتأكيد .

والباء في قوله ﴿ بأيكم ...﴾ يرى بعضهم أنها بمعنى في . والمفتون : اسم مفعول ، وهو الذي أصابته فتنة . أدت إلى جنونه ، والعرب كانوا يقولون للمجنون : فتنته الجن . أو هو الذي اضطرب أمره واختل تكوينه وضعف تفكيره .. كأولئك المشركين الذين قالوا في النبى - على الدي القولها عاقل ..

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ ۸ ص ۳۱۲.

أى : لقد ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم - أنك بعيد عها اتهمك به الكافرون ، وأن لك عندنا المنزلة التى ليس بعدها منزلة .. وما دام الأمر كذلك فسترى وستعلم ، وسيرى وسيعلم هؤلاء المشركون ، في أى فريق منكم الإصابة بالجنون ؟ أفي فريق المؤمنين أم بفريق الكافرين ..

قال الجمل في حاشيته ما ملخصه: قوله: ﴿ فستبصر ويبصرون ﴾ قال ابن عباس: فستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتميز الحق من الباطل، وقيل في الدنيا بظهور عاقبة أمرك..

﴿ بأيكم المفتون ﴾ الباء مزيدة في المبتدأ ، والتقدير : أيكم المفتون ، فزيدت الباء كزيادتها في نحو : بحسبك درهم ..

وقيل : الباء بمعنى « في » الظرفية ، كقولك : زيد بالبصرة . أي : فيها . والمعنى : في أي فرقة منكم المفتون .

وقيل: المفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسور. أى ، بأيكم الفتون ..."
وجملة: ﴿ إِن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ... ﴾ تعليل لما ينبىء عنه ما قبله من ظهور جنونهم بحيث لا يخفى على أحد ، وتأكيد لوعده - ﷺ - بالنصر ، ولوعيدهم بالخيبة والخسران .

أى : إن ربك -أيها الرسول الكريم - الذى خلقك فسواك فعدلك ، هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وبمن أعرض عن طريق الحق والصواب .. وهو - سبحانه - أعلم بالمهتدين الذين اهتدوا إلى ما ينفعهم ويسعدهم في دنياهم وآخرتهم ..

وما دام الأمر كذلك : فذرهم في طغيانهم يعمهون ، وسر في طريقك ، فستكون العاقبة لك ولأتباعك .

ثم أرشده - سبحانه - إلى جانب من مسالكهم الخبيئة ، وصفاتهم القبيحة ، وحذره من الاستجابة إلى شيء من مقرحاتهم ، فقال : ﴿ فلا تطع المكذبين . ودوا لو تدهن فيدهنون ﴾ .

وقوله : ﴿ ودوا ﴾ من الود بمعنى المحبة . وقوله : ﴿ تدهن ﴾ من الإدهان وهى المسايرة والمصانعة والملاينة للغير . وأصله أن يجعل على الشيء دهنا لكى يلين أو لكى يحسن شكله ، ثم استعير للملاينة والمساهلة مع الغير .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٨٣.

أى: إن ربك - أيها الرسول الكريم - لا يخفى عليه شىء من أحوالك وأحوالهم ، وما دام الأمر كذلك ، فاحذر أن تطيع هؤلاء المكذبين فى شىء مما يقترحونه عليك ، فإنهم أحبوا وودوا أن تقبل بعض مقترحاتهم ، وأن تلاينهم وتطاوعهم فيها يريدون منك .. وهم حينئذ يظهرون لك من جانبهم الملاينة والمصانعة .. حتى لكأنهم يميلون نحو الاستجابة لك ، وترك إيذائك وإيذاء أصحابك .

فالآية الكريمة تشير إلى بعض المساومات التى عرضها المشركون على النبى - ﷺ - وما أكثرها ، ومنها : ما ذكره ابن إسحاق في سيرته من أن بعض زعاء المشركين قالوا للنبى - ﷺ - : يامحمد ، هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنشترك نحن وأنت في الأمر ، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد ، كنا قد أخذنا بحظنا منه ، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد ، كنت قد أخذت بحظك منه ، فنزلت سورة « الكافرون » .

ومنها ما دار بینه - ﷺ - وبین الولید بن المغیرة تارة ، وبینه وبین عتبة بن ربیعة تارة أخرى .. مما هو معروف في كتب السیرة .

ولقد قال الرسول - ﷺ - لعمه أبى طالب عندما نصحه بأن يترك المشركين وشأنهم ، وقال له : يا ابن أخى أشفق على نفسك وعلى ، ولا تحملني من الأمر مالا أطيق .

قال له - ﷺ - : يا عهاه ، والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يسارى . على أن أترك هذا الأمر ما تركته ، حتى يظهره الله أو أهلك فيه .. »

والتعبير بقوله : ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون ﴾ يشير إلى أن الملاينة والمصانعة كانت منهم ، لا منه - ﷺ - ، فهم الذين كانوا يحبون منه أن يستجيب لمقترحاتهم ، لكى يقابلوا ذلك بالتظاهر بأنهم على صلة طيبة به وبأصحابه .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ تهييج وإلهاب للتصميم على معاصاتهم ، وكانوا قد أرادوه على أن يعبد الله مدة ، وآلهتهم مدة ، ويكفوا عن غوائلهم . وقوله: ﴿ لو تدهن ﴾ لو تلين وتصانع ﴿ فيدهنون ﴾ .

فإن قلت: لماذا رفع « فيدهنون » ولم ينصب بإضار « أن » وهو جواب التمنى ؟ قلت: قد عدل إلى طريق آخر ، وهو أنه جعل خبر مبتدأ محذوف . أى : فهم يدهنون ، كقوله : ﴿ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ﴾ على معنى : ودوا لو تدهن فهم يدهنون ..(۱) .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٨٦.

ثم یکرر - سبحانه - النهی للنبی - ﷺ - عن طاعة کل حلاف مهین . هماز مشاء بنمیم ..

فيقول : ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل بعد ذلك زنيم ﴾ .

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآيات الكريمة ، نزلت في الوليد بن المغيرة .. وقيل : إنها نزلت في الأخنس بن شريق ..

والآيات الكريمة يشمل النهى فيها كل من هذه صفاته ، ويدخل فيها الوليد بن المغيرة ، والأخنس بن شريق .. دخولا أوليا .

أى : ولا تطع – أيها الرسول الكريم – كل من كان كثير الحلف بالباطل ، وكل من كان مهينا ، أى : حقيرا ذليلا وضيعا . من المهانة ، وهي القلة في الرأى والتمييز .

- ﴿ هَازَ ﴾ أَى : عياب للناس ، أو كثير الاغتياب لهم ، من الهمز ، وأصله : الطعن في الشيء بعود أو نحوه ، ثم استعير للذي يؤذي الناس بلسانه وبعينه وبإشارته ، ويقع فيهم بالسوء ، ومنه قوله − تعالى − : ﴿ ويل لكل هنزة لمزة ﴾ .
- و مشّاء بنميم ﴾ أى : نقّال للحديث السّيّى لكى يفسد بين الناس.. والنميمة والنميمة مصدران بمعنى السعاية والإفساد . يقال : نمّ فلان الحديث من بابى قتل وضرب إذا سار بين الناس بالفتنة . وأصل النم : الهمس والحركة الخفيفة ثم استعملت في السعى بين الناس بالفساد على سبيل المجاز .
- ﴿ مناع للخير معتد أثيم ﴾ أى : هو شديد المنع لكل ما فيه خير ، ولكل من يستحقه ، خصوصا إذا كان من يستحقه من المؤمنين .

ثم هو بعد ذلك ﴿ معتد ﴾ أى : كثير العدوان على الناس ﴿ أثيم ﴾ أى : مبالغ في ارتكابه للآثام ، لا يترك سيئة دون أن يرتكبها .

وقد جاءت صفات الذم السابقة بصيغة المبالغة ، للإشعار برسوخه فيها ، وباقترافه لها بسرعة وشدة .

- ﴿ عُتُلُ بعد ذلك زنيم ﴾ والعتل : هو الجاف الغليظ ، القاسى القلب : الفظ الطبع ، الأكول الشروب .. بدون تمييز بين حلال وحرام . مأخوذ من عتله يعتُلِه بكسر التاء وضمها إذا جره بعنف وغلظة ..
- ﴿ والزنيم ﴾ هو اللصيق بالقوم دون أن يكون منهم ، وإنما هو دعى فيهم ، حتى لكأنه

فيهم كالزنمة ، وهي ما يتدلى من الجلد في حلق المعز أو الشاة ..

وقيل : الزنيم ، هو الشخص الذي يعرف بالشر واللؤم بين الناس ، كما تعرف الشاة بزغتها . أي : بعلامتها .

ومعنى : « بعد ذلك »: كمعنى « ثم » أى : ثم هو بعد كل تلك الصفات القبيحة السابقة : جاف غليظ ، ملصق بالقوم ، دعى فيهم ..

فهذه تسع صفات ، كل صفة منها قد بلغت النهاية في القبح والسوء ، ساقها – سبحانه – لذم الوليد بن المغيرة وأشباهه في الكفر والفجور .

وقوله : ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالَ وَبِنِينَ ....﴾ متعلق بقوله قبل ذلك ﴿ وَلا تَطْعَ كُلَّ حَلَافَ ....﴾ أى : ولا تطع من كانت هذه صفاته لكونه ذا مال وبنين ، فإن ماله وولده لن يغني عنه من الله – تعالى – شيئا .

وقوله : ﴿ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ﴾ كلام مستأنف جار مجرى التعليل للنهي عن طاعته ، والأساطير جمع أسطورة بمعنى أكذوبة .

أى : لا تطعه - لأنه فضلا عها اتسم به من صفات قبيحة - تراه إذا تتلى عليه آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا .. وعلى صدقك يا محمد فيها تبلغه عنا ، قال هذا العتل الزنيم ، هذه الآيات أكاذيب الأولين وترهاتهم .

ثم ختم هذه الآيات بأشد أنواع الوعيد لمن هذه صفاته فقال - تعالى - ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ .

أى : سنبين أمره ونوضحه توضيحا يجعل الناس يعرفونه معرفة تامة لاخفاء معها ولا لبس ولا غموض ، كما لا تخفى العلامة الكائنة على الخرطوم ، الذى يراد به هنا الأنف . والوسم عليه يكون بالنار .

أو سنلحق به عارا لا يفارقه ، بل يلازمه مدى الحياة ، وكان العرب إذا أرادوا أن يسبوا رجلا سبة قبيحة .. قالوا : قد وُسِمَ فلان مِيسَمَ سوء .. أى : التصق به عار لا يفارقه ، كالسمة التي هي العلامة التي لا يمحى أثرها ..

وذكر الوسم والخرطوم فيه ما فيه من الذم ، لأن فيه جمعا بين التشويه الذى يترتب على الوسم السَّيِّعُ ، وبين الإهانة ، لأن كون الوسم في الوجه بل في أعلى جزء من الوجه وهو الأنف .. دليل على الإذلال والتحقير .

ومما لاشك فيه أن وقع هذه الآيات على الوليد بن المغيرة وأمثاله ، كان قاصها لظهورهم ،

ممزقا لكيانهم ، هادما لما كانوا يتفاخرون به من أمجاد زائفة ، لأنه ذم لهم من رب الأرض والسياء ، الذي لا يقول إلا حقا وصدقا .

كذلك كانت هذه الآيات تسلية للرسول - ﷺ - ولأصحابه ، عما أصابهم من أذى ، من هؤلاء الحلافين بالباطل والزور ، المشائين بين الناس بالنميمة ، المناعين لكل خير وبر .

وبمناسبة الحديث السابق الذى فيه إشارة إلى المال والبنين ، اللذين كانا من أسباب بطر هؤلاء الكافرين وطغيانهم .. ساق القرآن بعد ذلك قصة أصحاب الجنة ، لتكون موعظة وعبرة لكل عاقل ، فقال – تعالى – :

## إِنَّا بَلُونَكُمْ دِكُمَا بَلُونَا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا

لَيَصْرِمُنَهُ امُصِيحِينَ ﴿ وَلاَيسَتَنْنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن رَّيِكَ وَهُونَا آبِمُونَ ﴿ فَأَنَادُواْ مُصْبِحِينَ ﴿ أَنَ اللّهِ وَهُونَا آبِمُونَ ﴾ فَأَنطَلَقُواْ وَهُوَينَ خَفْنُونَ ﴾ أغُدُواْ عَلَى حَرْدِ فَدُونِينَ ﴾ فأنطلقُواْ وَهُوَينَ خَفْنُونَ ﴾ أغُدُواْ عَلَى حَرْدِ فَدُونِينَ ﴾ فأنطلقُوا وَهُوَينَ خَفْنُونَ ﴾ أن لَايدَ خُلَنَهُ الْيُومُ عَلَيْكُم مِسْكِينً ﴾ وغَدَوْا عَلَى حَرْدِ فَدُونِينَ ﴾ فأنكا مَرَا وَهَا قَالُوا الْمِن عَلَيْكُم مِسْكِينً ﴾ وغَدَوْا عَلَى حَرْدِ فَدُونِينَ فَ فَاللّهُ وَمُونَ اللّهُ فَاللّهُ مَا لَوَاقُلُوا اللّهُ مَا لَوَاقُلُوا اللّهُ وَمُونَ ﴾ فأكنا اللّهُ مَن اللهُ وَمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن مَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَوْسَلُوا اللّهُ وَلَعَنَا إِنّا أَنْ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْعَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : هذا مثل ضربه الله – تعالى – لكفار قريش ، فيها أهدى إليهم من الرحمة العظيمة ، وأعطاهم من النعم الجسيمة ، وهو بعثه محمدا – على اليهم فقابلوه بالتكذيب والمحاربة ..

وقد ذكر بعض السلف: أن أصحاب الجنة هؤلاء كانوا من أهل اليمن كانوا من قرية يقال لها: « ضَرَوان » على ستة أميال من صنعاء .. وكان أبوهم قد ترك لهم هذه الجنة ، وكانوا من أهل الكتاب ، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة ، فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليه ، ويدخر لعياله قوت سنتهم ، ويتصدق بالفاضل .

فلما مات وورثه أولاده ، قالوا : لقد كان أبونا أحمى ، إذ كان يصرف من هذه الجنة شيئا للفقراء ، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك لنا ، فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم ، فقد أذهب الله ما بأيديهم بالكلية : أذهب رأس المال ، والربح .. فلم يبق لهم شيء..(''.

وقوله - سبحانه - : ﴿ بلوناهم ﴾ أى : اختبرناهم وامتحناهم ، مأخوذ من البلوى ، التي تطلق على الاختبار ، والابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر ، كما قال - تعالى - : ﴿ كُلُ نَفُسَ ذَائِقَةَ المُوتَ وَنَبُلُوكُم بالشر والخير فتنة ﴾ .. وكما في قوله - سبحانه - : ﴿ وَبُلُونَاهُم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ﴾ .

والمرأد بالابتلاء هنا : الابتلاء بالشر بعد جحودهم لنعمة الخير .

أى: إنا امتحنا مشركى قريش بالقحط والجوع . حتى أكلوا الجيف ، بسبب كفرهم بنعمنا ، وتكذيبهم لرسولنا - على - كما ابتلينا من قبلهم أصحاب الجنة ، بأن دمرناها تدميرا ، بسبب بخلهم وامتناعهم عن أداء حقوق الله منها ..

ويبدو أن قصة أصحاب الجنة ، كانت معروفة لأهل مكة ، ولذا ضرب الله – تعالى – المثل بها . حتى يعتبروا ويتعظوا ..

ووجه المشابهة بين حال أهل مكة ، وحال أصحاب الجنة .. يتمثل في أن كلا الطرفين قد منحه الله – تعالى – نعمة عظيمة ، ولكنه قابلها بالجحود وعدم الشكر .

و﴿ إِذْ ﴾ في قوله : ﴿ إِذْ أَقسموا ليصرمنها مصبحين .. ﴾ تعليلية .

والضمير في ﴿ أقسموا ﴾ يعود لمعظمهم ، لأن الآيات الآتية بعد ذلك ، تدل على أن أوسطهم قد نهاهم على اعتزموه من حرمان المساكين ، ومن مخالفة ما يأمرهم تشرع الله – تعالى – به ..

قال - تعالى - : ﴿ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ... ﴾ .

وقوله : ﴿ لَيْصَرِمْهَا ﴾ من الصرم وهو القطع . يقال : صرم فلان زرعه – من باب ضرب – إذا جُزَّه وقطعه ، ومنه قولهم : انصرم حبل المودة بين فلان وفلان ، إذا انقطع .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ٢٢٣.

وقوله : ﴿ مصبحين ﴾ أي : داخلين في وقت الصباح المبكر .

أى : إنا امتحنا أهل مكة بالبأساء والضراء ، كها امتحنا أصحاب البستان الذين كانوا قبلهم ، لأنهم أقسموا بالأيمان المغلظة ، ليقطعن ثهار هذا البستان في وقت الصباح المبكر .

﴿ ولا يستثنون ﴾ أى : دون أن يجعلوا شيئا - ولو قليلا - من ثهار هذا البستان للمحتاجين ، الذين أوجب الله - تعالى - لهم حقوقا في تلك الثهار .

وقيل معنى ﴿ ولا يستثنون ﴾ ولم يقولوا إن شاء الله ، كها قال - تعالى - : ﴿ ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ... ﴾ .

والجملة الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - : ﴿ ليصرمنها ﴾ ، وهي في الوقت نفسه مقسم عليه .

أى : أقسموا ليصرمنها فى وقت الصباح المبكر ، وأقسموا كذلك على أن لا يعطوا شيئا منها للفقراء أو المساكين .

ثم بين - سبحانه - ما ترتب على هذا القسم الذى لم يقصد به الخير ، وإنما قصد به الشر فقال : ﴿ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . فأصبحت كالصريم ﴾ .

والطائف: مأخوذ من الطواف ، وهو المشى حول الشىء من كل نواحيه ومنه الطواف حول الكعبة . وأكثر ما يستعمل لفظ الطائف فى الشركها هنا ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ إِنَّ الذَينَ اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ .

وعدى لفظ « طائف » بحرف « على » لتضمينه معنى : تسلط أو نزل . والصريم - كها يقول القرطبي - : الليل المظلم .. أي : احترقت فصارت كالليل الأسود .

وعن ابن عباس : كالرماد الأسود . أو : كالزرع المحصود . فالصريم بمعنى المصروم ، أى : المقطوع ما فيه .. (۱) .

أى : أقسم هؤلاء الجاحدون على أن لا يعطوا شيئا من جنتهم للمحتاجين ، فكانت نتيجة نيتهم السيئة ، وعزمهم على الشر .. أن نزل بهذه الحديقة بلاء أحاط بها فأهلكها ، فصارت كالشيء المحترق الذي قطعت ثهاره ، ولم يبق منه شيء ينفع .

ولم يعين - سبحانه - نوع هذا الطائف ، أو كيفية نزوله ، لأنه لا يتعلق بذكره غرض ، وإنما المقصود ما ترتب عليه من آثار توجب الاعتبار .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٢٤١.

وتنكير لفظ ﴿ طائف ﴾ للتهويل . و﴿ من ﴾ في قوله ﴿ من ربك ﴾ للابتداء ، والتقييد بكونه من الرب – عز وجل – إلفادة أنه بلاء لا قبل لأحد من الخلق بدفعه .

قال القرطبى: في هذه الآية دليل على أن العزم بما يؤاخذ به الإنسان ، لأنهم عزموا على أن يفعلوا ، فعوقبوا قبل فعلهم . ومثله قوله - تعالى - : ﴿ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ﴾ . وفي الحديث الصحيح : « إذا التقى المسلمان بسيفيها ، فالقاتل والمقتول في النار . قيل : يارسول الله ، هذا القاتل فها بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه »."" .

ثم يصور - سبحانه - أحاسيسهم وحركاتهم ، وقد خرجوا لينفذوا ما عزموا عليه من سوء .. فيقول : ﴿ فتنادوا مصبحين ﴾ أى : فنادى بعضهم بعضا فى وقت الصباح المبكر ، حتى لا يراهم أحد .

فقالوا فى تناديهم: ﴿ أَن اغدوا على حرثكم إِن كنتم صارمين ﴾ أى: قال بعضهم لبعض : هيا بنا لنذهب إلى بستاننا لكى نقطع ما فيه من ثبار فى هذا الوقت المبكر ، حتى لا يرانا أحد ، إذ الغدو هو الخروج إلى المكان فى غدوة النهار . أى : فى أوله .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: هلا قيل: اغدوا إلى حرثكم، وما معنى «على »؟.

قلت: لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه: كان غدوا عليه، كما تقول: غدا عليهم العدو. ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال، كقولهم: يغدى عليه بالجفنة ويراح. أى: فأقبلوا على حرثكم باكرين.. ".

وجواب الشرط في قوله : ﴿ إِن كنتم صارمين ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه . أى : إن كنتم صارمين فاغدوا ﴿ فانطلقوا وهم يتخافتون ﴾ أى : فانطلقوا مسرعين نحو جنتهم وهم يتسارون فيها بينهم ، إذ التخافت : تفاعل من خفت فلان في كلامه ، إذا نطق به بصوت منخفض لا يكاد يسمع .

وجملة : ﴿ أَن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ﴾ مفسرة لما قبلها لأن التخافت فيه معنى القول دون حروفه أى : انطلقوا يتخافتون وهم يقولون فيها بينهم : احذروا أن يدخل جنتكم اليوم وأنتم تقطعون ثهارها أحد من المساكين .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ۱۸ ص ۲٤١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٩٠.

وجملة : « وغدوا على حرد قادرين » حالية . والحرد : القصد . يقال : فلان حرد فلان - من باب ضرب - أى : قَصَد قَصْدَه .

قال الإمام الشوكانى: الحرد يكون بمعنى المنع والقصد .. لأن القاصد إلى الشيء حارد . يقال : حرد يحرد إذا قصد .. وقال أبو عبيدة : ﴿ على حرد ﴾ أى : على منع ، من قولهم : حردت الإبل حردا ، إذا قلت ألبانها . والحرود من الإبل : القليلة اللبن .. وقال السدى : ﴿ على حرد ﴾ : أى : على غضب .. وقال الحسن : على حرد ، أى : على حاجة وفاقة . وقيل : ﴿ على حرد ﴾ أى : على انفراد . يقال : حرد يحرد حردا ، إذا تنحى عن قومه ، ونزل منفردا عنهم دون أن يخالطهم ..

أى: أن أصحاب الجنة ساروا إليها غدوة ، على أمر قد قصدوه وبيتوه .. موقنين أنهم قادرون على تنفيذه ، لأنهم قد اتخذوا له جميع وسائله ، من الكتهان والتبكير والبعد عن أعين المساكين .

أو: ساروا إليها في الصباح المبكر، وهم ليس معهم أحد من المساكين أو من غيرهم، وهم في الوقت نفسه يعتبرون أنفسهم قادرين على قطع ثبارها، دون أن يشاركهم أحد في تلك الثبار.

ثم صور - سبحانه - حالهم تصويرا بديعا عندما شاهدوا جنتهم، وقد صارت كالصريم، فقال : ﴿ فَلَمَا رَأُوهَا قَالُوا إِنَا لَضَالُونَ ﴾ .

أى : فحين شاهدوا جنتهم – وهى على تلك الحال العجيبة – قال بعضهم لبعض : إنا لضالون عن طريق جنتنا ، تائهون عن الوصول إليها .. لأن هذه الجنة الخاوية على عروشها ليست هى جنتنا التى عهدناها بالأمس القريب ، زاخرة بالثهار .

ثم اعترفوا بالحقيقة المرة ، بعد أن تأكدوا أن ماأمامهم هي حديقتهم فقالوا : ﴿ بل نحن محرومون ﴾ أي : لسنا بضالين عن الطريق إليها ، بل الحقيقة أن الله – تعالى – قد حرمنا من ثمارها .. بسبب إصرارنا على حرماننا المساكين من حقوقهم منها .

وهنا تقدم إليهم أوسطهم رأيا ، وأعدلهم وأمثلهم تفكيرا .. فقال لهم : ﴿ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلًا تَسْبَحُونَ ﴾ .

والاستفهام للتقرير . و﴿ لُولا ﴾ حرف تحضيض بمعنى هلا . والتسبيح هنا بمعنى : الاستغفار والتوبة ، وإعطاء كل ذى حق حقه .

أى : قال لهم – أعقلهم وأصلحهم – بعد أن شاهد ما شاهد من أمر الحديقة . قال لهم : لقد قلت لكم عندما عزمتم على حرمان المساكين حقوقهم منها .. اتقوا الله ولا تفعلوا ذلك ، وسيروا على الطريقة التى كان يسير عليها أبوكم ، وأعطوا المساكين حقوقهم منها ، ولكنكم خالفتمونى ولم تطيعوا أمرى ، فكانت نتيجة مخالفتكم لنصحى ، ما ترون من خراب الجنة ، التى أصابنى من خرابها ما أصابكم .

وكعادة كثير من الناس الذين : لا يقدرون النعمة إلا بعد فوات الأوان .. قالوا لأعقلهم وأصلحهم : ﴿ سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ﴾ .

أى : قالوا وهم يعترفون بظلمهم وجرمهم .. ﴿ سبحان ربنا ﴾ أى : ننزه ربنا ونستغفره على حدث منا ، فإننا كنا ظالمين لأنفسنا حين منعنا حق الله – تعالى – عن عباده .

ثم حكى - سبحانه - مادار بينهم بعد أن أيقنوا أن حديقتهم قد دمرت فقال : ﴿ فأقبل بعض على بعض يتلاومون ﴾ . أى : يلوم بعضهم بعضا ، وكل واحد منهم يلقى التبعة على غيره ، ويقول له : أنت الذى كنت السبب فيها أصابنا من حرمان ..

﴿ قالوا ياويلنا ﴾ أى : ياهلاكنا وياحسرتنا .. ﴿ إِنَا كِنَا طَاغِينَ ﴾ أى : إِنَا كِنَا مِتَجَاوِزِينَ لَحَدُودِنَا ، وفاسقين عن أمر ربنا ، عندما صممنا على البخل بما أعطانا - سبحانه من فضله . ﴿ عسى ربنا ﴾ بفضله وإحسانه ﴿ أن يبدلنا خيرا منها ﴾ أى : أن يعطينا ما هو خير منها ﴿ إِنَا إِلَى ربنا ﴾ لا إلى غيره ﴿ راغبون ﴾ أى : راغبون في عطائه ، راجعون إليه بالتوبة والندم ..

قال الآلوسى : قال مجاهد : إنهم تابوا فأبد لهم الله - تعالى - خيرا منها . وحكى عن الحسن : التوقف . وسئل قتادة عنهم : أهم من أهل الجنة أم من أهل النار ؟ فقال للسائل : لقد كلفتنى تعبا .. (۱) .

ثم ختم - سبحانه - قصتهم بقوله : ﴿ كذلك العذاب ﴾ أى : مثل الذى بلونا به أصحاب الجنة ، من إهلاك جنتهم بسبب جحودهم لنعمنا .. يكون عذابنا لمن خالف أمرنا من كبار مكة وغيرهم .

فقوله : ﴿ كذلك ﴾ خبر مقدم ، و﴿ العذاب ﴾ مبتدأ مؤخر . والمشار إليه هو ما تضمنته القصة من إتلاف تلك الجنة ، وإذهاب ثهارها .

وقدم المسند وهو الخبر ، على المسند إليه وهو المبتدأ ، للاهتهام بإحضار تلك الصورة العجيبة في ذهن السامع .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ٣٢.

وقوله : ﴿ وَلَعَذَابِ الآخِرَةُ أَكْبَرُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ يَدُلُ عَلَى أَنَ المَرَاهُ بِالْعَذَابِ السابق عذاب الدنيا .

أى : مثل ذلك العذاب الذى أنزلناه بأصحاب الجنة فى الدنيا ، يكون عذابنا لمشركى قريش ، أما عذاب الآخرة فهو أشد وأبقى وأعظم .. ولو كانوا من أهل العلم والفهم ، لعلموا ذلك ، ولأخذوا منه حذرهم عن طريق الإيمان والعمل الصالح . هذا ، والمتأمل فى هذه القصة ، يراها زاخرة بالمفاجآت ، وبتصوير النفس الإنسانية فى حال غناها وفى حال فقرها ، فى حال حصولها على النعمة وفى حال ذهاب هذه النعمة من بين يديها .

كها يراها تحكى لنا سوء عاقبة الجاحدين لنعم الله ، إذ أن هذا الجحود يؤدى إلى زوال النعم ، ورحم الله القائل : من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها .

ثم تبدأ السورة بعد ذلك فى بيان حسن عاقبة المؤمنين ، وفى محاجة المجرمين ، وفى تحديهم بالسؤال تلو السؤال ، إلزاما لهم بالحجة ، وتقريعا لهم على غفلتهم ، وتذكيرا لهم بيوم القيامة الذى سيندمون عنده ، ولن ينفعهم الندم .

قال - تعالى - :

إِنَّ الْمُنَقِينَ عِندَرَجِمِ جَنَّتِ النَّعِيمِ الْمُنَقِينَ عِندَرَجِمِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ الْمُنَافِينَ الْمُنَقِينَ عَن الْمُؤْكِنَ الْمُؤْكُمُونَ الْمُأْمَّ الْمُؤْكِنَ الْمُؤْكُمُونَ الْمُؤْكُمُونَ الْمُؤَلِّنَ الْمُؤَلِّنَ الْمُؤَلِّنَ الْمُؤَلِّنَ الْمُؤْكُمُونَ اللَّهُمُ الْمُؤَلِّنَ الْمُؤْكُمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِن لَلْمَتَقِينَ عَنْدُ رَبِّهُمْ .. ﴾ بيان لما وعد به - سبحانه - المؤمنين الصادقين ، بعد بيان وعيده للجاحدين المكذبين .

أى : إن للذين اتقوا ربهم ، وصانوا أنفسهم عما حرمه .. جنات ليس لهم فيها إلا النعيم الخالص ، والسرور التام . والخير الذي لا ينقطع ولا يمتنع .

واللام في قوله : ﴿ للمتقين ﴾ للاستحقاق ، وقال - سبحانه - ﴿ عند ربهم ﴾ للتشريف والتكريم .

أى: هذه الجنات اختص الرب - عز وجل - بها الذين اتقوه في كل أحوالهم.

وإضافة الجنات إلى النعيم ، للإشارة إلى أن النعيم ملازم لها لا يفارقها فلا يكون فيها ما يكون في جنات الدنيا من تغير في الأحوال ، فهي تارة مثمرة ، وتارة ليست كذلك .

والاستفهام في قوله : ﴿ أَفنجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ للنفى والإنكار . والفاء للعطف على مقدر يقتضيه الكلام .

أى : أنحيف في أحكامنا فنجعل الذين أخلصوا لنا العبادة . كالذين أشركوا معنا آلهة أخرى ؟ أو نجعل الذين أسلموا وجوههم لنا ، كالذين فسقوا عن أمرنا ؟

كلا ، لن نجعل هؤلاء كهؤلاء ، فإن عدالتنا تقتضي التفريق بينهم .

قال الجمل: لما نزلت هذه الآية وهي قوله: ﴿ إِن للمتقين ...﴾ قال كفار مكة للمسلمين ، الله فضلنا عليكم في الآخرة ، فإذا لم يحصل التفضيل ، فلا أقل من المساواة فأجابهم الله - تعالى - بقوله: ﴿ أَفْنَجُعُلُ المسلمين كالمجرمين ﴾ (١) .

ثم أضاف -سبحانه - إلى توبيخهم توبيخا آخر فقال : ﴿ مالكم ، كيف تحكمون ﴾ .

وقوله ﴿ مالكم ﴾ جملة من مبتدأ وخبر ، وهي بمثابة تأنيب آخر لهم وقوله : ﴿ كيف تحكمون ﴾ تجهيل لهم ، وتسفيه لعقولهم .

أى : ما الذى حدث لعقولكم ، حتى ساويتم بين الأخيار والأشرار والأطهار والفجار ، ومن كفروا به ؟

ثم انتقل – سبحانه – من توبيخهم على جهلهم ، إلى توبيخهم على كذبهم فقال : ﴿ أَمَّ لَكُمْ كُتَابِ فَيْهِ تَدْرُسُونَ ، إِنْ لَكُمْ فَيْهِ لَمَا تَخْيَرُونَ ﴾ .

و﴿ أَم ﴾ هنا وما بعدها للإِضراب الانتقالي ، وهي بمعنى بل ، والضمير في قوله ﴿ فيه ﴾ يعود على الكتاب .

وقوله : ﴿ تدرسون ﴾ أى : تقرأون بعناية وتفكير .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٨٨.

وقوله : ﴿ تخيرون ﴾ أصله : تتخيرون . والتخير : تطلب ما هو خير . يقال : فلان تخير الشيء واختاره ، إذا أخذ خيره وجيده .

أى : بل ألكم – أيها المشركون – كتاب قرأتم فيه بفهم وتدبر المساواة بين المتقين والمجرمين ، وأخذتم منه ما اخترتموه من أحكام ؟ كلا ، إنه لا يوجد كتاب سهاوى ، أو غير سهاوى ، يوافقكم على التسوية بين المتقين والمجرمين . وأنتم إنما تصدرون أحكاما كاذبة . ما أنزل اقه بها من سلطان .

ثم انتقل – سبحانه – إلى توبيخهم على لون آخر من مزاعمهم فقال : ﴿ أَم لَكُم أَيَانَ عَلَيْنَا بَالْغَةَ إِلَى يُومِ القيامة ، إن لكم لما تحكمون ﴾ .

أى : وقل لهم - يا محمد - على سبيل إلزامهم الحجة : بل ألكم ﴿ أيمان ﴾ أى : عهود ومواثيق مؤكدة ﴿ علينا ﴾ وهذه العهود ﴿ بالغة ﴾ أقصى مداها فى التوكيد ، وثابتة لكم علينا ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ بأننا قد سوينا بين المسلمين والمجرمين فى أحكامنا ، كما زعمتم أنتم ؟ إن كانت لكم علينا هذه الأيمان والعهود ، فأظهروها للناس ، وفى هذه الحالة يكون من حقكم أن تحكموا بما حكمتم به .

ومما لاشك فيه ، أنهم ليست لهم عهود عند الله بما زعموه من أحكام ، وإنما المقصود من الآية الكريمة ، بيان كذبهم فى أقوالهم ، وبيان أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بجواب يثبتون به مدعاهم .

وقوله : ﴿ إِن لَكُم لِمَا تَحَكَمُونَ ﴾ جواب القسم ، لأن قوله : ﴿ أَم لَكُم أَيَانَ عَلَيْنَا ﴾ بمعنى : أَم أقسمنا لكم أيانا موثقة بأننا رضينا بأحكامكم التي تسوون فيها بين المسلمين والمجرمين .

ثم أمر – سبحانه – رسوله – ﷺ – أن يسألهم سؤال تبكيت وتأنيب فقال : ﴿ سلهم أَيِم بذلك زعيم ﴾ .

والزعيم : هو الضامن ، والمتكلم عن القوم ، والناطق بلسانهم ..

واسم الإشارة يعود على الحكم الباطل الذى حكموه ، وهو التسوية بين المسلمين والمجرمين .

أى : سل – أيها الرسول الكريم – هؤلاء المشركين ، سؤال تقريع وتوبيخ ، أى واحد منهم سيكون يوم القيامة ، كفيلا بتحمل مسئولية هذا الحكم ، وضامنا بأن المسلمين سيكونون متساوين مع المجرمين في الأحكام عند الله – تعالى – .

ثم انتقل – سبحانه – إلى إلزامهم الحجة عن طريق آخر فقال : ﴿ أَم لَهُم شركاء ، فَلَيْأَتُوا بِشَرِكَاتُهُم إِن كَانُوا صادقين ﴾ .

أى : بل ألهم شركاء يوافقونهم على هذا الحكم الباطل ، إن كان عندهم ذلك ، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين في زعمهم التسوية بين المتقين والمجرمين .

والمراد بالشركاء هنا: الأصنام التي يشركونها في العبادة مع الله - عز وجل - . وحذف متعلق الشركاء لشهرته . أي : أم لهم شركاء لنا في الألوهية يشهدون لهم بصحة أحكامهم .

والأمر في قُوله : ﴿ فليأتوا....﴾ للتعجيز .

والمتدبر في هذه الآيات الكريمة ، يرى أن اقه - تعالى - قد وبخهم باستفهامات سبعة : أولها قوله - تعالى - : ﴿ أَفْنَجِعَلْ ....﴾ الثانى : ﴿ مالكم ....﴾ الثالث : ﴿ كيف تحكمون ﴾ الرابع : ﴿ أم لكم كتاب ﴾ الخامس : ﴿ أم لكم أيان ﴾ السادس : ﴿ أيهم بذلك زعيم ﴾ السابع : ﴿ أم لهم شركاء ﴾ .

قال الآلوسى: وقد نبه - سبحانه - في هذه الآيات ، على نفى جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق دعواهم ، حيث نبه - سبحانه - على نفى الدليل العقلى بقوله ﴿ ما لكم كيف تحكمون ﴾ . وعلى نفى الدليل النقلى بقوله ﴿ أم لكم كتاب .. ﴾ ، وعلى نفى أن يكون اقه وعدهم بذلك بقوله ﴿ أم لكم أيمان .. ﴾ وعلى نفى التقليد الذى هو أوهن من حبال القمر بقوله ﴿ أم لحم شركاء ... ﴾ (\*)

ثم بين - سبحانه - جانبا من أهوال يوم القيامة ، ومن حال الكافرين فيه ، فقال : ﴿ يوم يكشف عن ساق ، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ﴾ .

والظرف « يوم » يجوز أن يكون متعلقا بقوله – تعالى – قبل ذلك ﴿ فليأتوا بشركائهم ...﴾ ويصح أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره . اذكر ، والمراد باليوم ، يوم القيامة .

والكشف عن الساق معناه التشمير عنها وإظهارها ، وهو مثل لشدة الحال ، وصعوبة الخطب والهول ، وأصله أن الإنسان إذا اشتد خوفه ، أسرع في المشي ، وشمر عن ثيابه ، فنكشف ساقه .

قال صاحب الكشاف : الكشف عن الساق ، والإبداء عن الخِدَام . - أي : الخلخال الذي

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ٣٤.

تلبسه المرأة في رجلها - وهو جمع خَدَمة كرقاب جمع رقبة - مثل في شدة الأمر ، وصعوبة الخطب ، وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب ، وإبداء خِدَامهن عند ذلك ..

كها قال الشاعر:

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن سوقها الحرب شمرا فمعنى يوم يكشف عن ساق ، كما تقول للأقطع الشحيح : يده مغلولة ، ولايد تُمَّ ولا غل ، وإنما هو مثل في البخل ..

فإن قلت : فلم جاءت منكرة في التمثيل ؟ قلت : للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة ، فظيع خارج عن المألوف ..(١) .

والمعنى : اذكر لهم – أيها الرسول الكريم – لكى يعتبروا ويتعظوا أهوال يوم القيامة ، يوم يشتد الأمر ، ويعظم الهول .

﴿ ويدعون ﴾ هؤلاء الذين فسقوا عن أمر ربهم في هذا اليوم ﴿ إلى السجود﴾ لله – تعالى – على سبيل التوبيخ لهم ، لأنهم كانوا ممتنعين عنه في الدنيا ..

﴿ فلا يستطيعون ﴾ أى : فلا يستطيعون ذلك ، لأنه الله − تعالى − سلب منهم القدرة على السجود له فى هذا اليوم العظيم ، لأنه يوم جزاء وليس يوم تكليف والذين يدعونهم إلى السجود ، هم الملائكة بأمره − تعالى − .

وقوله : ﴿ خاشعة أبصارهم ...﴾ حال من فاعل ﴿ يدعون ﴾ وخشوع الأبصار : كناية عن الذلة والخوف الشديد . ونسب الخشوع إلى الأبصار ، لظهور أثره فيها .

آى : هم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ذلك . لأنه - تعالى - سلب منهم القدرة عليه ، ثم يساقون إلى النار ، حالة كونهم ذليلة أبصارهم ، منخفضة رءوسهم ..

﴿ترهقهم ذلة ﴾ أي : تغشاهم وتعلوهم ذلة وانكسار ..

﴿ وقد كانوا ﴾ فى الدنيا ﴿ يدعون إلى السجود ﴾ لله - تعالى - ﴿ وهم سالمون ﴾ أى : وهم قادرون على السجود له - تعالى - ، ومتمكنون من ذلك أقوى تمكن ...، ولكنهم كانوا يعرضون عمن يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله - تعالى - ، ويستهزئون به ..

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله : ﴿ يوم يكشف عن ساق ...﴾ يعنى يوم القيامة ، وما يكون فيه من الأهوال ، والزلازل ، والبلايا ، والامتحان ، والأمور العظام ..

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٩٤.

روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت النبى - ﷺ - يقول: يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره، طبقا واحدا - أى: يصير ظهره كالشيء الصلب فلا يقدر على السجود - .

وعن ابن عباس قال: ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ : وهو يوم كرب وشدة .. (۱) . ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، بالتهديد الشديد للكافرين ، وببيان جانب من تصرفه الحكيم معهم ، وبتسلية الرسول - ﷺ - عها أصابه منهم ، ويأمره بالصبر على أذاهم ، وعلى أحقادهم التى تنبىء عنها نظراتهم المسمومة إليه ، فقال - تعالى - :

فَذَرْنِ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لايَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَمُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ اَمْ مَسَنَلُهُمْ اَخْرَافَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثَقْقَلُونَ ﴿ اَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴾ فَأَصْبِر عِن مَّغْرَرِيِكَ وَلاَت كُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُومَ كُظُومٌ ﴿ فَأَصْبِر اَن تَذَرَكَهُ وَغِمَةٌ مِن رَبِّهِ عَلَيْدَ بِالْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ ﴾ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ وَاللهُ وَالْمُولِ الْمُؤَلِّقُ الْمَائِمُ وَمَا هُولِ الْمُؤْلِقَ الْمَائِمِينَ ﴾ لَمَا اللهُ المَائِمُ وَمَاهُولِ الْمَرْلِقِمْ اللّهُ الْمَائِمُ وَمَا الذِّكُرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مَلَحْنُونٌ ﴿ وَمُومَاهُولٍ الْاذِكُرُ الْمَعْلَمِينَ ﴾ لَمَا اللّهُ المَائِمُ وَمَا الذِّكُرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مَلَحْنُونٌ ﴾ ومَاهُولٍ الْاذِكْرُ الْعَالَمِينَ ﴾

والفاء في قوله : ﴿ فَلَرَفَى وَمَنْ يَكُذُب بَهِذَا الْحَدَيْثُ ... ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها . والفعل : ﴿ فَرَفَى ﴾ من الأفعال التي يأتي منها الأمر والمضارع ، ولم يسمع لها ماض، وهو بعنى اترك . يقال: فَرْهُ يفعل كذا، أي: اتركه . ومنه قوله – تعالى – ﴿ فَرَهُمُ يَأْكُلُوا وَيَلْهُهُمُ الأَمْلُ فَسُوفَ يَعْلُمُونَ ﴾ .

والمراد ﴿ بهذا الحديث ...﴾ ما أوحاه الله – تعالى – إلى نبيه – ﷺ – من قرآن كريم ، ومن توجيهات حكيمة ، لكى يبلغها للناس .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسیر ابن کثیر جـ ۸ ص ۲۲۶.

والاستدراج : استنزال الشيء من درجة إلى أخرى ، والانتقال به من حالة إلى أخرى ، والسين والتاء فيه للطلب والمراد به هنا : التمهل في إنزال العقوبة .

والإملاء : الإمداد في الزمن ، والإمهال والتأخير ، مأخوذ من الملاوة والملوة ، وهي الطائفة الطويلة من الزمن . والملوان . الليل : والنهار ، والمراد به هنا : إمدادهم بالكثير من النعم ..

يقال : أملى فلان لبعيره ، إذا أرخى له في الزمام ، ووسع له في القيد ، ليتسع المرّعي .

والكيد كالمكر ، وهو التدبير الذي يقصد به غير ظاهره ، بحيث ينخدع الممكور به ، فلا يفطن لما يراد به ، حتى يقع عليه ما يسوؤه .

وإضافة الكيد إليه - تعالى - يحمل على المعنى اللائق به كإبطال مكر أعدائه ، وكإمدادهم بالنعم . ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر .

والمقصود بهاتين الآيتين الكريمتين : تسلية النبي - ﷺ - عها أصَّابه من أعدائه .

والمعنى : إذا كانت أحوال هؤلاء المشركين ، كما ذكرت لك - أيها الرسول الكريم - فكِلْ أمرهم إلى ، واترك أمر هؤلاء الذين يكذبونك فيها جنتهم به من عندنا إلى ربك ، ولا تشغل بالك يهم . فإنى سأقربهم قليلا قليلا إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم ، بأن أسوق لهم النعم ، على يفاجئهم الهلاك من حيث لا يعلمون أن صنعنا هذا معهم هو لون من الاستدراج ، ثم إنى أمد لهم في أسباب الحياة الرغدة ، ليزدادوا إنها ، ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر ، وهذا لون من ألوان كيدى الشديد القوى ، الذي لا يفطن إليه أمثال هؤلاء الجاهلين الأغبياء ..

وشبيه بهاتين الآيتين قوله – تعالى – : ﴿ فَلَمَا نَسُوا مَا ذَكُرُوا بِهِ فَتَحَنَا عَلَيْهِمَ أَيُونُكِ كُلَّ شىء ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا . والحمد قه رب العالمين ﴾(١) .

وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى أن رسول اقه - ﷺ - قال : « إِن الله أَيْمِلُي للظالم حتى إذا أُخذه لم يفلته » .

وقال الحسن البصرى : كم من مستدرج بالإحسان ، وكم من مفتون بالثناء عليه ، وكم من مغرور بالستر عليه .

قال الآلوسى : وقوله ﴿ سنستدرجهم ...﴾ استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الكلام السابق إجمالا .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآيتان ٤٤، ٤٥.

وقوله : ﴿ من حيث لا يعلمون ﴾ أى : من حيث لا يعلمون أنه استدراج ، بل يزعمون أن ذلك إيتار لهم ، وتفضل على المؤمنين مع أنه سبب هلاكهم .

وقوله : ﴿ وأملى لهم ﴾ أى : وأمهلهم ليزدادوا إنها . ﴿ إن كيدى متين ﴾ أى : لا يُدفَع بشيء .

وتسمية ذلك كيدا - وهو ضرب من الاحتيال - لكونه في صورته ، حيث إنه - سبحانه - يفعل معهم ما هو نفع لهم ظاهرا ، ومراده - عز وجل - به الضرر ، لما علم من خبث جبلتهم ، وتماديهم في الكفر والجحود .. (۱) .

ثم عادت السورة الكريمة إلى إبطال معاذيرهم ، بأسلوب الاستفهام الإنكارى ، الذى تكرر فيها كثيرا ، فقال - تعالى - : ﴿ أَم تَسَأَهُم أَجِرا فَهُم مِن مَعْرِم مَثْقَلُونَ . أَم عندهم الغيب فَهُم يكتبون ﴾ ؟

والمغرم والغرامة : ما يفرض على المرء أداؤه من مال وغيره .

والمثقلون : جمع مثقل ، وهو من أثقلته الديون ، حتى صار في حالة عجز عن أدائها .

والمراد بالغيب : علم الغيب ، وهو ما غاب عن علم البشر ، فالكلام على حذف مضاف .

والمعنى : بل أتسألهم - يا محمد - على دعوتك لهم إلى الحق والخير ﴿ أَجِرا ﴾ دنيويا ﴿ فهم ﴾ من أجل ذلك مثقلون بالديون المالية ، وعاجزون عن دفعها لك .. فترتب على هذا الغرم الثقيل . أن أعرضوا عن دعوتك ، وتجنبوا الدخول في دينك ؟ .

أم أن هؤلاء القوم عندهم علم الغيب ، بأن يكونوا قد اطلعوا على ما سطرناه فى اللوح المحفوظ من أمور غيبية لا يعلمها أحد سوانا .. فهم يكتبون ذلك ، ثم يصدرون أحكامهم . ويجادلونك فى شأنها . وكأنهم قد اطلعوا على بواطن الأمور !.

الحق الذى لا حق سواه ، أن هؤلاء القوم ، أنت لم تطلب منهم أجرا على دعوتك إياهم إلى إخلاص العبادة لنا ، ولا علم عندهم بشىء من الغيوب التى لا يعلمها أحد سوانا ، وكل ما يزعمونه فى هذا الشأن فهو ضرب من الكذب والجهل ..

وما دام الأمر كما ذكرنا لك ﴿ فاصبر ﴾ أيها الرسول الكريم - لحكم ربك ، ولقضائه فيك وفيهم ، وسر في طريقك التي كلفناك به ، وهو تبليغ رسالتنا إلى الناس .. وستكون العاقبة لك ولأتباعك .

<sup>(</sup>۱) تفسیر الآلوسی جـ ۲۹ ص ۳۶۰

﴿ وَلَا تَكُنَ ﴾ - أيها الرسول الكريم - ﴿ كَصَاحِبَ الْحُوتَ ﴾ وهو يونس - عليه السلام - .

أى : لا يوجد منك ما وجد منه ، من الضجر ، والغضب على قومه الذين لم يؤمنوا ، ففارقهم دون أن يأذن له ربه بمفارقتهم ..

والظرف في قوله : ﴿ إِذْ نَادَى وَهُو مَكَظُومٌ ﴾ منصوب بمضاف محذوف ، وجملة « وَهُو مَكَظُومٌ » في محل نصب على الحال من فاعل « نادى » ..

والمكظوم – بزنة مفعول – : المملوء غضبا وغيظا وكربا ، مأخوذ من كظم فلان السقاء إذا ملأه ، وكظم الغيظ إذا حبسه وهو ممتلىء به .

أى : لا يكن حالك كحال صاحب الحوت ، وقت ندائه لربه – عز وجل – وهو مملوء غيظا وكربا ، لما حدث له مع قومه . ولما أصابه من بلاء وهو في بطن الحوت .

وهذا النداء قد أشار إليه - سبحانه - في آيات منها قوله - تعالى - : ﴿ وَذَا النَّوْنَ إِذَ ذَهُبُ مَعَاضَبًا ، فَظُنَ أَنَ لَنْ نَقْدَرَ عَلَيْهُ ، فَنَادَى فِي الظَّلْبَاتُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتُ سَبَحَانُكُ إِنْ كُنْتُ مَنَ الظَّالَمِينَ . فَاسْتَجَبْنًا لَهُ وَنَجِينًاهُ مِنْ الغُمْ وَكَذَلْكُ نَنْجَى المُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ... ﴾ استثناف لبيان جانب من فضله - تعالى - على عبده يونس - عليه السلام - .

و لولا ﴾ هنا حرف امتناع لوجود ، و أن ﴾ يجوز أن تكون مخففة من ﴿ أن ﴾ الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، وهو ومحذوف ، وجملة ﴿ تداركه نعمة من ربه ﴾ خبرها . ويجوز أن تكون مصدرية . أي : لولا تدارك رحمة من ربه .

والتدارك: تفاعل من الدرك - بفتح الدال - بمعنى اللحاق بالغير. والمقصود به هنا: المبالغة في إدراك رحمة الله - تعالى - لعبده يونس - عليه السلام - .

قال الجمل: قرأ العامة: ﴿ تداركه ﴾ ، وهو فعل ماضى مذكر ، حمل على معنى النعمة ، لأن تأنيثها غير حقيقى ، وقرأ ابن عباس وابن مسعود: تداركته – على لفظ النعمة – وهو خلاف المرسوم ..(") .

والمراد بالنعمة : رحمته - سبحانه - بيونس - عليه السلام - وقبول توبته ، وإجابة دعائه ..

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٨٧، ٨٨.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٩١.

والنبذ: الطرح والترك للشيء ، والعراء : الأرض الفضاء الخالية من النبات وغيره .

والمعنى : لولا أن الله - تدارك عبده يونس برحمته ، وبقبول توبته .. لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء الخالية من النبات والعمران .. وهو مذموم ، أى : وهو ملوم ومؤاخذ منا على ما حدث منه ..

ولكن ملامته ومؤاخذته منا قد امتنعت ، لتداركه برحمتنا ، حيث قبلنا توبته ، وغسلنا حوبته ، ومنحناه الكثير من خيرنا وبرنا ..

فالمقصود من الآية الكريمة بيان جانب من فضل الله - تعالى - على عبده يونس - عليه السلام - ، وبيان أن رحمته - تعالى - به ، ونعمته عليه ، قد حالت بينه وبين أن يكون مذموما على ما صدر منه ، من مغاضبة لقومه ومفارقته لهم بدون إذن من ربه ..

قال الجمل ما ملخصه : قوله : ﴿ وهو مذموم ﴾ أى : ملوم ومؤاخذ بذنبه والجملة حال من مرفوع « نُبِذ » ، وهى محط الامتناع المفاد بلولا ، فهى المنفية لا النبذ بالعراء ..

آى : لنبذ بالعراء وهو مذموم ، لكنه رُحِم فنبذ غير مذموم ..

فلولا – هنا – ، حرف امتناع لوجود ، وأن الممتنع القيد في جوابها لا هو نفسه..<sup>(۱)</sup> . وقوله : ﴿ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ﴾ تأكيد وتفصيل لنعمة الله – تعالى – التى أنعم بها على عبده يونس – عليه السلام – ، وهو معطوف على مقدر .

أى: فتداركته النعمة فاصطفاه ربه - عز وجل - حيث رد عليه الوحى بعد انقطاعه ، وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون من الناس ، وقبل توبته ، فجعله من عباده الكاملين في الصلاح والتقوى ، وفي تبليغ الرسالة عن ربه .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة ، ببيان ما كان عليه الكافرون من كراهية للنبى – ﷺ – ومن حقد عليه ، فقال – تعالى – : ﴿وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ، لما سمعوا الذكر ، ويقولون إنه لمجنون . وما هو إلا ذكر للعالمين ﴾ .

وقوله : ﴿ لَيُزْلِقُونَكَ ﴾ من الزَّلَق – بفتحتين – ، وهو تزحزح الإِنسان عن مكانه ، وقد يؤدى به هذا التزحزح إلى السقوط على الأرض ، يقال : زَلَقه يَزْلِقه ، وأَزْلقه يُزْلِقه إزلاقا ، إذا نحاه وأبعده عن مكانه ، واللام فيه للابتداء .

قال الشوكاني : قرأ الجمهور : ﴿ ليزلقونك ﴾ بضم الياء من أزلقه ، أي : أزل رجله ..

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٩١.

وقرأ نافع وأهل المدينة ﴿ ليَزلقونك ﴾ – بفتح الياء – من زلق عن موضعه .

و إن ﴾ هى المخففة من الثقيلة ، – واسمها ضمير الشأن محذوف ، و « لما » ظرفية منصوبة بيزلقونك . أو هى حرف ، وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها عليه . أى : لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك ...(١) .

أى : وإن يكاد الذين كفروا ليهلكونك ، أو ليزلون قدمك عن موضعها ، أو ليصرعونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك شزرا ، بعيون ملؤها العداوة والبغضاء حين سمعوا الذكر ، وهو القرآن الكريم ..

﴿ ويقولون ﴾ على سبيل البغض لك ﴿ إنه لمجنون ﴾ أى : إن الرسول – ﷺ – لمن
 الأشخاص الذين ذهبت عقولهم ..

﴿ وما هو ﴾ أى : القرآن الذى أنزلناه عليك ﴿ إلا ذكر للعالمين ﴾ أى : تذكير بالله - تعالى – وبدينه ويهداياته .. وشرف لهم وللعالمين جميعا .

وجاء قوله ﴿ يَكَادُ ﴾ بصيغة المضارع، للإشارة إلى استمرار ذلك في المستقبل.

وجاء قوله ﴿ سمعوا ﴾ بصيغة الماضى ، لوقوعه مع ﴿ لما ﴾ ، وللإشعار بأنهم قد حصل منهم هذا القول السَّيئ ..

وجاء قوله ﴿ ليزلقونك ﴾ بلام التأكيد للإشعار بتصميمهم على هذه الكراهية ، وحرصهم عليها .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وما هو إلا ذكر للعالمين ﴾ رد على أكاذيبهم ، وإبطال لأقوالهم الزائفة ، حيث وصفوه – ﷺ – بالجنون ، لأنه إذا كان ما جاء به شرف وموعظة وهداية وتذكير بالخير للناس .. لم يكن معقولا أن يكون مبلغه مجنونا .

ومنهم من فسر قوله - تعالى - : ﴿ ليزلقونك بأبصارهم .. ﴾ أى : ليحسدونك عن طريق النظر الشديد بعيونهم ..

قال الإمام ابن كثير : وقوله : ﴿ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : ﴿ ليزلقونك ﴾ : لينفذونك بأبصارهم ، أى : لَيعَينوك بأبصارهم ، عبنى ليحسدونك لبغضهم إياك ، لولا وقاية الله لك ، وحمايتك منهم .

وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله – عز وجل – ، كها وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة .

<sup>(</sup> ١ ) تفسير فتح القدير جـ ٥ ص ٢٧٧ للشوكاني .

ثم ساق – رحمه الله – جملة من الاحاديث في هذا المعنى ، منها ما رواه أبو داود في سننه ، عن أنس أن رسول الله – ﷺ – قال : « لا رقية إلا من عين أو حُمه – أى : سم – ، أودم لا يرقأ » .

وروى الإِمام مسلم فى صحيحه عن ابن عباس ، أن رسول الله - ﷺ – قال : « العين حق ، ولو كان شىء سابَق القدر سَبَقَتْ العين » .

وعن ابن عباس – أيضا – قال: كان رسول الله – ﷺ – يعوذ الحسن والحسين فيقول: « أُعيذ كما بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة – والهامة كل ذات سم يقتل – ، ومن كل عين لامّة ».

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ – قال : « العين حق حتى لتورد الرجل القبر ، والجمل القدر ، وإن أكثر هلاك أمتى في العين '' » .

وبعد : فهذا تفسير محرر لسورة « ن » ، نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

والحمد قه الذى بنعمته تتم الصالحات ، وصلى اقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی القاهرة – مدينة نصر صباح السبت ١٢ من ذى القعدة سنة ١٤٠٦ هـ والموافق ١٩٨٦/٧/١٩ م

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ۸ ص ٢٢٦ وما بعدها.

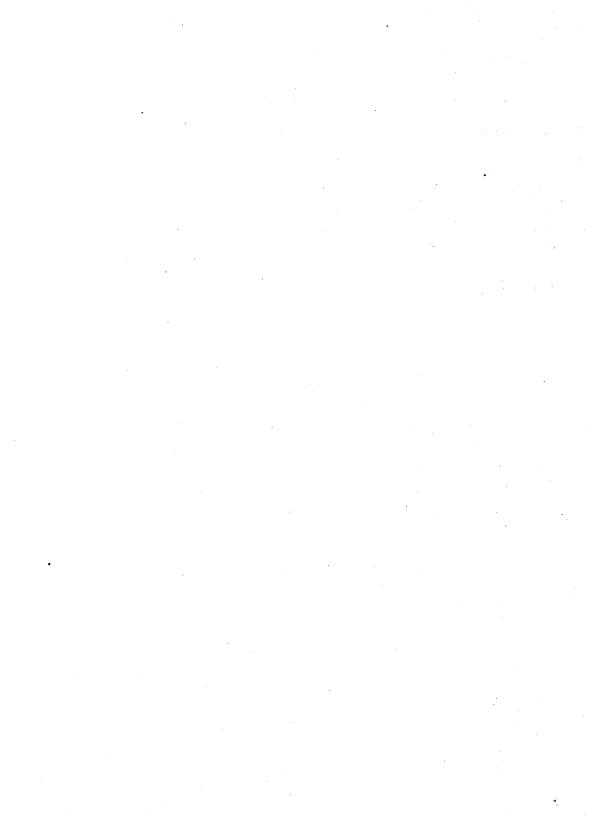

### بِسسمِ اللهُ الرَّهُنِ الرَّحِسمِ

# تفسير سورة الحاقة

### مقدمة وتمهيد

۱ – سورة « الحاقة » من السور المكية الخالصة ، وكان نزولها بعد سورة « الملك » وقبل سورة « المعارج » ، وعدد آياتهاإحدى وخمسون آية .

قال الآلوسى: « ويدل على مكيتها ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: « خرجت أتعرض لرسول الله - على - قبل أن أسلم ، فوجدته قد سبقنى إلى المسجد ، فوقفت خلفه ، فاستفتح بسورة ( الحاقة ) ، فجعلت أعجب من تأليف القرآن ، فقلت - أى ف نفسى - : هذا والله شاعر ، فقرأ ﴿ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ﴾ فقلت : كاهن ، فقرأ ﴿ وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين ﴾ إلى آخر السورة . فوقع الإسلام في قلبى كل موقع »(١٠).

وعلى هذا الحديث يكون نزولها في السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة لأن إسلام عمر -رضى الله عنه – كان – تقريبا – في ذلك الوقت .

٢ - والسورة الكريمة زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة ، وعن مصارع المكذبين ، وعن أحوال أصحاب اليمين وأصحاب الشهال ، وعن إقامة الأدلة المتعددة على أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - وعلى أن الرسول - ﷺ - صادق فيها يبلغه عن ربه - عز وجل - .

وتمتاز هذه السورة بقصر آياتها ، وبرهبة وقعها على النفوس ، إذ كل قارىء لها بتدبر

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ٣٨.

وتفكر ، يحس عند قراءتها بالهول القاصم ، وبالجد الصارم ، وببيان أن هذا الدين حق لا يشوبه باطل . وأن ما أخبر به الرسول – ﷺ – صدق لا يحوم حوله كذب .

نرى ذلك كله في اسمها ، وفي حديثها عن مصارع الغابرين ، وعن مشاهد يوم القيامة التي يشيب لها الولدان .

نسأل الله تعالى - أن يرحمنا جميعا برحمته .

الراجی عفو ربه د / محمد سید طنطاوی

#### التفسيير

افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بقوله:

بِنسِ إِلْقُوالَ وَالْحَالَةُ وَ الْمَالُغَاقَةُ الْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْمَالُغَاقَةُ الْكَافَةُ وَالْمَالُغَاقَةُ الْكَافِيَةِ الْكَافِيَةِ الْكَافِيةِ الْمَالُغَةُ وَعَادُ وَالْمَالِعَةِ الْكَافِيةِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْم

وكلمة « الحاقة » مأخوذة من حق الشىء إذا ثبت وجوده ثبوتا لا يحتمل الشك .. وهى من أسهاء الساعة ، وسميت الساعة بهذا الإسم لأن الأمور تثبت فيها وتَحِق ، خلافا لما كان يزعمه الكافرون من أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء .

الله المُعَلَّمُ الكُونَاذُكِرَةُ وَتَعَيَّما أَذُنَّ وَعِيَّةً ١

والهاء فيها يصح أن تكون هاء التأنيث ، فيكون لفظ « الحاقة » صفة لموصوف محذوف ، أى : الساعة الحاقة .

ويصح أن تكون هاء مصدر ، بزنة فاعلة ، مثل الكاذبة للكذب والباقية للبقاء ، والطاغية للطغيان .

وأصلها تاء المرة ، ولكنها لما أريد بها المصدر ، قطع النظر عن المرة ، وصار لفظ « الحاقة » بمعنى الحق الثابت الوقوع .

ولفظ « الحاقة » مبتدأ ، و « ما » مبتدأ ثان ، ولفظ الحاقة الثانى ، خبر المبتدأ الثانى ، والجملة من المبتدأ الثانى وخبره ، خبر المبتدأ الأول .

قال القرطبي ما ملخصه: قوله - تعالى - : ﴿ الحاقة . ما الحاقة ﴾ يريد القيامة ، سميت بذلك : لأن الأمور تَحُق فيها .

وقيل سميت بذلك ، لأنها تكون من غير شك . أو لأنها أحقت لأقوام الجنة ، ولأقوام النار ، أو لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله ، أو لأنها تَحُقُ كل مُحَاق في دين الله بالباطل . أي : تبطل حجة كل مخاصم في دين الله بالباطل - يقال : حاقَقْتهُ فحققته فأنا أَجِقَه ، إذا غالبته فغلبته .. والتَّحاق التخاصم ، والاحتقاق : الاختصام .. (") .

و « ما » فى قوله ﴿ وما أدراك ما الحاقة ﴾ اسم استفهام المقصود به هنا التهويل والتعظيم ، وهى مبتدأ . وخبرها جملة ﴿ أدراك ما الحاقة ﴾ وما الثانية وخبرها فى محل نصب سادة مسد المفعول الثانى لقوله ﴿ أدراك ﴾ لأن أدرى يتعدى لمفعولين ، الأول بنفسه والثانى بالباء ، كما فى قوله – تعالى – : ﴿ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ﴾ (") .

وهذا الأسلوب الذي جاءت به هذه الآيات الكريمة ، فيه ما فيه من التهويل من شأن الساعة ، ومن التعظيم لأمرها ، فكأنه – تعالى – يقول : يوم القيامة الذي يخوض في شأنه الكافرون ، والذي تحتى فيه الأمور وتثبت . أتدرى أي شيء عظيم هو ؟ وكيف تدرى أيها المخاطب ؟ ونحن لم نحط أحدا بكنه هذا اليوم ، ولا بزمان وقوعه ؟

وإنك - أيها العاقل - مها تصورت هذا اليوم ، فإن أهواله فوق ما تتصور ، وكيفها قدرت لشدائده : فإن هذه الشدائد فوق ما قدرت .

ومن مظاهر هذا التهويل لشأن يوم القيامة افتتاح السورة بلفظ «الحاقة» الذي قصد به ترويع المشركين ، لأن هذا اللفظ يدل على أن يوم القيامة حق .

كما أن تكرار لفظ « ما » ثلاث مرات ، مستعمل - أيضا - في التهويل والتعظيم ، كما أن إعادة المبتدأ في الجملة الواقعة خبرا عنه بلفظه ، بأن قال ﴿ ما الحاقة ﴾ ولم يقل ما هي ، يدل أيضا على التهويل . لأن الإظهار في مقام الإضار يقصد به ذلك ، ونظيره

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ۱۸ ص ۲۵۷.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ١٦.

قوله - تعالى - : ﴿ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ﴾. ﴿ وأصحاب الشال ما أصحاب الشال كانتها الشال الشال

والخطاب في الآيات الكريمة ، لكل من يصلح له ، لأن المقصود تنبيه الناس إلى أن الساعة حق . وأن الحساب والجزاء فيها حق ، لكي يستعدوا لها بالإيمان والعمل الصالح .

قال بعض العلماء ما ملخصه : واستعمال « ما أدراك » غير استعمال « ما يدريك » .. فقد روى عن ابن عباس أنه قال : كل شيء من القرآن من قوله ﴿ ما أدراك ﴾ فقد أدراه ، وكل شيء من قوله : ﴿ وما يدريك ﴾ فقد طوى عنه .

فإن صح هذا عنه فمراده أن مفعول « ما أدراك » محقق الوقوع ، لأن الاستفهام فيه للتهويل وأن مفعول « مايدريك » غير محقق الوقوع لأن الاستفهام فيه للإنكار ، وهو في معنى نفى الدراية .

قال – تعالى – : ﴿ وما أدراك ماهيه . نار حامية ﴾ وقال – سبحانه – ﴿ وما يدريك العلى الساعة قريب ﴾'' .

ثم فصل - سبحانه - أحوال بعض الذين كذبوا بالساعة ، وبين ما ترتب على تكذيبهم من عذاب أليم فقال : ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ﴾ .

وثمود : هم قوم صالح - عليه السلام - ، سموا بذلك باسم جدهم ثمود . وقيل سموا بذلك لقلة المياه التي كانت في مساكنهم ، لأن الثمد هو الماء القليل .

وكانت مساكنهم بين الحجاز والشام . وما زالت أماكنهم معروفة باسم قرى صالح وتقع بين المملكة الأردنية الهاشمية ، والمملكة العربية السعودية .

وقد ذكرت قصتهم في سور: الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والنمل ، والقمر ... إلخ . وأما عاد فهم قبيلة عاد ، وسموا بذلك نسبة إلى جدهم الذى كان يسمى بهذا الاسم ، وكانت مساكنهم بالأحقاف باليمن – والأحقاف جمع حِقف وهو الرمل الكثير المائل ... وينتهى نسب عاد وثمود إلى نوح – عليه السلام – .

والقارعة : اسم فاعل من قرعه ، إذا ضربه ضربا شديدا ، ومنه قوارع الدهر ، أى : شدائده وأهواله، ويقال: قرع فلان البعير، إذا ضربه ومنه قولهم : العبد يقرع بالعصا .

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٩ ص ١١٤ للشيخ ابن عاشور.

ولفظ القارعة ، من أسهاء يوم القيامة ، وسمى يوم القيامة بذلك ، لأنه يقرع القلوب ويزجرها لشدة أهواله : وهو صفة لموصوف محذوف ، أى : بالساعة القارعة .

والطاغية من الطغيان وهو تجاوز الحد ، والمراد بها هنا الصاعقة أو الصيحة التي أهلكت قوم ثمود ، كها قال – تعالى – : ﴿ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ﴾(١) .

ولفظ الطاغية – أيضا – صفة لموصوف محذوف .

والربح الصرصر العاتية : هي الربح الشديدة التي يكون لها صوت كالصرير ، كيا قال – تعالى – : ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ﴾(") .

والعاتية من العتو بمعنى الشدة والقوة وتجاوز الحد.

أى : كذبت قبيلة ثمود ، وقبيلة عاد ، بالقيامة التى تقرع القلوب ، وتزلزل النفوس ، فأما قبيلة « ثمود » فأهلكوا ، بالصيحة أو بالصاعقة ، أو بالرجفة ، التى تجاوزت الحد فى الشدة والهول والطغيان .

وأما قبيلة عاد ، فأهلكت بالريح الشديدة ، التي لها صوت عظيم ، والتي تجاوزت كل حد في قوتها .

وابتدأ – سبحانه – بذكر ما أصاب هاتين القبيلتين ، لأنها أكثر القبائل المكذبة معرفة لمشركى قريش ، لأنها من القبائل العربية ، ومساكنها كانت في شهال وجنوب الجزيرة العربية .

ثم بين – سبحانه – كيفية نزول العذاب بهم فقال : ﴿ سخرها عليهم سبع ليال ، وثمانية أيام حسوما ﴾ .

والتسخير : التذليل عن طريق القهر والأمر الذي لا يمكن مخالفته .

وحسوما : من الحُسْم بمعنى التتابع ، من حسمت الدابة ، إذا تابعت كيها على الداء مرة بعد مرة حتى ينحسم .. أو من الحسم بمعنى القطع ، ومنه سمى السيف حساما لأنه يقطع الرءوس ، وينهى الحياة .

قال صاحب الكشاف : «والحسوم»: لا يخلو من أن يكون جمع حاسم، كشهود وقعود . أو

 <sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ١٦.

مصدرا كالشكور والكفور ، فإن كان جمعا فمعنى قوله ﴿ حسوما ﴾ : نحسات حسمت كل خير ، واستأصلت كل بركة . أو : متتابعة هبوب الرياح ، ما خفتت ساعة حتى أتت عليهم ، تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم فى إعادة الكى على الداء ، كرة بعد كرة حتى ينحسم .

وإن كان مصدراً ، فإما أن ينتصب بفعله مضمراً ، أى : تحسم حسوما ، بمعنى تستأصل استئصالا . أو يكون صفة كقولك : ذات حسوم ..(۱) .

أى : أرسل الله - تعالى - على هؤلاء المجرمين الريح التى لا يمكنها التخلف عن أمره ، فبقيت تستأصل شأفتهم ، وتخمد أنفاسهم ... ﴿ سبع ليال وثبانية أيام حسوما ﴾ أى : متتابعة ومتوالية حتى قطعت دابرهم ، ودمرتهم تدميرا .

وقوله : ﴿ حسوما ﴾ يصح أن يكون نعتا لسبع ليال وثهانية أيام ، ويصح أن يكون منصوباً على المصدرية بفعل من لفظه ، أى : تحسمهم حسوما .

ثم صور - سبحانه - هيئاتهم بعد أن هلكوا فقال : ﴿ فَتَرَى القَوْمَ فَيَهَا صَرَعَى كَأَنَّهُمُ أَعْجَازَ نَخُلُ خَاوِيَةً ﴾ .

والخطاب في قوله ﴿ فترى .. ﴾ لغير معين . والفاء للتفريع على ما تقدم والضمير في قوله ﴿ فيها ﴾ يعود إلى الأيام والليالي . أو إلى مساكنهم .

وقوله : ﴿ صرعى ﴾ أى : هلكى ، جمع صريع كقتيل وقتلى ، وجريح وجرحى . والأعجاز جمع عَجُز ، والمراد بها هنا جذوع النخل التى قطعت رءوسها .

وخاوية ، أى : ساقطة ، مأخوذ من خوى النجم ، إذا سقط للغروب أو من خوى المكان إذا خلا من أهله وسكانه ، وصار قاعا صفصفا . بعد أن كان ممتلئا بعمَّاره .

أى : أرسل اقه – تعالى – على هؤلاء الظالمين الريح المتتابعة لمدة سبع ليال وثهانية أيام ، فعمرتهم تدميرا ، وصار الرائى ينظر إليهم فيراهم وقد ألقوا على الأرض هلكى ، كأنهم فى ضخامة أجسادهم ... جذوع نخل ساقطة على الأرض ، وقد انفصلت رءوسها عنها .

وعبر – سبحانه – بقوله : ﴿ فَتَرَى القوم ... ﴾ لا ستحضار صورتهم في الأذهان ، حتى يزداد المخاطب اعتبارا بأحوالهم ، وبما حل بهم .

والتشبيه بقوله : ﴿ كَأَنَّهُم أَعْجَازُ نَخُلُ خَاوِيةً ﴾ المقصود منه تشنيع صورتهم ، والتنفير من

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٩٨.

مصيرهم السَّيِّئُ ، لأن من كان هذا مصيره ، كان جديرا بأن يتحامى ، وأن تجتنب أفعاله التي أدت به إلى هذه العاقبة المهينة .

والاستفهام فى قوله : ﴿ فهل ترى لهم من باقية ﴾ للنفى ، والخطاب – أيضا – لكل من يصلح له ، وقوله ﴿ باقية ﴾ صفة لموصوف محذوف .. أى : فهل ترى لهم من فرقة أو نفس باقية .

ثم بين – سبحانه – النهاية السيئة لأقوام آخرين فقال : ﴿ وَجَاءُ فَرَعُونَ وَمَنْ قَبَلُهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّ والمؤتفكات بالخاطئة . فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ﴾ .

وفرعون : هو الذى قال لقومه - من بين ما قال - أنا ربكم الأعلى ... وقد أرسل الله - تعالى - إليه نبيه موسى - عليه السلام - ولكنه أعرض عن دعوته .. وكانت نهايته الغرق .

والمراد بمن قبله: الأقوام الذين سبقوه في الكفر، كقوم نوح وإبراهيم - عليها السلام - .

والمراد بالمؤتفكات: قرى قوم لوط - عليه السلام - التى اقتلعها جبريل - عليه السلام - ثم قلبها بأن جعل عاليها سافلها ، مأخوذ من ائتفك الشيء إذا انقلب رأساً على عقب .

قال – تعالى – ﴿ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ﴾ '' . والمراد بالمؤتفكات هنا : سكانها وهم قوم لوط الذين أتوا بفاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين .

أى : وبعد أن أهلكنا أقوام عاد وثمود .. جاء فرعون ، وجاء أقوام آخرون قبله ، وجاء قوم لوط ، وكانوا جميعا كافرين برسلنا ، ومعرضين عن دعوة الحق ومرتكبين للفعلات الخاطئة ، والفواحش المنكرة .

ومن مظاهر ذلك أنهم ﴿ عصوا رسول ربهم ﴾ أي : كل أمة من أمم الكفر تلك ، عصت

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآيتان ١٣٧ - ١٣٨.

رسولها حين أمرها بالمعروف ، ونهاها عن المنكر .

فكانت نتيجة إصرارهم على ارتكاب المعاصى والفواحش .. أن أخذهم الله – تعالى – ﴿ أَخَذَةُ رَائِيةً ﴾ أى : أخذة زائدة في الشدة – لزيادة قبائحهم – على الأخذات التي أخذبها غيرهم .

فقوله : ﴿ رابية ﴾ مأخوذ من ربا الشيء إذا زاد وتضاعف .

وقال – سبحانه – ﴿ فعصوا رسول ربهم ﴾ ولم يقل رسولهم ، للإشعار بأنهم لم يكتفوا بمعصية الرسول الذي هو بشر مثلهم ، وإنما تجاوزوا ذلك إلى الاستخفاف بما جاءهم به من عند ربهم وخالقهم وموجدهم .

والتعبير بالأخذ ، للإشعار بسرعة الإهلاك وشدته ، فإذا وصف هذا الأخذ بالزيادة عن المألوف ، كان المقصود به الزيادة في الاعتبار والاتعاظ لأن هؤلاء جميعا قد أهلكهم – سبحانه – هلاك الاستئصال ، الذي لم يبق منهم باقية .

ثم حكى - سبحانه - ما جرى لقوم نوح - عليه السلام - وبين جانبا من مننه ونعمه على المخاطبين ، فقال : ﴿ إِنَا لَمَا طَغَى المَاء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ﴾ .

وقوله : ﴿ طَغَى ﴾ من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيء ، والجارية صفة لموصوف محذوف .

أى : اذكروا – أيها الناس – لتعتبروا وتتعظوا ، ما جرى للكافرين من قوم نوح – عليه السلام – فإنهم حين أصروا على كفرهم ، أغرقناهم بالطوفان ، وحين علا الماء واشتد فى ارتفاعه اشتداداً خارقاً للعادة .. حملنا آباءكم الذين آمنوا بنوح – عليه السلام – فى السفينة الجارية ، التى صنعها نوح بأمرنا . وحفظناهم – بفضلنا ورحمتنا – فى تلك السفينة إلى أن انتهى الطوفان .

وقد فعلنا ذلك ﴿ لنجعلها لكم تذكرة ﴾ أى : لنجعل لكم هذه النعمة وهي إنجاؤكم وإنجاء آبائكم من الغرق – عبرة وعظة وتذكيرا بنعم الله – تعالى – عليكم .

وهذه النعمة والمنة ﴿ تعيها ﴾ وتحفظها ﴿ أَذَنَ وَاعِيةً ﴾ . أَى : أَذَنَ مِن شَأَنَهَا أَن تَحفظ ما يجب حفظه ، وتعى ما يجب وعيه .

فقوله : ﴿ واعية ﴾ من الوعى بمعنى الحفظ للشيء في القلب . يقال : وعى فلان الشيء يعيه إذا حفظه أكمل حفظ .

وقال – سبحانه – ﴿ حملناكم فى الجارية ﴾ مع أن الحمل كان للآباء الذين آمنوا بنوح – عليه السلام – لأن فى نجاة الآباء ، نجاة للأبناء ، ولأنه لو هلك الآباء لما وجد الأبناء .

قال صاحب الكشاف قوله : ﴿ حملناكم ﴾ أى : حملنا آباءكم ، في الجارية ، أى : في السفينة الجارية ، لأنهم إذا كانوا من نسل المحمولين الناجين ، كان حمل آبائهم منة عليهم ، وكأنهم هم المحمولون ، لأن نجاتهم سبب ولادتهم .

﴿ لنجعلها ﴾ الضمير للفعلة : وهي نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة ﴿ تذكرة ﴾ عبرة وعظة . ﴿ وتعيها أذن واعية ﴾ من شأنها أن تعي وتحفظ مايجب حفظه ووعيه ، ولا تضيعه بترك العمل .

فإن قلت : لم قيل : أذن واعية على التوحيد والتنكير ؟ قلت : للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة ، ولتوبيخ الناس بقلة من يعى منهم ، وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله ، فهى السواد الأعظم عند الله ، وأن ما سواها لا يبالى بهم ، وإن ملأوا الخافقين .. (١) .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد ذكرت الناس بأهوال يوم القيامة بأبلغ أسلوب ، وبينت ما حل بالمكذبين بطريقة تبعث الخوف والوجل في القلوب .

ثم أخذت السورة فى تفصيل أهوال يوم القيامة ، وفى بيان ما تكون عليه الأرض والسهاء فى هذا اليوم ، هذا اليوم ، وفى بيان ما أعده – سبحانه – لمن أوتى كتابه بيمينه فى هذا اليوم ، فقال – تعالى – :

فَإِذَانُفِحَ فِي ٱلصَّورِ نَفَحَةٌ وَاَحِدَةٌ اللَّهِ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِ بَالُ فَدُكَنَا دَكَّةً وَحِدَةً اللَّهُ فَيُومَهِ ذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهَ وَانشَقَتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِى يَوْمَهِ ذِ وَاهِ مَنَّ اللَّهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ آرْجَآبِهِ أَوْ يَعْمِلُ عَنْ شَرَيِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِ ذِ ثَمَنِينَةً اللهِ

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ، ٤ ص ٦٠٠.

يَوْمَ بِذِنْعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرُخَافِيَةً ﴿ فَا مَا أُوتِ كَنَبَهُ مِيمِينِهِ عَنَفُولُ هَا قُومُ افْرَءُ والْكِئِينَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْتُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فَإِذَا نَفْحُ فِي الصّورِ .. ﴾ للتفريع ، أي : لتفريع ما بعدها على ما قبلها ، وهو الحديث عن أهوال يوم القيامة .

والصور: هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله – تعالى – .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ﴾ شروع في بيان نفس الحاقة ، وكيفية وقوعها ، إثر بيان عظم شأنها ، بإهلاك مكذبيها .

والمراد بالنفخة الواحدة : النفخة الأولى ، التى عندها يكون خراب العالم . وقيل هى النفخة الثانية . والأول أولى ، لأنه هو المناسب لما بعده'' .

وجواب الشرط قوله : ﴿ فيومئذ وقعت الواقعة ﴾ . أو قوله : ﴿ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ﴾ .

أى : فإذا نفخ إسرافيل في الصور بأمرنا . وقعت الواقعة التي لا مفر من وقوعها ، لكى يحاسب الناس على أعهالهم .

ووصفت النفخة بأنها واحدة ، للتأكيد على أنها نفخة واحدة وليست أكثر ، وللتنبيه على أن هذه النفخة – مع أنها واحدة – تتأثر بها السموات والأرض والجبال ، وهذا دليل على وحدانية الله – تعالى – وقدرته .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ﴾ بيان لما ترتب على تلك النفخة الهائلة من آثار .

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٥٩ ص ٤٣.

والمراد بحمل الأرض والجبال: إزالتها من أماكنها، وتفريق أجزائها. والدك: هو الدق الشديد الذي يترتب عليه التكسير والتفتيت للشيء.

أى : عندما ينفخ إسرافيل فى الصور بأمرنا نفخة واحدة ، وعندما تزال الأرض والجبال عن أماكنها ، وتتفتت أجزاؤهما تفتتا شديدا .

فيومئذ ﴿ وقعت الواقعة ﴾ أى : ففى هذا الوقت تقع الواقعة التى لا مرد لوقوعها ، والواقعة من أسهاء يوم القيامة . كالحاقة ، والقارعة .

ثم بين - سبحانه - ما تكون عليه السهاء في هذا اليوم فقال : ﴿ وانشقت السهاء فهي يومئذ واهية ﴾ .

والانشقاق : الانفطار والتصدع . ومعنى : ﴿ واهية ﴾ ضعيفة متراخية .

يقال: وهَى البناء يَهِى وَهْياً فهو واهٍ ، إذا كان ضعيفا جدا ، ومتوقعا سقوطه . أى : وفي هذا الوقت – أيضا – الذى يتم فيه النفخ في الصور بأمرنا تتصدع السهاء وتتفطر ، وتصير في أشد درجات الضعف والاسترخاء ، والتفرق .

وقيد - سبحانه - هذا الضعف بهذا الوقت ، للإشارة إلى أنه ضعف طارى، ، قد حدث بسبب النفخ في الصور ، أما قبل ذلك فكانت في نهاية الإحكام والقوة .

وهذا كله للتهويل من شأن هذه النفخة ، ومن شأن المقدمات التي تتقدم قيام الساعة ، حتى يستعد الناس لها بالإيمان والعمل الصالح .

والمراد بالملك في قوله – تعالى – : ﴿ والملك على أرجائها ﴾ جنس الملك ، فيشمل عدد مبهم من الملائكة .. أو جميع الملائكة إذا أردنا بأل معنى الاستغراق .

والأرجاء : الأطراف والجوانب ، جمع رَجًا بالقصر ، وألفه منقلبة عن واو ، مثل : قفا وقفوان .

أى: والملائكة فى ذلك الوقت يكونون على أرجاء السهاء وجوانبها ، ينفذون أمر الله - تعالى - ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثهانية ﴾ أى: والملائكة واقفون على أطراف السهاء ، ونواحيها . ويحمل عرش ربك فوق هؤلاء الملائكة فى هذا اليوم ، ثهانية منهم ، أو ثهانية من صفوفهم التى لا يعلم عددها إلا الله - تعالى - .

وعرش الله – تعالى – مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم ، فنحن نؤمن بأن لله – عز وجل – عرشا ، إلا أننا نفوض معرفة هيئته وكنهه .. إلى الله – تعالى – .

قال الآلوسي ما ملخصه : قوله : ﴿ والملك على أرجائها ﴾ أى : والجنس المتعارف بالملك ، وهم الملائكة .. على جوانب السهاء التي لم تتشقق .

﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم ﴾ أى : فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء المدلول عليهم بالملك ، وقيل : فوق العالم كلهم .

﴿ يومئذ ثمانية ﴾ أى : من الملائكة ، أو ثمانية صفوف لا يعلم عدتهم إلا الله - تعالى -(۱) .

هذا ، وقد وردت في صفة هؤلاء الملائكة الثبانية ، أحاديث ضعيفة لذا ضربنا صفحا عن ذكرها .

ثم بين - سبحانه - ما يجرى على الناس في هذا اليوم فقال : ﴿ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ﴾ .

والعرض أصله : إظهار الشيء لمن يريد التأمل فيه ، أو الحصول عليه ، ومنه عرض البائع سلعته على المشترى .

وهو هنا كناية عن لازمه وهو المحاسبة.

أى: فى هذا اليوم تعرضون للحساب والجزاء، لا تخفى منكم خافية، أى تعرضون للحساب، دون أن يخفى منكم أحد على الله – تعالى – أو دون أن تخفى منكم نفس واحدة على خالقها – عز وجل – .

قال الجمل: وقوله: ﴿ يومئذ تعرضون ﴾ أى: تسألون وتحاسبون، وعبر عنه بذلك تشبيها له بعرض السلطان العسكر والجند، لينظر في أمرهم فيختار منهم المصلح للتقريب والإكرام، والمفسد للإبعاد والتعذيب".

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه .. ﴾ لتفصيل ما يترتب على العرض والحساب من جزاء .

والمراد بكتابه : ما سجلته الملائكة عليه من أعمال في الدنيا ، والمراد بيمينه : يده اليمني ، لأن من يعطى كتابه بيده اليمني ، يكون هذا الإعطاء دليلا على فوزه ونجاته من العذاب .

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٩٧.

والعرب يذكرون التناول باليمين ، على أنه كناية عن الاهتهام بالشيء المأخوذ ، وعن الاعتزاز به ، ومنه قول الشاعر :

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين وجملة ﴿ فيقول هاؤم » هنا : وجملة ﴿ فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ﴾ جواب « أما » – ولفظ « هاؤم » هنا : اسم فعل أمر . بمعنى : خذوا ، والهاء فى قوله « كتابيه وحسابيه » وما ماثلها للسكت ، والأصل كتابى وحسابى فأدخلت عليها هاء السكت لكى تظهر فتحة الياء .

والمعنى فى هذا اليوم يعرض كل إنسان للحساب والجزاء ، ويؤتى كل فرد كتاب أعاله ، فأما من أعطى كتاب أعاله بيمينه ، على سبيل التبشير والتكريم ، ﴿ فيقول ﴾ على سبيل البهجة والسرور لكل من يهمه أن يقول له : ﴿ هاؤم اقرءوا كتابيه ﴾ أى : هذا هو كتابى فخذوه واقرءوه فإنكم ستجدونه مشتملا على الإكرام لى ، وتبشيرى بالفوز الذى هو نهاية آمالى ، ومحط رجائى .

﴿ إِنَى ظَننت ﴾ أى : تيقنت وعلمت ﴿ أَنَى ملاق حسابيه ﴾ أى : إِنَى علمت أن يوم القيامة حق ، وتيقنت أن الحساب والجزاء صدق ، فأعددت للأمر عدته عن طريق الإيمان الكامل ، والعمل الصالح .

قال الضحاك : كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين ، ومن الكافر فهو شك .

وهذه الجملة الكريمة بمنزلة التعليل للبهجة والمسرة التي دل عليها قوله – تعالى – ﴿ هاؤم اقرءوا كتابيه ﴾ .

﴿ فهو ﴾ أى : هذا المؤمن الفائز برضا الله – تعالى – ﴿ في عيشة راضية ﴾ أى : في حياة ذات رضا ، أى : ثابت ودائم لها الرضا . فهى صيغة نسب ، كلابن وتامر لصاحب اللبن والتمر .

أو فهو فى عيشة مرضية يرضى بها صاحبها ولا يبغضها ، فهى فاعل بمعنى مفعول ، على حد قولهم : ماء دافق بمعنى مدفوق .

وفى هذا التعبير ما فيه من الدلالة على أن هذه الحياة التى يحياها المؤمن فى الجنة ، فى أسمى درجات الحبور والسرور ، حتى لكأنه لو كان للمعيشة عقل ، لرضيت لنفسها بحالتها ، ولفرحت بها فرحا عظيها .

﴿ فى جنة عالية ﴾ أى : هذا الذى أوتى كتابه بيمينه ، يكون - أيضا - فى جنة مرتفعة على غيرها ، وهذا لون من مزاياها .

و قطوفها دانية ﴾ أى : ثهارها قريبة التناول لهذا المؤمن ، يقطفها كلها أرادها بدون تعب . فالقطوف جمع قِطْف بمعنى مقطوف ، وهو ما يجتنيه الجانى من الثهار ، و ﴿ دانية ﴾ اسم فاعل ، من الدنو بمعنى القرب . وجملة ﴿ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية ﴾ مقول لقول محذوف .

أى : يقال لهؤلاء المؤمنين الصادقين ، الذين أعطوا كتابهم بأيمانهم كلوا أكلا طيبا ، واشر بوا هنيئا مريئا بسبب ما قدمتموه في دنياكم من إيمان بالله - تعالى - ومن عمل صالح خالص لوجهه - تعالى - .

قال الإمام ابن كثير: أى: يقال لهم ذلك، تفضلا عليهم، وامتنانا وإنعاما وإحسانا، وإلا فقد ثبت في الصحيح، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: « اعملوا وسدوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» (١٠٠٠).

وكعادة القرآن الكريم ، في بيان سوء عاقبة الأشرار ، بعد بيان حسن عاقبة الأخيار ، أو العكس ، جاء الحديث عمن أوتى كتابه بيمينه ، فقال – تعالى – :

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ٢٤٢.

أى : ﴿ وأما من أوتى كتابه بشاله ﴾ أى : من الجهة التى يعلم أن الإتيان منها يؤدى إلى هلاكه وعذابه .

- ﴿ فيقول ﴾ على سبيل التحسر والتفجع ﴿ يا ليتنى لم أوت كتابيه ﴾ أى : فيقول ياليتنى لم أعط هذا الكتاب ، لأن إعطائى إياه بشالى دليل على عذابى وعقابى .
- ﴿ وَلَمْ أَدْرُ مَا حَسَابِيهِ ﴾ أى : وياليتني لم أعرف شيئًا عن حسابي ، فإن هذه المعرفة التي لم أحسن الاستعداد لها ، أوصلتني إلى العذاب المبين .
- ﴿ ياليتها كانت القاضية ﴾ أى : وياليت الموتة التي متها في الدنيا ، كانت هي الموتة النهائية التي لا حياة لي بعدها .

فالضمير للموتة التي ماتها في الدنيا ، وإن كان لم يجر لها ذكر ، إلا أنها عرفت من المقام . والمراد بالقاضية : القاطعة لأمره ، التي لا بعث بعدها ولا حساب .. لأن ما وجده بعدها أشد مما وجده بعد حلوله بها .

قال قتادة : تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شيء أكره منه . وشر من الموت ما يطلب منه الموت .

ثم أخذ هذا الذى أوتى كتابه بشهاله يتحسر على تفريطه وغروره ، ويحكى القرآن ذلك فيقول : ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيه ﴾ أى : هذه الأموال التي كنت أملكها في الدنيا ، وأتفاخر بها . لم تغن عنى شيئاً من عذاب الله ، ولم تنفعنى ولو منفعة قليلة .

فها نافية ، والمفعول محذوف للتعميم ، ويجوز أن تكون استفهامية والمقصود بها التوبيخ . أى : أى شيء أغنى عنى مالى ؟ إنه لم يغن عنى شيئاً .

﴿ هلك عنى سلطانيه ﴾ أى : ذهب عنى ، وغاب عنى فى هذا اليوم ما كنت أتمتع به فى الدنيا من جاه وسلطان ، ولم يحضرنى شىء منه ، كيا أن حججى وأقوالى التى كنت أخاصم بها المؤمنين . قد ذهبت أدراج الرياح .

وعدى الفعل « هلك » بعن ، لتضمنه معنى غاب وذهب .

وخلال هذا التفجع والتحسر الطويل ... يأتى أمر الله – تعالى – الذى لا يرد ، فيقول – سبحانه – للزبانية المكلفين بإنزال العذاب بالكافرين : ﴿ خذوه فغلوه ﴾ أى : خذوا هذا الكافر ، فاجمعوا يديه إلى عنقه .

فقوله : ﴿ خذوه ﴾ معمول لقول محذوف . وهو جواب عن سؤال نشأ مما سبق من الكلام . فكأنه قيل : وماذا يفعل به بعد هذا التحسر والتفجع . فكان الجواب : أمر

الله – تعالى – ملائكته بقوله : ﴿ خَذُوهُ فَعَلُوهُ ﴾ ..

وقوله : ﴿ فغلوه ﴾ من الغُل - بضم الغين - وهو ربط اليدين إلى العنق على سبيل الإذلال .

﴿ ثم الجحيم صلوه ﴾ أى : ثم بعد هذا التقييد والإِذلال .. اقذفوا به إلى الجحيم ، وهي النار العظيمة ، الشديدة التأجج والتوهج .

ومعنى ﴿ صلوه ﴾ بالغوا فى تصليته النار ، بغمسه فيها مرة بعد أخرى . يقال : صَلَّى فلان النار ، إذا ذاق حرها ، وصَلَّى فلان فلانا النار ، إذا أدخله فيها . وقلبه على جمرها كها تقلب الشاة فى النار .

﴿ ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ﴾ والسلسلة : اسم لمجموعة من حَلَق الحديد ، يربط بها الشخص لكي لا يهرب ، أو لكي يزاد في إذلاله وهو المراد هنا .

وقوله: ﴿ ذرعها ﴾ أى : طولها . والمراد بالسبعين : حقيقة هذا المقدار فى الطول ، أو يكون هذا العدد كناية عن عظيم طولها ، كها فى قوله – تعالى – : ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ... ﴾ (١) .

وقوله : ﴿ فَاسْلَكُوه ﴾ من السَّلك بمعنى الإدخال في الشيء ، كما في قوله – تعالى – ﴿ مَا سَلَكُكُم فِي سَقَر ﴾ أي : ما أدخلكم فيها .

أى : خذوا هذا الكافر ، فقيدوه ثم أعدوه للنار المحرقة . ثم اجعلوه مغلولا في سلسلة طولها سبعون ذراعا ، بحيث تكون محيطة به إحاطة تامة . أى ألقوا به في الجحيم وهو مكبل في أغلاله .

و ﴿ ثم ﴾ فى كل آية جىء بها للتراخى الرتبى ، لأن كل عقوبة أشد من سابقتها . إذ إدخاله فى السلسلة الطويلة . أعظم من مطلق إلقائه فى الجحيم كما أن إلقاءه فى الجحيم ، أشد من مطلق أخذه وتقييده .

وفى هذه الآيات ما فيها من تصوير يبعث فى القلوب الخوف الشديد ، ويحملها على حسن الاستعداد لهذا اليوم . الذى لا تغنى فيه نفس عن نفس شيئاً .

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات بعض الأحاديث والآثار ، منها : ما رواه ابن أبى حاتم ، عن المنهال بن عمرو قال : إذا قال الله – عز وجل – ﴿ خذوه .. ﴾ ابتدره

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٨٠.

سبعون ألف ملك ، وإن الملك منهم ليقول هكذا - أى : ليفعل هكذا - فيلقى سبعين ألفا في النار ها() .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي أدت بهذا الشقى إلى هذا المصير الأليم فقال : ﴿ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين ﴾ .

أى : إن هذا الشقى إنما حل به ما حل من عذاب .. لأنه كان فى الدنيا ، مصرا على الكفر ، وعلى عدم الإيمان بالله الواحد القهار ..

وكان كذلك ﴿ لا يحض ﴾ أى : لا يحث نفسه ولا غيره ﴿ على طعام المسكين ﴾ أى : على بذل طعامه أو طعام غيره للمسكين ، الذى حلت به الفاقة والمسكنة .

ولعل وجه التخصيص لهذين الأمرين بالذكر ، أن أقبح شيء يتعلق بالعقائد ، وهو الكفر باقه – تعالى – وأن أقبح شيء في الطباع ، هو البخل وقسوة القلب .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات ، بزيادة البيان للمصير الأليم لهذا الشقى فقال : ﴿ فليس له اليوم ﴾ أى : يوم القيامة ﴿ هاهنا حميم ﴾ أى : ليس له في هذا اليوم من صديق ينفعه ، أو من قريب يشفق عليه ، أو يحميه ، أو يدفع عنه .

﴿ ولا طعام إلا من غسلين ﴾ أى : وليس له فى جهنم من طعام سوى الغسلين وهو صديد أهل النار .. أو شجر يأكله أهل النار ، فيغسل بطونهم ، أى : يخرج أحشاءهم منها ، أو ليس لهم إلا شر الطعام وأخبته .

﴿ لا يأكله ﴾ أى : الغسلين ﴿ إلا الخاطئون ﴾ أى : إلا الكافرون الذين تعمدوا ارتكاب الذنوب ، وأصروا عليها ، من خُطِئ الرجل : إذا تعمد ارتكاب الذنب .

فالخاطى، هو من يرتكب الذنب عن تعمد وإصرار . والمخطى، : هو من يرتكب الذنب عن غير إصرار وتعمد .

وهكذا . نجد الآيات الكريمة قد ساقت أشد ألوان الوعيد والعذاب .. للكافرين ، بعد أن ساقت قبل ذلك ، أعظم أنواع النعيم المقيم للمؤمنين .

وبعد هذا العرض – الذى بلغ الذروة فى قوة التأثير – لأهوال يوم القيامة ، ولبيان حسن عاقبة المتقين ، وسوء عاقبة المكذبين .. بعد كل ذلك أخذت السورة فى أواخرها ، فى تقرير حقيقة هذا الدين ، وفى تأكيد صدى الرسول – ﷺ – فيها يبلغه عن ربه ، وفى بيان أن هذا القرآن من عنده – تعالى – وحده .. فقال – سبحانه – :

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ۸ ص ٢٤٣.

فَلا أَقْدِمُ وَمَا لَا بَصِرُونَ ﴿ وَمَا لاَ بَصِرُونَ ﴿ وَمَا لاَ بَصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا بَصِرُونَ ﴿ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴿ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴿ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرْ قِلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴾ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلْ مَا نَذَكُمُ وَنَ اللهُ فَا مِن لَكُم مِن اللهُ مَا نَذَكُم وَنَ اللهُ عَذَا مِنْهُ وَاللهُ مِن اللهُ مَا مَن كُم مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

والفاء فى قوله : ﴿ فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون ﴾ للتفريع على ما فهم مما تقدم ، من إنكار المشركين ليوم القيامة ، ولكون القرآن من عند الله .

و ﴿ لَا ﴾ في مثل هذا التركيب يرى بعضهم أنها مزيدة ، فيكون المعنى : أقسم بما تبصرون من مخلوقاتنا كالسهاء والأرض والجبال والبحار ... وبما لا تبصرون منها ، كالملائكة والجن .

وقوله: ﴿ إِنه لقول رسول كريم ﴾ جواب القسم، وهو المحلوف عليه أى : أقسم إن هذا القرآن لقول رسول كريم، هو محمد – ﷺ - .

وأضاف - سبحانه - القرآن إلى الرسول - ﷺ - باعتبار أنه هو الذي تلقاه عن الله - تعالى - وهو الذي بلغه عنه بأمره وإذنه .

أى: أن الرسول – ﷺ – يقول هذا القرآن، وينطق به، على وجه التبليغ عن الله – تعالى – .

قال الإمام ابن كثير: قوله ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾ يعنى محمدا - ﷺ - أضافه إليه على معنى التبليغ ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ، ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكى فقال: ﴿ إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين ، مطاع ثم أمين ﴾ وهو جبريل - عليه السلام -(١) .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ ۸ ص ۲٤٤.

وبعضهم يرى أن « لا » فى مثل هذا التركيب ليست مزيدة ، وإنما هى أصلية ، ويكون المقصود من الآية الكريمة ، بيان أن الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى قسم ، إذ كل عاقل عندما يقرأ القرآن ، يعتقد أنه من عند الله .

ويكون المعنى : فلا أقسم بما تبصرونه من مخلوقات ، وبما لا تبصرونه .. لظهور الأمر واستغنائه عن القسم .

قال الشوكانى: قوله: ﴿ فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون ﴾ هذا رد لكلام المشركين ، كأنه قال: ليس الأمر كما تقولون . و « لا » زائدة والتقدير : فأقسم بما تشاهدونه وبما لا تشاهدونه .

وقيل إن « لا » ليست زائدة ، بل هي لنفي القسم ، أي : لا أحتاج إلى قسم لوضوح الحق في ذلك . والأول أولى('' .

وتأكيد قوله : ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾ بإنَّ وباللام ، للرد على المشركين الذين قالوا عن القرآن الكريم : أساطير الأولين .

ثم أضاف – سبحانه – إلى هذا التأكيد تأكيدات أخرى فقال : ﴿ وما هو بقول شاعر ، قليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ﴾ .

والشاعر : هو من يقول الشعر . والكاهن : هو من يتعاطى الكهانة عن طريق الزعم بأنه يعلم الغيب .

وانتصب « قليلا » في الموضعين على أنه صفة لمصدر محذوف ، و « ما » مزيدة لتأكيد القلة .

والمراد بالقلة في الموضعين انتفاء الإِيمان منهم أصلا أو أن المراد بالقلة : إيمانهم اليسير ، كإيمانهم بأن الله هو الذي خلقهم ، مع إشراكهم معه آلهة أخرى في العبادة .

أى : ليس القرآن الكريم بقول شاعر ، ولا بقول كاهن ، وإنما هو تنزيل من رب العالمين ، على قلب نبيه محمد - ريج الكلم على العالمين ، على قلب نبيه محمد - ريج الكلم ، ولكى يخرجكم بواسطته من ظلمات الكفر ، إلى نور الإيمان .

ولكنكم - أيها الكافرون - لا إيمان عندكم أصلا ، أو قليلا ما تؤمنون بالحق ، وقليلا ما تتذكرونه وتتعظون به .

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير جـ٥ ص ٢٨٥.

ففى الآيتين رد على الجاحدين الذين وصفوا الرسول - على - بأنه شاعر أو كاهن . وخص هذين الوصفين بالذكر هنا لأن وصفه - على - بأنه ﴿ رسول كريم ﴾ كاف لنفى الجنون أو الكذب عنه - على - أما وصفه بالشعر والكهانة فلا ينافى عندهم وصفه بأنه كريم ، لأن الشعر والكهانة كان معدودين عندهم من صفات الشرف ، لذا نفى - سبحانه - عنه - على - أنه شاعر أو كاهن ، وأثبت له أنه رسول كريم .

وقوله : ﴿ تنزيل من رب العالمين ﴾ تأكيد لكون القرآن من عند الله - تعالى - وأنه ليس بقول شاعر أو كاهن .

أى : هذا القرآن ليس كها زعمتم – أيها الكافرون – وإنما هو منزل من رب العالمين ، لا من أحد سواه – عز وجل – .

ثم بين - سبحانه - ما يحدث للرسول - ﷺ - لو أنه - على سبيل الفرض - غيّر أو بدل شيئا من القرآن فقال : ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين . فها منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ .

والتقول : افتراء القول ، ونسبته إلى من لم يقله ، فهو تفعل من القول يدل على التكلف والتصنع والاختلاق .

والأقاويل : جمع أقوال ، الذي هو جمع قول ، فهو جمع الجمع .

أى : ولو أن محمداً - ﷺ - افترى علينا بعض الأقوال ، أو نسب إلينا قولا لم نقله ، أو لم نأذن له في قوله .. لو أنه فعل شيئا من ذلك على سبيل الفرض .

﴿ لأَخذنا منه باليمين ﴾ أى : لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه ، وهو كناية عن إذلاله وإهانته .

أو: لأخذناه بالقوة والقدرة ، وعبر عنها باليمين ، لأن قوة كل شيء في ميامنه . والمقصود بالجملة الكريمة : التهويل من شأن الأخذ ، وأنه أخذ شديد سريع لا يملك معه تصرفا أو هربا .

ثم أضاف - سبحانه - إلى هذا التهويل ما هو أشد منه في هذا المعنى فقال : ﴿ ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ .

أى : ثم بعد هذا الأخذ بقوة وسرعة ، لقطعنا وتينه . وهو عرق يتصل بالقلب . متى قطع مات صاحبه .

وهذا التعبير من مبتكرات القرآن الكريم ، ومن أساليبه البديعة ، إذ لم يسمع عن العرب أنهم عبروا عن الإهلاك بقطع الوتين .

ثم بين - سبحانه - أن أحدا لن يستطيع منع عقابه فقال : ﴿ فَمَا مَنْكُم مَنْ أَحَدُ عَنْهُ - حَاجِزِينَ ﴾ .

أى : فها منكم من أحد – أيها المشركون – يستطيع أن يدفع عقابنا عنه ، أو يحول بيننا وبين ما نريده ، فالضمير في « عنه » يعود إلى الرسول – ﷺ – .

قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الآيات: التقول: افتعال القول ، كأن فيه تكلفا من المفتعل ، وسمى الأقوال المتقولة « أقاويل » ، تصغيراً بها وتحقيرا ، كقولك: الأعاجيب والأضاحيك ، كأنها جمع أفعولة من القول .

والمعنى : ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا ، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم . معاجلة بالسخط والانتقام ، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول ، وهو أن يؤخذ بيده ، وتضرب رقبته .

وخص اليمين عن اليسار ، لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفا المقتول أخذ بيساره ، وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف - وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف - أخذ بيمينه .

ومعنى : ﴿ لأخذنا منه باليمين ﴾ : لأخذنا بيمينه . كما أن قوله : ﴿ ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ : لقطعنا وتينه ، والوتين : نياط القلب ، وهو حبل الوريد ، إذا قطع مات صاحبه() .

وفى هذه الآيات الكريمة أقوى الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - لأنه لو كان - كما زعم الزاعمون أنه من تأليف الرسول - ﷺ - لما نطق بهذه الألفاظ التي فيها ما فيها من تهديده ووعيده .

كما أنها كذلك فيها إشارة إلى أنه - ﷺ - لم يتقول شيئا .. وإنما بلّغ هذا القرآن عن ربه - عز وجل - دون أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا .. لأن حكمة الله - تعالى - قد اقتضت أن يهلك كل من يفترى عليه الكذب ، ومن يزعم أن الله - تعالى - أوحى إليه ، مع أنه - سبحانه - لم يوح إليه .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٠٧.

وقوله – سبحانه – ﴿ وإنه لتذكرة للمتقين ﴾ معطوف على قوله : ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾ .

أى : إن هذا القرآن لقول رسول كريم بلغه عن الله - تعالى - وإنه لتذكير وإرشاد لأهل التقوى ، لأنهم هم المنتفعون بهداياته .

وقوله - تعالى - : ﴿ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ﴾ تبكيت وتوبيخ لهؤلاء الكافرين ، الذين جحدوا الحق بعد أن تبين لهم أنه حق .

أى : وإنا لا يخفى علينا أن منكم – أيها الكافرون – من هو مكذب للحق عن جحود وعناد ، ولكن هذا لن يمنعنا من إرسال رسولنا بهذا الدين لكى يبلغه إليكم ، ومن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وسنجازى كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وإنه لحسرة على الكافرين ﴾ بيان لما يكون عليه الكافرون من ندم شديد ، عندما يرون حسن مصير المؤمنين ، وسوء مصير المكذبين .

والحسرة : هي الندم الشديد المتكرر ، على أمر نافع قد مضى ولا يكن تداركه .

أى : وإن هذا القرآن الكريم ، ليكون يوم القيامة ، سبب حسرة شديدة وندامة عظيمة ، على الكافرين ، لأنهم يرون المؤمنين به فى هذا اليوم فى نعيم مقيم ، أما هم فيجدون أنفسهم فى عذاب أليم .

وقوله : ﴿ وإنه لحق اليقين ﴾ معطوف على ما قبله ، أى : وإن هذا القرآن لهو الحق الثابت الذى لاشك فى كونه من عند الله – تعالى – وأن محمدا – ﷺ – قد بلغه إلى الناس دون أن يزيد فيه حرفا ، أو ينقص منه حرفا .

وإضافة الحق إلى اليقين ، من إضافة الصفة إلى الموصوف . أى : لهو اليقين الحق ، أو هو من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين ، كما فى قوله : ﴿ حبل الوريد ﴾ ، إذ الحبل هو الوريد .

والمقصود من مثل هذا التركيب: التأكيد.

وقد قالوا : إن مراتب العلم ثلاثة : أعلاها : حق اليقين ، ويليها : عين اليقين ، ويليها : علم اليقين .

فحق اليقين : كعلم الإنسان بالموت عند نزوله به ، وبلوغ الروح الحلقوم . وعين اليقين : كعلمه بأن الموت كعلمه بأن الموت المينزل به لا محالة مها طال الأجل .. والفاء في قوله - تعالى - ﴿ فسبح باسم ربك

العظيم ﴾ للإفصاح . أى : إذا كان الأمر كها ذكرنا لك من أن هذا الدين حق ، وأن البعث حق ، وأن البعث حق ، وأن البعث حق ، وأن الإعتقاد ، وأن القرآن حق ، فنزه اسم ربك العظيم عها لا يليق به ، من النقائص ، في الاعتقاد ، أو في القول ، أو في الفعل .

والباء في قوله : ﴿ باسم ربك ﴾ للمصاحبة . أى : نزه ربك تنزيها مصحوبا بكل ما يليق به من طاعة وإخلاص ومواظبة على مراقبته وتقواه .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی القاهرة – مدينة نصر مساء الخميس ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٢٤ / ٧ / ١٩٨٦ م

### بِسُـِمِ ٱللهُ ٱلرَّحِينِ ٱلرَّحِيمِ

## تفسير سورة المعارج

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة ( المعارج ) هي السورة السبعون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول فهي السورة الثامنة والسبعون ، وكان نزولها بعد سورة ( الحاقة ) وقبل سورة ( النبأ ) .
 وتسمى - أيضا - بسورة ( سأل سائل ) ، وذكر السيوطي في كتابه ( الإتقان ) أنها تسمى كذلك بسورة ( الواقع ) .

وهذه الأسهاء الثلاثة قد وردت ألفاظها في السورة الكريمة . قال – تعالى – ﴿ سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذي المعارج ﴾ .

وهي من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها أربع وأربعون آية في عامة المصاحف ، وفي المصحف الشامي ثلاث وأربعون آية .

والسورة الكريمة نراها فى مطلعها ، تحكى لنا جانبا من استهزاء المشركين بما أخبرهم به النبى - على النبى - من بعث وثواب وعقاب .. وترد عليهم بما يكبتهم ، حيث تؤكد أن يوم القيامة حق ، وأنه واقع ، وأن أهواله شديدة .

قال – تعالى – ﴿ سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذى المعارج . تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . فاصبر صبرا جميلا . إنهم يرونه بعيدا . ونراه قريبا . يوم تكون السهاء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولا يسأل حميم حميها ﴾ .

٣ - ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى تصوير طبيعة الإنسان ، وتمدح المحافظين عى صلاتهم ،
 وعلى أداء حقوق الله - تعالى - فى أموالهم ، كما تمدح الذين يؤمنون بأن البعث حق ،

ويستعدون لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح.

قال – تعالى – ﴿ إِن الإِنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين ، الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ .

٤ - ثم أخذت السورة الكريمة في أواخرها في تسلية الرسول - ﷺ - وفي توبيخ الكافرين على مسالكهم الخبيثة بإزاء الدعوة الإسلامية ، وفي بيان أن يوم القيامة الذي يكذبون به آت لا ريب فيه .

قال – تعالى – : ﴿ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون . يوم كخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ، ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون ﴾ .

هذا والمتدبر في هذه السورة الكريمة ، يرى أن على رأس القضايا التي اهتمت بالحديث عنها : التذكير بيوم القيامة ، وبأهواله وشدائده ، وببيان ما فيه من حساب ، وجزاء ، وثواب وعقاب .

والحديث عن النفس الإنسانية بصفة عامة فى حال عسرها ويسرها ، وصحتها ومرضها ، وألمها ومرضها ، وأملها ويأسها ... واستثناء المؤمنين الصادقين ، من كل صفة لا يحبها الله – تعالى – وأنهم بسبب إيمانهم الصادق ، وعملهم الصالح ، سيكونون يوم القيامة . فى جنات مكرمين .

كها أن السورة الكريمة اهتمت بالرد على الكافرين ، وبتسلية الرسول - ﷺ - عما لحقه منهم ، وببيان مظاهر قدرة اقه - تعالى - التي لا يعجزها شيء .

الراجی عفو ربه د. محمد سید طنطاوی

#### التفسير

افتتح – سبحانه – سورة ( المعارج ) بقوله – تعالى – :

بِنسَ إِلَّهُ الْمُوْالِيَهِ الْمُوالِيَّ الْمُوالِيَّ الْمُوالِيَّ الْمُوالِيَّ الْمُوالِيَّ الْمُوالِيَّ الْمُولِيَّ الْمُلَا اللَّهِ فِي اللَّهُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الْمُعَارِجِ الْمَعَارِجِ الْمَعَارِجِ الْمَعَارِجِ الْمَعَارِجِ الْمَعَارِجِ الْمَعَارِجِ الْمَعَارِجِ الْمَعَارِجِ الْمُعَارِجِ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللللْمُ اللَّهُ

وقوله – تعالى – ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ قرأه الجمهور بإظهار الهمزة في ﴿ سأل ﴾ .

وقرأه نافع وابن عامر ﴿ سال ﴾ بتخفيف الهمزة .

قال الجمل: قرأ نافع وابن عامر بألف محضة ، والباقون ، بهمزة محققة وهى الأصل . فأما القراءة بالألف ففيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها بمعنى قراءة الهمزة ، وإنما خففت بقلبها ألفا . والثانى : أنها من سَالَ يَسَالُ ، مثل خاف يخاف ، والألف منقلبة عن واو ، والواو منقلبة عن الهمزة .

والثالث : من السيلان ، والمعنى : سال واد في جهنم بعذاب ، فالألف منقلبة عن ياء ١٠٠٠ .

وقد حكى القرآن الكريم عن كفار مكة ، أنهم كانوا يسألون النبى - على سبيل التهكم والاستهزاء عن موعد العذاب الذى يتوعدهم به إذا ما استمروا على كفرهم ، ويستعجلون وقوعه .

قال – تعالى – : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ وقال – سبحانه – ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ﴾ .

وعلى هذا يكون السؤال على حقيقته ، وأن المقصود به الاستهزاء بالنبى - عَلَيْهُ - وبالمؤمنين .

ومنهم من يرى أن سأل هنا بمعنى دعا . أى : دعا داع على نفسه بعذاب واقع .

قال الآلوسى ما ملخصه : ﴿ سأل سائل بعداب واقع ﴾ أى : دعا داع به ، فالسؤال بمعنى الدعاء ، ولذا عدى بالباء تعديته بها فى قوله ﴿ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ﴾ . والمراد : استدعاء العذاب وطلبه .. وقيل إنها بمعنى « عن » كها فى قوله : ﴿ فاسأل به خبيرا ﴾ .

والسائل هو النضر بن الحارث - كما روى النسائى وجماعة وصححه الحاكم - حيث قال إنكارا واستهزاء « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو ائتنا بعذاب أليم » . وقيل السائل : أبو جهل ، حيث قال : « فأسقط علينا كسفا من السماء »(") .

وعلى أية حال فسؤالهم عن العذاب ، يتضمن معنى الإِنكار والتهكم ، كها يتضمن معنى الاستعجال ، كها حكته بعض الآيات الكريمة ..

ومن بلاغة القرآن ، تعدية هذا الفعل هنا بالباء ، ليصلح لمعنى الاستفهام الإِنكارى ، ولمعنى الدعاء والاستعجال .

أى: سأل سائل النبى - على الله الله الكافرين إذا ما استمروا على كفرهم . وتعجَّله في وقوعه بل أضاف إلى ذلك - لتجاوزه الحد في عناده وطغيانه - أن قال : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو انتنا بعذاب أليم » .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٤٠٣.

<sup>(</sup> ٢ ) تفسير الكشاف جـ ٢٩ ص ٥٥ .

وقال - سبحانه - ﴿ بعذاب واقع ﴾ ولم يقل بعذاب سيقع ، للإِشارة إلى تحقق وقوع هذا العذاب في الدنيا والآخرة .

أما الدنيا فمن هؤلاء السائلين من قتل في غزوة بدر وهو النضر بن الحارث ، وأبو جهل وغيرهما ، وأما في الآخرة فالعذاب النازل بهم أشد وأبقى .

ثم وصف – سبحانه – العذاب بصفات أخرى ، غير الوقوع فقال : ﴿ للكافرين ليس له دافع . من الله ذى المعارج ﴾. واللام في قوله ﴿ للكافرين ﴾ بمعنى على . أو للتعليل .

أى : سأل سائل عن عذاب واقع على الكافرين ، هذا العذاب ليس له دافع يدفعه عنهم ، لأنه واقع من الله – تعالى – ﴿ ذَى المعارِجِ ﴾ .

والمعارج جمع معرج ، وهو المصعد ، ومنه قوله – تعالى – ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ﴾ `` .

وقد ذكر المفسرون في المراد بالمعارج وجوها منها : أن المراد بها السموات ، فعن ابن عباس أنه قال أي : ذي السموات ، وساها معارج لأن الملائكة يعرجون فيها .

ومنها : أن المراد بها : النعم والمنن . فعن قتادة أنه قال : ذى المعارج ، أى : ذى الفواضل والنعم . وذلك لأن لأياديه ووجوه إنعامه مراتب ، وهى تصل إلى الناس على مراتب مختلفة .

ومنها : أن المراد بها الدرجات التي يعطيها لأوليائه في الجنة .

وفي وصفه - سبحانه - ذاته بـ ﴿ ذَى المعارِجِ ﴾: استحضار لصورة عظمة جلاله، وإشعار بكثرة مراتب القرب من رضاه وثوابه ، فإن المعارج من خصائص منازل العظهاء .

فأنت ترى أن الله – تعالى – قد وصف هذا العذاب الواقع على الكافرين . بجملة من الصفات ، لتكون رداً فيه ما فيه من التهديد والوعيد للجاحدين ، الذين استهزأوا به وأنكروه .

والمراد بالروح في قوله : ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ : جبريل – عليه السلام – وأفرد بالذكر لتمييزه وفضله ، فهو من باب عطف الخاص على العام .

والضمير في « إليه » يعود إلى الله – تعالى – .

أى : تصعد الملائكة وجبريل - عليه السلام - معهم ، إليه → تعالى - .

<sup>(</sup>١) سورة الرخرف الآية ٣٣.

والسلف على أن هذا التعبير وأمثاله ، من المتشابه الذى استأثر - سبحانه - بعلمه . مع تنزيهه - عز وجل - عن المكان والجسمية . ولوازم الحدوث ، التى لا تليق بجلاله . وقيل : « إليه » أى : إلى عرشه - تعالى - أو إلى محل بره وكرامته .

قال القرطبى ما ملخصه : قوله : ﴿ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ أى : عروج الملائكة إلى المكان الذى هو محلهم في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد ، خمسين ألف سنة .

وعن مجاهد : هذا اليوم هو مدة عمر الدنيا ، من أول ما خلقت إلى آخر ما بقى منها ، خمسون ألف سنة .

وقال ابن عباس : هو يوم القيامة ، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة .

مقداره خمسين ألف سنة » ، فقلت : ما أطول هذا ؟ فقال - ﷺ - « والذى نفسى بيده ، إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا » .

وفى رواية عن ابن عباس – أيضا – أنه سئل عن هذه الآية فقال : أيام سهاها الله – عز وجل – ، وهو أعلم بها كيف تكون وأكره أن أقول فيها مالا أعلم .

وقيل : ذكر خمسين ألف سنة تمثيل – لما يلقاه الناس في موقف الحساب من شدائد ، والعرب تصف أيام الشدة بالطول ، وأيام الفرح بالقصر (')

وقال بعض العلماء : وقد ذكر - سبحانه - في سورة السجدة أنه ﴿ يدبر الأمر من السهاء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ﴾ .

وقال في سورة الحج : ﴿ وإن يوما عند ربك كألف سنة نما تعدون ﴾ وذكر هنا ﴿ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ .

والجمع بين هذه الآيات من وجهين : أولها : ما جاء عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج ، هو أحد الأيام الستة التي خلق الله – تعالى – فيها السموات والأرض .

ويوم الألف في سورة السجدة ، هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه – تعالى – . ويوم الخمسين ألفا هنا : هو يوم القيامة .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٢٨٢.

وثانيهها : أن المراد بجميعها يوم القيامة ، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر . ويدل لهذا الوجه قوله – تعالى – : ﴿ فذلك يومئذ يوم عسير ، على الكافرين غير يسير ﴾(١) .

أى : أن يوم القيامة يتفاوت طوله بحسب اختلاف الشدة ، فهو يعادل في حالة ألف سنة من سنى الدنيا ، ويعادل في حالة أخرى خمسين ألف سنة .

وقوله – تعالى – : ﴿ فاصبر صبرا جَيلا . إنهم يرونه بعيدا . ونراه قريبا .. ﴾ متفرع على قوله – سبحانه – ﴿ سأل سائل ﴾ لأن السؤال كان سؤال استهزاء ، يضيق به الصدر ، وتغتم له النفس .

والصبر الجميل : هو الصبر الذي لا شكوى معه لغير الله – عز وجل – ولا يخالطه شيء من الجزع ، أو التبرم بقضاء الله وقدره .

أى : لقد سألوك - أيها الرسول الكريم - عن يوم القيامة ، وعن العذاب الذي تهددهم به ... سؤال تهكم واستعجال ... فاصبر صبرا جميلا على غرورهم وجحودهم وجهالاتهم .

إنهم يرون هذا اليوم وما يصحبه من عذاب .. يرونه « بعيدا » من الإمكان أو من الوقوع ، ولذلك كذبوا بما جئتهم به من عندنا ، واستهزؤا بك .. ونحن نراه قريبا من الإمكان ، بل هو كائن لا محالة في الوقت الذي تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا .

ثم بين – سبحانه – جانبا من أهوال هذا اليوم فقال : ﴿ يُومُ تَكُونَ السَّاءُ كَالْمُهُلُّ . وتكونَ الجبال كالعهن . ولا يسأل حميم حميها ﴾ .

ولفظ « يوم » متعلق بقوله : « قريبا » أو بمحذوف يدل عليه قوله : ﴿ واقع ﴾ أى : هو واقع هذا العذاب يوم تكون السهاء في هيئتها ومظهرها « كالمهل » أى : تكون واهية مسترخية .. كالزيت الذى يتبقى في قعر الإناء .

﴿ وتكون الجبال كالعهن ﴾ أى : كالصوف المصبوغ ألوانا ، لاختلاف ألوان الجبال ، فإن الجبال ، فإن الجبال ، فإن الجبال إذا فتتت وتمزقت في الجو ، أشبهت الصوف المنفوش إذا طيرته الرياح ، قيل : أول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا ، ثم عهنا منفوشا ، ثم هباء منبثا .

ووجه الشبه أن السهاء في هذا اليوم تكون في انحلال أجزائها ، كالشيء الباقي في قعر الإناء من الزيت ، وتكون الجبال في تفرق أجزائها كالصوف المصبوغ الذي تطاير في الجو . وفي هذا اليوم - أيضا - ﴿ لا يسأل حميم حميها ﴾ أي : لا يسأل صديق صديقه النصرة

<sup>(</sup>١) تفسير أضواء البيان جـ ٦ ص ٥٣ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .

أو المعونة ، ولا يسأل قريب قريبه المساعدة والمؤازرة .. لأن كل واحد منها مشغول بهموم نفسه من شدة هول الموقف ، كما قال – تعالى – : ﴿ يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ .

والحميم: هو الصديق الوفي القريب من نفس صديقه.

وضمير الجمع في قوله - سبحانه - ﴿ يبصرونهم ﴾ يعود إلى الحميمين ، نظرا لعمومها ، لأنه ليس المقصود صديقين مخصوصين ، وإنما المقصود كل صديق مع صديقه .

والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا ، إجابة عن سؤال تقديره : ولماذا لا يسأل الصديق صديقه في هذا اليوم؟ ألأنه لا يراه ؟ فكان الجواب : لا ، إنه يراه ويشاهده ، ويعرف كل قريب قريبه ، وكل صديق صديقه في هذا اليوم .. ولكن كل واحد منهم مشغول بهمومه .

قال صاحب الكشاف : ﴿ يبصرونهم ﴾ أى : يبصر الأحماءُ الأحماءَ ، فلا يخفون عليهم ، فلا ينعهم من المساءلة أن بعضهم لا يبصر بعضا ، وإنما يمنعهم التشاغل .

فإن قلت : ما موقع يبصرونهم ؟ قلت : هو كلام مستأنف ، كأنه لمّا قال : ﴿ ولا يسأل حميم حميم ﴾ قيل : لعله لا يبصره ، فقيل في الجواب : يبصرونهم ، ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا من تساؤلهم .

فإن قلت: لم جمع الضميرين في ﴿ يبصرونهم ﴾ وهي للحميمين ؟ قلت: المعنى على العموم لكل حميمين ، لا لحميمين اثنين(٬٬ .

ثم بين – سبحانه – حالة المجرمين في هذا اليوم فقال : ﴿ يُودُ المُجرِم ﴾ أي : يحب المجرم في هذا اليوم ويتمنى .

﴿ لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ﴾ أى : يتمنى ويحب لو يفتدى نفسه من عذاب هذا اليوم بأقرب الناس إليه ، وألصقهم بنفسه .. وهم بنوه وأولاده .

ويود – أيضا – لو يفتدى نفسه بـ ﴿ صاحبته وأخيه ﴾ أى : بزوجته التي هي أحب الناس إليه ، وبأخيه الذي يستعين به في النوائب .

﴿ وفصيلته التي تؤويه ﴾ أى : ويود كذلك أن ينقذ نفسه ، من العذاب بأقرب الأقرباء إليه . وهم أهله وعشيرته التي ينتسب إليها ، إذ الفصيلة هم الأقرباء الأدنون من القبيلة ، والذين هو واحد منهم .

ومعنى ﴿ تؤويه ﴾ تضمه إليها ، وتعتبره فردا منها ، وتدافع عنه بكل وسيلة .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٠٩.

وقوله: ﴿ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُم يَنجِيه ﴾ داخل في إطار ما يتمناه ويوده . أي : يود هذا المجرم أن يفتدى نفسه من عذاب هذا اليوم ، بأولاده ، ويصاحبته ، وبأخيه ، وبعشيرته التي هو فرد منها ، وبأهل الأرض جميعًا من الجن والإنس .

ثم يتمنى - أيضا - أن يقبل منه هذا الافتداء ، لكى ينجو بنفسه من هذا العذاب . فقوله ﴿ ثم ينجيه ﴾ معطوف على قوله ﴿ يفتدى ﴾ ، أى : يود لو يفتدى ثم لو ينجيه الافتداء . وكان العطف بثم ، للإشعار باستبعاد هذا الافتداء ، وأنه عسير المنال .

وقوله : ﴿ ومن في الأرض ﴾ معطوف على ﴿ بنيه ﴾ أى : ويفتدى نفسه بجميع أهل الأرض .

وهكذا نرى الآيات الكريمة تحكى لنا بهذا الأسلوب المؤثر ، حالة المجرم في هذا اليوم ، وأنه يتمنى أن يفتدى نفسه مما حل به من عذاب ، بأقرب وأحب الناس إليه ، بل بأهل الأرض جميعا .. ولكن هيهات أن يقبل منه شيء من ذلك .

ولذا جاء الرد الزاجر له عها تمناه فى قوله – تعالى – ﴿ كَلَا إِنَّهَا لَظَى ﴾ وكلا حرف ردع وزجر ، وإبطال لكلام سابق ، وهو هنا ما كان يتمناه ويحبه .. من أن يفتدى نفسه ببنيه ، وبصاحبته وأخيه .. الخ .

و « لظى » علم لجهنم ، أو لطبقة من طبقاتها . واللظى : اللهب الخالص ، والضمير للنار المدلول عنها بذكر العذاب .

أى : كلا - أيها المجرم - ليس الأمر كها وددت وتمنيت .. وإنما الذى في انتظارك ، هو النار التي هي أشد ما تكون اشتعالا .

والتي من صفاتها كونها ﴿ نزاعة للشوى ﴾ .. أى : قلاعة لجلدة الرأس وأطراف البدن ، كاليد والرجل ، ثم تعود هذه الجلدة والأطراف كها كانت .

فقوله : ﴿ نزاعة ﴾ صيغة مبالغة من النزع بمعنى القلع والفصل . والشوى : جمع شواة − بفتح الشين − ، وهى من جوارح الإنسان مالم يكن مقتلا ، مثل اليد والرجل . والجمع باعتبار ما لكل أحد من جوارح وأطراف . يقال : فلان رمى فأشوى ، إذا لم يصب مقتلا ممن رماه . وقيل : الشواة : جلدة الرأس . والجمع باعتبار كثرة الناس .

وهذه النار الملتهبة من صفاتها - أيضا - أنها ﴿ تدعو من أدبر وتولى ﴾ أى : تدعو للخولها والاصطلاء بحرها ، من أدبر وأعرض وتولى عن الحق والرشد ، ونآى بجانبه عن طريق الهدى والاستقامة .

قال ابن كثير: هذه النار تدعو إليها أبناءها الذين خلقهم الله – تعالى – لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها ، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طَلْقِ ذَلْق – أى : فصيح بليغ – ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر ، كما يلتقط الطير الحب ، وذلك أنهم كانوا كما قال – سبحانه – ممن أدبر وتولى . أى : ممن كذب بقلبه ، وترك العمل بجوارحه(۱) .

﴿ وجمع فأوعى ﴾ أى جمع المال بعضه على بعض فأوعاه ، أى : فأمسكه فى وعائه وكنزه ومنع حق الله – تعالى – فيه ، ويخل به على مستحقيه . فقوله ﴿ فأوعى ﴾ أى : فجعله فى وعاء . وفى الحديث الشريف ، يقول – ﷺ – : « لا توعى – أى لا تجمع مالك فى الوعاء على سبيل الكنز – فيوعى الله عليك » – أى : فيمنع الله – تعالى – فضله عنك ، كما منعت وقترت .

وفى قوله – سبحانه – ﴿ وجمع ﴾ إشارة إلى الحرص والطمع ، وفى قوله ﴿ فأوعى ﴾ إشارة إلى بخله وطول أمله .

قال قتادة ﴿ جَمَّع فَأُوعِي ﴾ : كان جموعا للخبيث من المال .

وبعد هذا البيان المؤثر الحكيم عن طبائع المجرمين ، وعن أهوال يوم الدين ، وعن سوء عاقبة المكذبين .. اتجهت السورة الكريمة إلى الحديث عن سجايا النفوس البشرية في حالتي الخير والشر ، والغنى والفقر ، والشكر والجحود .. واستثنت من تلك السجايا نفوس المؤمنين الصادقين ، فقال – تعالى – .

إِذَا مَسَهُ الشَّرُجُرُوعَا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَا الْمُصَلِّينَ ﴿ وَالْمَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يُصَدِّقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى صَلَاتِهِمْ مَرْوَمِ ﴿ وَاللَّذِينَ يُصَدِّقُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ٢٥٢.

رَبِيمَ عَنْرُمَأَ مُونِ ﴿ وَالَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ الْرَحِيمِ مَعْ فَكُومَ الْمُومِينَ ﴿ وَالَّا عَلَىٰ الْمَعْ وَالْمَا الْمَعْ وَالْمَا الْمَعْ وَالْمَا الْمَا الْمَادُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِمَ عَنْرُمَلُومِينَ ﴿ فَهُ فِي الْمَعْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ وَ اللَّهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَكِمِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

والمراد بالإنسان في قوله – تعالى – : ﴿ إِن الإِنسان خلق هلوعا ، إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا ﴾ جنسه لافرد معين منه ، كها في قوله – تعالى – : ﴿ والعصر إِن الإِنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. ﴾ وكها في قوله – سبحانه – : ﴿ خلق الإِنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ﴾ .

ويدخل فيه الكافر دخولا أولياً ، لأن معظم الصفات التي استثنيت بعد ذلك من صفات المؤمنين الصادقين ، وعلى رأسها قوله – سبحانه – : ﴿ إِلَّا المُصلين ﴾ .

وقوله : ﴿ هلوعا ﴾ صيغة مبالغة من الهلع ، وهو إفراط النفس ، وخروجها عن التوسط والاعتدال ، عندما ينزل بها ما يضرها ، أو عند ما تنال ما يسرها .

والمراد بالشر: ما يشمل الفقر والمرض وغيرهما مما يتأدى به الإنسان.

والمراد بالخير: ما يشمل الغنى والصحة وغير ذلك مما يحبه الإنسان، وتميل إليه نفسه. والجزوع: هو الكثير الجزع. أى: الخوف. والمنوع: هو الكثير المنع لنعم الله – تعالى – وعدم إعطاء شيء منها للمحتاجين إليها.

قال الآلوسي ما ملخصه : قوله : ﴿ إِن الإِنسان خلق هلوعا ﴾ الهلع : سرعة الجزع عند مس المكروه ، وسرعة المنع عند مس الخير ، من قولهم : ناقة هلوع ، أي : سريعة السير . وسئل ابن عباس عن الهلوع فقال : هو كها قال الله – تعالى – : ﴿ إِذَا مَسَهُ الشَّرُ جَزُوعا ، وإذا مسه الخير منوعا ﴾ .

ولا تفسير أبين من تفسيره – سبحانه – .

والإنسان: المراد به الجنس، أو الكافر .. وأل فى الشر والخير للجنس – أيضاً". والتعبير بقوله: ﴿ خلق هلوعا ﴾ يشير إلى أن جنس الإنسان – إلا من عصم الله – مفطور ومطبوع، على أنه إذا أصابه الشر جزع، وإذا مسه الخير بخل .. وأن هاتين الصفتين ليستا من الصفات التى يحبها الله – تعالى – بدليل أنه – سبحانه – قد استثنى المصلين وغيرهم من التلبس بهاتين الصفتين .

وبدليل أن من صفات المؤمن الصادق أن يكون شكورا عند الرخاء صبورا عند الضراء .
وفي الحديث الشريف ، يقول - ﷺ - : « شر ما في الرجل : شح هالع ، وجبن خالع »
وفي حديث آخر يقول - ﷺ - : « عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير ، إن أصابته
سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

قال الجمل: وقوله: ﴿ جزوعا ﴾ و ﴿ منوعا ﴾ فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها منصوبان على الحال من الضمير في ﴿ هلوعا ﴾ ، وهو العامل فيها . والتقدير: هلوعا حال كونه جزوعا وقت مس الخير: الثانى: أنها خبران لكان أو صار مضمرة . أى: إذا مسه الشر كان أوصار جزوعا ، وإذا مسه الخير كان أوصار منوعا . الثالث: أنها نعتان لقوله: « هلوعا »(") .

ثم وصف - سبحانه - من استثناهم من الإنسان الهلوع ، بجملة من الصفات الكريمة ، فقال : ﴿ إِلاَ المُصلِينَ . الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ .

أى : إن الناس جميعا قد جبلوا على الجزع عند الضراء ، وعلى المنع عند السراء .. إلا المصلين منهم ، الذين يواظبون على أدائها مواظبة تامة ، دون أن يشغلهم عن أدائها : عسر أو يسر ، أو غنى أو فقر ، أو إقامة أو سفر .

فهم ممن قال – سبحانه – في شأنهم : ﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ﴾ .

وقال - سبحانه - : ﴿ على صلاتهم دائمون ﴾ للإشارة إلى أنهم لا يشغلهم عنها شاغل ، إذ الدوام على الشيء عدم تركه .

وفى إضافة « الصلاة » إلى ضمير « المصلين » تنويه بشأنهم ، وإشعار باختصاصها بهم ، إذ هم أصحابها الملازمون لها .

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجنل على الجلالين جـ ٤ ص ٤٠٦.

ثم وصفهم - سبحانه - بصفة ثانية فقال : ﴿ والذين في أموالهم حتى معلوم . للسائل والمحروم ﴾ .

والمراد بالحق المعلوم: ما أوجبوه على أنفسهم من دفع جزء من أموالهم للمحتاجين ، على سبيل التقرب إلى الله – تعالى – وشكره على نعمه ، ويدخل في هذا الحق المعلوم دخولا أوليا ما فرضه – سبحانه – عليهم من زكاة أموالهم .

قالوا : ولا يمنع ذلك من أن تكون السورة مكية ، فقد يكون أصل مشروعية الزكاة بمكة ، ثم أتى تفصيل أحكامها بالمدينة ، عن طريق السنة النبوية المطهرة .

والسائل : هو الذي يسأل غيره الصدقة ، والمحروم : هو الذي لا يسأل غيره تعففا ، وإن كان في حاجة إلى العون والمساعدة .

أى : ومن الذين استثناهم - سبحانه - من صفة الهلع : أولئك المؤمنون الصادقون الذين جعلوا في أموالهم حقا معينا ، يخرجونه عن إخلاص وطيب خاطر ، لمن يستحقونه من السائلين والمحرومين .. على سبيل الشكر لخالقهم على ما أنعم عليهم من نعم .

ووصف – سبحانه – ما يعطونه من أموالهم بأنه ﴿ حق ﴾ للاشارة إلى أنهم – لصفاء أنفسهم – قد جعلوا السائل والمحروم ، كأنه شريك لهم فى أموالهم ، وكأن ما يعطونه له إنما هو بمثابة الحق الثابت عندهم له .

ثم وصفهم - سبحانه - بصفات كريمة أخرى فقال : ﴿ والذين يصدقون بيوم الدين ﴾ والتصديق بيوم الدين بعث وحساب وجزاء .

﴿ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ﴾ أى : أن من صفاتهم : أنهم مع قوة إيمانهم ، وكثرة أعهالهم الصالحة ، لا يجزمون بنجاتهم من عذاب الله − تعالى − وإنما دائها أحوالهم مبنية على الخوف والرجاء ، إذ الإشفاق توقع حصول المكروه وأخذ الحذر منه .

وجملة ﴿ إِن عذاب ربهم غير مأمون ﴾ تعليلية ، ومقررة لمضمون ما قبلها ، أى : إنهم مشفقون من عذاب ربهم .. لأن العاقل لا يأمن عذابه – عز وجل – مها أتى من طاعات ، وقدم من أعال صالحة .

وشبيه بهذه الآية قوله - سبحانه - ﴿ والذين يؤثون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٦٠.

ثم قال – تعالى – : ﴿ وَالذِّينَ هُمُ لَفُرُوجِهُمُ حَافِظُونَ . إِلاَّ عَلَى أَزُواجِهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيَانِهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرِ مَلُومِينَ فَمِنَ ابْتَغِي وَرَاءً ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ .

أى : أن من صفاتهم - أيضا - أنهم أعفاء ، ممسكون لشهواتهم ، لا يستعملونها إلا مع زوجاتهم اللائى أحلهن - سبحانه - لهم أو مع ما ملكت أيمانهم من الإماء والسرارى .

وجملة ﴿ فإنهم غير ملومين ﴾ تعليل للاستثناء . أى : هم حافظون لفروجهم ، فلا يستعملون شهواتهم إلا مع أزواجهم . أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير مؤاخذين على ذلك ، لأن معاشرة الأزواج وما ملكت الأيمان مجا أحله الله – تعالى – .

وقوله: ﴿ فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ أَى: فَمَنَ طَلَبَ خَلَافَ ذَلِكَ الذَى أَحَلَهُ – سَبَحَانَهُ – . ﴿ فَأُولَئُكُ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ أَى: فأُولئُكُ هُمُ المُعتدُونَ المُتَجَاوِزُونَ حَدُودُ خَالَقَهُم ، الوالغُونَ فَى الحَرَامُ الذَى نَهَى الله – تَعَالَى – عَنْهُ .

يقال : عدا فلان الشيء يعدوه عَدْواً ، إذا جاوزه وتركه . أي : أنهم تجاوزوا الحلال وتركوه خلف ظهورهم ، واتجهوا ناحية الحرام فولغوا فيه .

قوله: ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴾ أى: أن من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين ، الذين إذا مسهم الشر لا يجزعون ، وإذا مسهم الخير لا يمنعون .. أنهم لا يخلون بشيء من الأمانات التى يؤتمنون عليها ، ولا ينقضون شيئا من العهود التى يعاهدون غيرهم عليها ، وإنما هم يراعون ذلك ويحفظونه حفظا تاما .

فقوله ﴿ راعون ﴾ جمع راع ، وهو الذي يرعى الحقوق والأمانات والعهود ويحفظها ويحرسها ، كما يحرس الراعي غنمه وإبله حراسة تامة .

وقوله: ﴿ والذين هم بشهاداتهم قائمون ﴾ أى: والذين هم من صفاتهم أنهم يؤدون الشهادة على وجهها الحق ، فلا يشهدون بالزور أو الباطل ، ولا يكتمون الشهادة إذا طلب منهم أن يؤدوها ، عملا بقوله – تعالى – ﴿ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ .

فالشهادات : جمع شهادة . والمراد بالقيام بها : أداؤها على أتم وجه وأكمله وأعدله ، إذ القيام بها يشمل الاهتام بشأنها ، وحفظها إلى أن يؤديها صاحبها على الوجه الذي يحبه - سبحانه - .

وكما افتتح - سبحانه - هذه الصفات الكريمة بمدح الذين هم على صلاتهم دائمون ، فقد

ختمها بمدح الذين يحافظون عليها فقال : ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ أى : يؤدونها كاملة غير منقوصة . لانى خشوعها ، ولا فى القراءة فيها ، ولا فى شىء من أركانها وسننها .

وهذا الافتتاح والختام، يدل على شرفها وعلو قدرها، واهتهام الشارع بشأنها.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف قال: ﴿ على صلاتهم دائمون ﴾ ثم ﴿ على صلاتهم دائمون ﴾ ثم ﴿ على صلاتهم يحافظون ﴾ ؟ . قلت : معنى دوامهم عليها ، أن يواظبوا على أدائها ، لا يخلون بها ، ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل .

ومحافظتهم عليها : أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ، ومواقيتها ، وسننها ، وآدابها .. فالدوام يرجع إلى نفس الصلاة ، والمحافظة تعود إلى أحوالها(١٠) .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف هؤلاء المؤمنين الصادقين، الذين حماهم - سبحانه - من صفة الهلع .. وصفهم بثانى صفات كريمة ، منها : المداومة على الصلاة ، والمحافظة على الإنفاق في وجوه الخير ، والتصديق بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب ، والحفظ لفروجهم ، وأداء الأمانات والشهادات .

ثم بين - سبحانه - ما أعده لهم من عطاء جزيل فقال : ﴿ أُولئك في جنات مكرمون ﴾ أى : أُولئك المتصفون بذلك في جنات عظيمة ، يستقبلون فيها بالتعظيم والحفاوة .. حيث تقول لهم الملائكة : ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ .

وبعد هذه الصورة المشرقة لهؤلاء المكرمين .. أخذت السورة في تصوير موقف المشركين من دعوة الرسول - على الله الحق ، وفي تسليته عما لحقه منهم من أذى ، وفي بيان أحوالهم السيئة عندما يعرضون للحساب .. فقال - تعالى - .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦١٢.

# وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَا فَذَرْهُمْ يَعُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ اللَّهِ عَلَى فَكُوفُونَ يُوفِضُونَ يُوفِضُونَ فَوَعَدُونَ ﴿ فَا خَدُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ اللَّهُ خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَعَهُمْ ذِلَّةً ذَلِكَ الْيُومُ اللَّهِ مُالَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

والاستفهام فى قوله – تعالى – : ﴿ فَهَالَ الذِّينَ كَفَرُوا قَبَلُكُ مَهُطَّعِينَ ، عَنَ اليَّمِينَ وَعَنَ الشَّالُ عَزِينَ ﴾ للتعجيب من حال هؤلاء الذّين كفروا ، ومن تصرفاتهم التى تدل على منتهى الغفلة والجهل . و « ما » مبتدأ . و « الذّين كفروا » خبره .

وقوله ﴿ مهطعين ﴾ من الإِهطاع ، وهو السير بسرعة ، مع مد العنق ، واتجاه البصر نحو شيء معين ...

و ﴿ عزين ﴾ جمع عزة – كفئة – وهى الجهاعة . وأصلها عِزْوَة – بكسر العين – من العزو ، لأن كل فرقة تعتزى إلى غير من تعتزى إليه الأخرى ، فلامها واو ، وقيل : لامها هاء ، والأصل عزهة .

قال القرطبى: والعزين: جماعات متفرقة. ومنه الحديث الذى خرجه مسلم وغيره، أن رسول الله - على أراكم عزين: ألا رسول الله - على أصحابه يوما فرآهم حِلَقا فقال: مالى أراكم عزين: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف (۱).

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآيات ، أن المشركين كانوا يجتمعون حول النبى - ﷺ - ويستمعون إليه ، ثم يكذبونه ويستهزئون به وبالمؤمنين ، ويقولون : لئن دخل هؤلاء الجنة كها يقول محمد - ﷺ - فلندخلنها قبلهم ، وليكونن لنا فيها أكثر مما لهم" .

والمعنى : ما بال هؤلاء الكافرين مسرعين نحوك – أيها الرسول الكريم – وناظرين إليك بعيون لا تكاد تفارقك ، جماعات متعددة ، ومظهرين التهكم والاستهزاء بك وبأصحابك ؟

ما بالهم يفعلون ذلك مع علمهم في قرارة أنفسهم بأنك أنت الصادق الأمين »

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٢٩٣.

 <sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي ﴿جِـ ٣٩٠ ﴿ يص ٦٤.

وقدم - سبحانه - الظرف ﴿ قِبَلَك ﴾ الذي بمعنى جهتك ، على قوله ﴿ مهطعين ﴾ للاهتهام ، حيث إن مقصدهم الأساسى من الإسراع هو الاتجاه نحو النبى - ﷺ - للاستهزاء به وبأصحابه .

والمراد بقوله : ﴿ عن اليمين وعن الشال ﴾ : جميع الجهات ، إلا أنه عبر بهاتين الجهتين ، لأنها الجهتان اللتان يغلب الجلوس فيهما حول الشخص .

وقوله : ﴿ عزين ﴾ تصوير بديع لا لتفافهم من حوله جماعات متفرقة في مشاربها ، وفي مآربها ، وفي طباعها .

والاستفهام فى قوله - تعالى - ﴿ أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم ﴾ للنفى والإنكار .

أى : أيطمع كل واحد من هؤلاء الكافرين أن يدخل الجنة التي هي محل نعيمنا وكرامتنا بدون إيمان صادق ، وبدون عمل نافع ... ؟

وقوله – سبحانه – ﴿ كلا ﴾ ردع لهم وزجر عن هذا الطمع ، أى : كلا ليس الأمر كها يزعمون من أنهم سيدخلون الجنة قبل المؤمنين أو معهم أو بعدهم .. وإنما هم سيكون مأواهم جهنم وبئس المصير .

وقال – سبحانه – : ﴿ أيطمع كل امرىء منهم ﴾ ولم يقل : أيطمعون أن يدخلوا الجنة ، للإشعار بأن كل واحد من هؤلاء الكافرين كان طامعا في دخولها ، لاستيلاء الغرور والجهالة على قلبه .

وجملة ﴿ إنا خلقناهم مما يعلمون ﴾ تأكيد لهذا الردع والزجر ، وتهوين من شأنهم ، وإبطال لغرورهم ، وتنكيس لخيلائهم بأسلوب بديع مهذب .. لأنه مما لا شك فيه أنهم يعلمون أنهم قد خلقوا من ماء مهين ، ومن كان كذلك فلا يليق به – متى كان عاقلاً – أن يغتر أو يتطاول .

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : ويجوز أن يراد بقوله : ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُم ثَمَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَي : من النطفة المذرة ، وهي منصبهم الذي لا منصب أوضع منه . ولذلك أبهم وأخفى : إشعارا بأنه منصب يستحيا من ذكره ، فمن أين يتشرفون ويدعون التقدم ، ويقولون : لندخلن الجنة قبلهم .

وقيل : معناه إنا خلقناهم من نطفة كما خلقنا بنى آدم كلهم ، ومن حكمنا أن لا يدخل أحد الجنة ، إلا بالإيمان والعمل الصالح ، فكيف يطمع فى دخولها من ليس له إيمان وعمل ".

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدع ص ٦١٤.

ثم ساق - سبحانه - ما يدل على كال قدرته ، وعلى زيادة التهوين من شأن هؤلاء الكافرين ، والتحقير من أمرهم فقال : ﴿ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون . على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ﴾ .

وجمع – سبحانه – هنا المشارق والمغارب ، باعتبار أن لها في كل يوم من أيام السنة مشرقا معينا تشرق منه ، ومغربا معينا تغرب فيه .

وقال في سورة الرحمن ﴿ رب المشرقين ورب المغربين ﴾ أى : مشرق ومغرب الشتاء والصيف .

وقال في سورة المزمل : ﴿ رَبِ الْمُشْرَقُ وَالْمُغْرِبِ ﴾ والمراد بهما هنا : جنسهما ، فهما صادقان على كل مشرق من مشارق الشمس ، وعلى كل مغرب من مغاربها .

وبذلك يتبين أنه لا تعارض بين مجىء هذه الألفاظ تارة مفردة ، وتارة بصيغة المثنى ، وتارة بصيغة الجمع .

وجلة ﴿ إِنَا لَقَادِرُونَ ﴾ : جواب القسم . أى : أقسم بالله - تعالى - الذى هو رب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها .. إنا لقادرون قدرة تامة ﴿ على أن نبدل خيرا منهم ﴾ أى : على أن نخلق خلقا آخر خيرا منهم ونهلك هؤلاء المجرمين إهلاكا تاما .. أو على أن نبدل ذواتهم ، فنخلقهم خلقا جديدا يكون خيرا من خلقهم الذى هم عليه .. فإن قدرتنا لا يعجزها شيء .

وقوله ﴿ وما نحن بمسبوقين ﴾ معطوف على جواب القسم ومؤكد له . أى : إنا لقادرون على ذلك ، وما نحن بمغلوبين أو عاجزين عن أن نأتى بقوم آخرين خير منهم .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله بعزيز ﴾ (۱) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ ... وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ (\*) ، والمقصود بهذه الآيات الكريمة تهديد المشركين وبيان أن قدرته – تعالى – لا يعجزها شيء .

والفاء في قوله : ﴿ فذرهم يخوضوا ويلعبوا .. ﴾ للتفريع على ما تقدم . والخوض يطلق على السير في الماء ، والمراد به هنا : الكلام الكثير الذي لا نفع فيه .

واللعب: اشتغال الإنسان بشيء لا فائدة من ورائه . والمراد به هنا: استهزاؤهم بالحق الذي جاء به النبي - ﷺ - .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآيات ١٥ – ١٧. (٢) سورة محمد الآية ٣٨.

أى : ما دام الأمر كما ذكرنا لك – أيها الرسول الكريم – فاترك هؤلاء الكافرين ، ليخوضوا في باطلهم ، ويلعبوا في دنياهم ، ولا تلتفت إليهم .

ودعهم فى هزلهم ولهوهم ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون ﴾ وهو يوم القيامة الذى لا شك فى إتيانه ووقوعه .

وقوله ﴿ يوم يخرجون من الأجداث سراعا ﴾ بدل من ﴿ يومهم ﴾ . والأجداث جمع جدث – بفتح الجيم والدال – وهو القبر . أى : اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم المحتوم . وهو اليوم الذى يخرجون فيه من قبورهم مسرعين إلى الداعى .

﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصِبَ يُوفَضُونَ ﴾ والنصب – بضمتين – حجارة كانوا يعظمونها . وقيل : هي الأصنام ، وسميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونها ويقيمونها للعبادة .

﴿ يوفضون ﴾ أى : يسرعون . يقال : وفَض فلان يفِض وفْضاً – كوعد – إذا أسرع فى سيره . أى : يخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعى ، مستبقين إليه ، كما كانوا فى الدنيا يسرعون نحو أصنامهم وآلهتهم لكى يستلموها ، ويلتمسوا منها الشفاعة .

﴿ خَاشَعَةَ أَبْصَارِهُم ﴾ أَى : يخرجون من قبورهم ، حالة كونهم ذليلة خاضعة أبصارهم ، لا يرفعونها لما هم فيه من الخزى والهوان .

ترهقهم ذلة ﴾ أى : تغشاهم ذلة شديدة ، وهوان عظيم . يقال : رَهقِهَ الأمر يرهَقهُ
 رَهَقاً ، إذا غشيه بقهر وغلبة لا يمكن له دفعها .

﴿ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ﴾ أي : ذلك الذي ذكرناه من الأهوال ، هو اليوم الذي كانوا يوعدونه في الدنيا على ألسنة الرسل ، والذي كانوا ينكرون وقوعه ، وها هو ذا في حكم الواقع ، لأن كل ما أخبر الله - تعالى - عنه ، فهو متحقق الوقوع . كما قال - سبحانه - في أول السورة : ﴿ سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع ﴾ .

وهكذا افتتحت السورة بإثبات أن يوم القيامة حق ، واختتمت كذلك بإثبات أن يوم القيامة حق . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی القاهرة - مدينة نصر - مساء الإثنين ٢١ من ذى القعدة سنة ١٤٠٦ هـ ٢٨ من يوليو سنة ١٩٨٦ م.

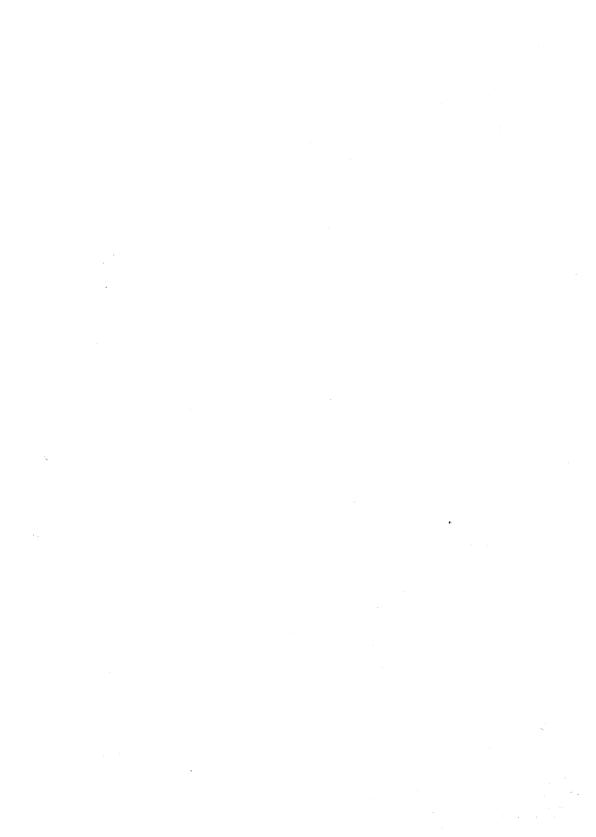

#### بِسَمِ ٱللهُ ٱلرَّحَنِ ٱلرَّحِسِمِ

## تفسیر **سورةنوح**

#### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « نوح » - عليه السلام - من السور المكية الخالصة ، وسميت بهذا الاسم لاشتها ها على دعوته - عليه السلام - وعلى مجادلته لقومه ، وعلى موقفهم منه ، وعلى دعائه عليهم .

وكان نزولها بعد سورة « النحل » وقبل سورة « إبراهيم » .

وعدد آياتها ثهان وعشرون آية في المصحف الكونى . وتسع وعشرون في المصحف البصرى والشامي ، وثلاثون آية في المصحف المكي والمدنى .

٢ - وهذه السورة الكريمة من أولها إلى آخرها ، تحكى لنا ما قاله نوح لقومه ، وما ردوا به عليه ، كما تحكى تضرعه إلى ربه - عز وجل - وما سلكه مع قومه فى دعوته لهم إلى الحق ، تارة عن طريق الترغيب وتارة عن طريق الترغيب وتارة عن طريق تذكيرهم بخلقهم .
 والتفكر فى نعم الله - تعالى - عليهم ، وتارة عن طريق تذكيرهم بخلقهم .

كما تحكى أنه – عليه السلام – بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما – دعا الله – تعالى – أن يستأصل شأفتهم . فقال : ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا . رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ، ولا تزد الظالمين إلا تبارا ﴾ .

#### التفسير

قد افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بقوله - تعالى - :

#### 

إِنَّا أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ فَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَلْ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّى لَكُوْ فَذِيرٌ ثُمُبِينُ ۖ أَنِ اَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَاُتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ كَا يَغْفِرْ لَكُو مِّن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَكُنتُ مَّ تَعْلَمُونَ ﴾

وقصة نوح – عليه السلام – مع قومه ، قد وردت في سور متعددة منها : سورة الأعراف ، ويونس ، وهود ، والشعراء ، والعنكبوت .

وينتهى نسب نوح – عليه السلام – إلى شيث بن آدم ، وقد ذكر نوح فى القرآن فى ثلاثة وأربعين موضعا .

وكان قوم نوح يعبدون الأصنام ، فأرسل الله – تعالى – إليهم نوحا ليدلهم على طريق الرشاد .

وقد افتتحت السورة هنا بالأسلوب المؤكد بإنَّ ، للاهتهام بالخبر ، وللاتعاظ بما اشتملت عليه القصة من هدايات وإرشادات .

وأن فى قوله ﴿ أَن أَنذَر قومك ﴾ تفسيرية ، لأنها وقعت بعد أرسلنا ، والإِرسال فيه معنى القول دون حروفه ، فالجملة لا محل لها من الإِعراب .

ويصح أن تكون مصدرية ، أي : بأن أنذر قومك .. والإنذار ، هو الإخبار الذي معه تخويف .

وقوم الرجل : هم أهله وخاصته الذين يجتمعون معه فى جد واحد . وقد يقيم الرجل بين الأجانب . فيسميهم قومه على سبيل المجاز للمجاورة .

أى: إنا قد اقتضت حكمتنا أن نرسل نوحا - عليه السلام - إلى قومه ، وقلنا له : يا نوح عليك أن تنذرهم وتخوفهم من عذابنا ، وأن تدعوهم إلى إخلاص العبادة لنا ، من قبل أن ينزل بهم عذاب مؤلم ، لا طاقة لهم بدفعه ، لأن هذا العذاب من الله - تعالى - الذى لا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه .

وقال - سبحانه - ﴿ أَن أَنذُر قومك ﴾ ولم يقل : أَن أَنذُر الناس ، لإِثَارة حماسته في دعوته ، لأَن قوم الرجل يحرص الإِنسان على منفعتهم .. أكثر من حرصه على منفعة غيرهم .

والآية الكريمة صريحة في أن ما أصاب قوم نوح من عذاب أليم ، كان بسبب إصرارهم على كفرهم ، وعدم استهاعهم إلى إنذاره لهم .

ثم حكى – سبحانه – بعد ذلك ما قاله نوح لقومه فقال : ﴿ قال ياقوم إنى لكم نذير مبين أن اعبدوا الله ، واتقوه وأطبعون ﴾ .

اى : قال نوح لقومه – على سبيل التلطف فى النصح ، والتقرب إلى قلوبهم – يا قوم ويا أهلى وعشيرتى : إنى لكم منذر واضح الإنذار ، ولا أسألكم على هذا الإنذار الخالص أجرا ، وإنما ألتمس أجرى من الله .

وإنى آمركم بثلاثة أشياء : أن تخلصوا لله – تعالى – العبادة ، وأن تتقوه فى كل أقوالكم وأفعالكم ، وأن تطيعونى فى كل ما آمركم به وأنهاكم عنه .

وافتتح كلامه معهم بالنداء ﴿ يَا قُومَ ﴾ ، أملاً في لفت أنظارهم إليه ، واستجابتهم له ، فإن النداء من شأنه التنبيه للمنادَى .

ووصف إنذاره لهم بأنه ﴿ مبين ﴾ ، ليشعرهم بأنه لا لبس في دعوته لهم إلى الحق ، ولا خفاء في كونهم يعرفونه ، ويعرفون حرصه على منفعتهم ...

وقال : ﴿ إِنَى لَكُم ﴾ للإِشارة الى أن فائدة استجابتهم له ، تعود عليهم لا عليه ، فهو مرسل من أجل سعادتهم وخيرهم .

وأمرهم بطاعته ، بعد أمرهم بعبادة الله وتقواه ، لأن طاعتهم له هي طاعة لله – تعالى – كها قال – تعالى – كها قال – تعالى به تعالى بع

ثم بین لهم ما یترتب علی إخلاص عبادتهم لله ، وخشیتهم منه - سبحانه - ، وطاعتهم لنبیهم فقال : ﴿ یغفر لکم من ذنوبکم ، ویؤخرکم إلی أجل مسمی ﴾ .

وقوله : ﴿ يَغْفُر ﴾ مجزوم في جواب الأوامر الثلاثة ، و ﴿ من ﴾ للتبعيض أى : يغفر لكم بعض ذنوبكم ، وهي تلك التي اقترفوها قبل إيمانهم وطاعتهم لنبيهم ، أو الذنوب التي

تتعلق بحقوق الله - تعالى - دون حقوق العباد .

ويرى بعضهم أن « من » هنا زائدة لتوكيد هذه المغفرة . أى : يغفر لكم جميع ذنوبكم التى فرطت منكم ، متى آمنتم واتقيتم ربكم ، وأطعتم نبيكم .

﴿ ويؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ أى: ويؤخر آجالكم إلى وقت معين عنده - سبحانه - ، ويبارك لكم فيها ، بأن يجعلها عامرة بالعمل الصالح ، وبالحياة الآمنة الطيبة .

فأنت ترى أن نوحا – عليه السلام – قد وعدهم بالخير الأخروى وهو مغفرة الذنوب يوم القيامة ، وبالخير الدنيوى وهو البركة في أعهارهم . وطول البقاء في هناء وسلام .

قال ابن كثير : ﴿ ويؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ أى : ويمد فى أعهاركم ، ويدرأ عنكم العذاب ، الذى إذا لم تنزجروا عها أنهاكم عنه : أوقعه – سبحانه – بكم .

وقد يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم . يزاد بها في العمر حقيقة ، كما ورد به الحديث : « صلة الرحم تزيد في العمر »<sup>(۱)</sup> .

وقوله: ﴿ إِن أَجِلَ الله إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّر لُو كُنتَم تَعْلَمُونَ ﴾ بَمْزَلَةَ التَعْلَيْلُ لِمَا قبله. أَى : يَغْفَر لَكُم - سبحانه - مِن ذَنُوبِكُم ، ويؤخّركم إلى أَجِل معين عنده - تعالى - إِن الوقت الذي حدده الله - عز وجل - لانتهاء أعاركم ، متى حضر ، لا يؤخّر عن موعده ، ﴿ لُو كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ أَى : لُو كُنتُم مِن أَهْلُ العلم لاستجبتُم لنصائحي ، وامتثلتم أمرى ، وبذلك تنجون من العقاب الدنيوي والأخروي .

قال الآلوسى : قوله ﴿ لو كنتم تعلمون ﴾ . أى : لو كنتم من أهل العلم لسارعتم لما آمركم به . لكنكم لستم من أهله في شيء ، لذا لم تسارعوا ، فجواب لو مما يتعلق بأول الكلام .

ويجوز أن يكون مما يتعلق بآخره . أى : لو كنتم من أهل العلم لعلمتم ذلك ، أى : عدم تأخير الأجل إذا جاء وقته المقدر له . والفعل في الوجهين منزل منزلة اللازم .." .

ثم قصت علينا الآيات الكريمة بعد ذلك ، ما قاله نوح لربه . على سبيل الشكوى والضراعة ، وما وجهه إلى قومه من نصائح فيها ما فيها من الترغيب والترهيب ، ومن الإرشاد الحكيم ، والتوجيه السديد .. قال - تعالى - :

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲۵۸.

<sup>(</sup>٢) تفسير الألوسي ج ٢٩ ص ٧١.

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَازًا ١٠٠ فَلَمْ يَزِدْ هُرُ دُعَآ عِيَ إِلَّا فِرَارًا ١٠٠ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُ مُ جَعَلُواْ أُصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَا بِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا م الله ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا اللهُ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَكُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُو أُرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّا رَاكُ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُرُ مِدْرَارًا إِنَّ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْجَنَّنتِ وَيَجْعَلُ لَكُوْ أَنْهَارًا ١٠ مَالَكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَالَا ١٠٠٠ وَقَدْ خَلَقًا كُمْ أَطُوارًا إِنْ أَلَوْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَسِرَاجًا ١٠ وَاللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا اللهُ ثُمَّ يُعِيدُكُونِهَ إِوَ يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١ وَأَلِلَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ١ السَّالَكُواْ مِنْهَا سُبُلافِجَاجًا

وقوله - تعالى - : ﴿ قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا ، فلم يزدهم دعائى إلا فرارا . ﴾ بيان للطرق والمسالك التي سلكها نوح مع قومه ، وهو يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله - تعالى - بحرص شديد ومواظبة تامة .. وموقف قومه من دعوته لهم .

والمقصود بهذا الخبر لازم معناه ، وهو الشكاية إلى ربه ، والتمهيد لطلب النصر منه – تعالى – عليهم ، لأنه – سبحانه – لا يخفى عليه أن نوحا – عليه السلام – لم يقصر في تبليغ رسالته .

أى : قال نوح متضرعا إلى ربه : يارب إنك تعلم أننى لم أقصر فى دعوة قومى إلى عبادتك ، تارة بالليل وتارة بالنهار ، من غير فتور ولا توان . ﴿ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دَعَانَى ﴾ لهم إلى عبادتك وطاعتك ﴿ إِلا فَرَارًا ﴾ أى : إلا تباعدا من الإيمان وإعراضا عنه . والفرار : الزُّوَغَان والهرب . يقال : فر فلان يفر فرارا ، فهو فرور ، إذا هرب من طالبه ، وزاغ عن عينه .

والتعبير بقوله : ﴿ دعوت قومى ليلا ونهارا ﴾ ، يشعر بحرص نوح التام على دعوتهم ، في كل وقت يظن فيه أن دعوته لهم قد تنفع .

كما أن التعبير بقوله : ﴿ فلم يزدهم دعائى إلا فرارا ﴾ يدل دلالة واضحة على إعراضهم التام عن دعوته ، أى : فلم يزدهم دعائى شيئا من الهدى ، وإنما زادهم بعداً عنى ، وفرارا منى .

وإسناد الزيادة إلى الدعاء ، من باب الإسناد إلى السبب ، كما في قولهم : سرتني رؤيتك .

وقوله ﴿ فرارا ﴾ مفعول ثان لقوله ﴿ فلم يزدهم ﴾ والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال والمستثنى منه مقدر ، أى : فلم يزدهم دعائى شيئا من أحوالهم التي كانوا عليها إلا الفرار .

ويصح أن يكون الاستثناء منقطعا . أى : فلم يزدهم دعائى قرباً من الحق ، لكن زادهم فرارا منه .

ثم أضاف إلى فرارهم منه ، حالة أخرى . تدل على إعراضهم عنه ، وعلى كراهيتهم له ، فقال : ﴿ وَإِنَّى كُلَّمَا دَعُوتُهُمَ لَتَغَفُّر لَهُم ، جعلوا أصابعهم فى آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، وأصروا واستكبروا استكبارا ﴾ .

وقوله : ﴿ كَلَمَا ﴾ معمول لجملة : ﴿ جعلوا ﴾ التي هي خبر إن ، واللام في قوله ﴿ لتغفر لهم ﴾ للتعليل .

والمراد بأصابعهم : جزء منها . واستغشاء الثياب معناه : جعلها غشاء ، أى : غطاء لرءوسهم ولأعينهم حتى لا ينظروا إليه ، ومتعلق الفعل « دعوتهم » محذوف لدلالة ما تقدم عليه ، وهو أمرهم بعبادة الله وتقواه .

والمعنى : وإنى – يا مولاى – كلما دعوتهم الى عبادتك وتقواك وطاعتى فيها أمرتهم به ، لكى تغفر لهم ذنوبهم .. ما كان منهم إلا أن جعلوا أصابعهم فى آذانهم حتى لا يسمعوا قولى ، وإلا أن وضعوا ثيابهم على رءوسهم . وأبصارهم حتى لا يرونى ، وإلا أن ﴿ أصروا ﴾ إصرارا تاما على كفرهم ﴿ واستكبروا استكبارا ﴾ عظيها عن قبول الحق .

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة ، قد صورت عناد قوم نوح ، وجعودهم للحق ، تصويرا بلغ الغاية في استحبابهم العمى على الهدى .

فهى - أولا - جاءت بصيغة « كلما » الدالة على شمول كل دعوة وجهها إليهم نبيهم نوح - عليه السلام - أى : فى كل وقت أدعوهم إلى الهدى يكون منهم الإعراض . وهى - ثانيا - عبرت عن عدم استاعهم إليه بقوله - تعالى - : ﴿ جعلوا أصابعهم فى آذانهم ﴾ . وعبر عن الأنامل بالأصابع على سبيل المبالغة فى إرادة سد المسامع ، فكأنهم لو أمكنهم إدخال أصابعهم جميعها فى آذانهم لفعلوا . حتى لا يسمعوا شيئا مما يقوله نبيهم لهم .

فإطلاق اسم الأصابع على الأنامل من باب المجاز المرسل ، لعلاقة البعضية ، حيث أطلق - سبحانه - الكل وأراد البعض ، مبالغة في كراهيتهم لساع كلمة الحق .

وقمى - ثالثا - عبرت عن كراهيتهم لنبيهم ومرشدهم بقوله - تعالى - : ﴿ واستغشوا ثيابهم ﴾ أى : بالغوا في التَّغطِّي بها ، حتى لكأنهم قد طلبوا منها أن تلفهم بداخلها حتى لا يُتسنى لهم رؤيته إطلاقا .

وهذا كناية عن العداوة الشديدة ، ومنه قول القائل : لبس لى فلان ثياب العداوة . وهى - رابعا - قد بينت بأنهم لم يكتفوا بكل ذلك ، بل أضافوا إليه الإصرار على الكفر - وهو التشدد فيه ، والامتناع من الإقلاع عنه مأخوذ من الصَّرة بمعنى الشدة - والاستكبار العظيم عن الاستجابة للحق .

فقد أفادت هذه الآية ، أنهم عصوا نوحا وخالفوه مخالفة ليس هناك ماهو أقبح منها ظاهرا ، حيث عطلوا أسهاعهم وأبصارهم ، وليس هناك ماهو أقبح منها باطنا ، حيث أصروا على كفرهم ، واستكبروا على اتباع الحق .

ومع كل هذا الإعراض والعناد .. فقد حكت لنا الآيات بعد ذلك ، أن نوحا – عليه السلام – قد واصل دعوته لهم بشتى الأساليب . فقال – كها حكى القرآن عنه – : ﴿ ثم إنى دعوتهم جهارا ﴾ .

وقوله : ﴿ جهارا ﴾ صفة لمصدر محذوف ، أى : دعوتهم دعاء جهارا . أى : مجاهرا لهم بدعوتى ، بحيث صارت دعوتى لهم أمامهم جميعا .

﴿ ثُمْ إِنَّى أَعَلَنْتُ لَهُمْ ﴾ تارة ﴿ وأُسررتُ لَهُمْ إِسراراً ﴾ تارة أخرى .

أى : أنه – عليه السلام – توخى ما يظنه يؤدى إلى نجاح دعوته ، وراعى أحوالهم فى ذلك ، فهو تارة يجمع بين الأمرين .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ذكر أنه دعاهم ليلا ونهارا ، ثم دعاهم جهارا ، ثم

دعاهم في السر والعلن ، فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى يصح العطف ؟ قلت : قد فعل - عليه السلام - كما يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، في الابتداء بالأهون والترقى في الأشد فالأشد ، فافتتح بالمناصحة في السر ، فلما لم يقبلوا ثني بالمجاهرة ، فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان .

ومعنى « ثم » : الدلالة على تباعد الأحوال ، لأن الجهار أغلظ من الإسرار ، والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما ..(١٠) .

ثم حكى - سبحانه - جانبا من إرشادات نوح لقومه فقال : ﴿ فقلت استغفروا ربكم ﴾ .

أى: فقلت لهم - على سبيل النصح والإرشاد إلى ما ينفعهم ويغريهم بالطاعة - ﴿ استغفروا ربكم ﴾ بأن تتوبوا إليه، وتقلعوا عن كفركم وفسوقكم ﴿ إنه ﴾ - سبحانه - ﴿ كان غفارا ﴾ .

أى : كثير الغفران لمن تاب إليه وأناب .

﴿ يرسل الساء عليكم مدرارا ﴾ والمراد بالساء هنا : المطر لأنه ينزل منها ، وقد جاء في الحديث الشريف أن من أساء المطر السباء ، فقد روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني أنه قال « صلى لنا رسول الله – ﷺ – صلاة الصبح بالحديبية ، على إثر سباء كانت من الليل ... » أى : على إثر أمطار نازلة بالليل ..

ومنه قول بعض الشعرا:

إذا نسزل السياء بسأوض قوم رعيناه وإن كانسوا غضابا والمدرار: المطر الغزير المتتابع، يقال: درت السياء بالمطر، إذا نزل منها بكثرة وتتابع، والدرو، والدرور معناه: السيلان .. فقوله ﴿ مدرارا ﴾ صيغة مبالغة منها .

أى : استغفروا ربكم وتوبوا إليه ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أرسل الله – تعالى – عليكم بفضله ورحمته ، أمطارا غزيرة متتابعة ، لتنتغبوا بها في مختلف شئون حياتكم .

وفضلا عن ذلك : ﴿ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ﴾ أى : بساتين عظيمة ، ﴿ ويجعل لكم أنهارا ﴾ جارية تحت أشجار هذه الجنات ، لتزداد جمالا ونفعا .

قال الإمام الرازي ما ملخصه : « إن قوم نوح لما كذبوه زمانا طويلا ، حبس الله عنهم

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف ج٤ ص ٦١٦.

المطر ، وأعقم أرحام نسائهم .. فرجعوا إلى نوح ، فقال لهم : استغفروا ربكم من الشرك ، حتى يفتح عليكم أبواب نعمه .

واعلم أن الاشتغال بالطاعة ، سبب لانفتاح أبواب الخيرات ، ويدل عليه وجوه : أحدها : أن الكفر سبب لخراب العالم . والإيمان سبب لعارة العالم . وثانيها : الآيات الكثيرة التي وردت في هذا المعنى ، ومنها قوله - تعالى - ﴿ وَلُو أَن أَهُلُ القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السهاء والأرض .. ﴾ وثالثها : أن عمر خرج يستسقى فها زاد على الاستغفار .. فقيل له : ما رأيتك استسقيت ؟ فقال : لقد استسقيت لكم بمجاديح السهاء ، والمجاديح : جمع بحد ح بكسر فسكون وهو نجم من النجوم المعروفة عند العرب .

وشكا رجل الى الحسن البصرى الفاقة ، وشكا إليه آخر الجدب ، وشكا إليه ثالث قلة النسل .. فأمر الجميع بالاستغفار .. فقيل له : أتاك رجال يشكون إليك أنواعا من الحاجة ، فأمرتهم جميعا بالاستغفار ؟ فتلا الحسن هذه الآيات الكريمة(١) .

وما قاله الإمام الرازى - رحمه الله - ، يؤيده القرآن الكريم في كثير من آياته ، ويؤيده واقع الحياة التي نحياها ونشاهد أحداثها .

أما آيات القرآن الكريم فمنها قوله - تعالى - : ﴿ وَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةَ لَا سَقِينَاهُم مَاء غدقا ﴾ (١) .

وقوله – سبحانه – على لسان هود – عليه السلام – : ﴿ وَيَا قُومُ اسْتَغَفَّرُوا رَبَّكُمْ ثُمْ تُوبُوا إليه يرسل السهاء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم .. ﴾™ .

وقال – عز وجل – : ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ﴾ '' .

وأما واقع الحياة . فإننا نشاهد بأعيننا الأمم التي تطبق شريعة الله - تعالى - وتعمل بما جاء به النبي - على - من آداب وأحكام وهدايات .

نرى هذه الأمم سعيدة في حياتها ، آمنة في أوطانها ، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ، وإذا أصابها شيء من النقص في الأنفس أو الثمرات .. فذلك من باب الامتحان الذي يتحن الله - تعالى - به عباده ، والذي لا يتعارض مع كون العاقبة الطيبة إنما هي لهده الأمم الصادقة في إيانها .

<sup>(</sup>۱۰) تفسیر الفخر الرازی ج ۸ ص ۲۱۵.

<sup>(</sup> ٢ ) سبورة الجن آية ١٦٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة هود آية ٥٢ .

 <sup>(</sup>٤) سورة النحل آية ٩٧.

وما يجرى على الأمم والشعوب ، يجرى أيضا على الأفراد والجماعات ، فتلك سنة الله التي لا تتغير .

أما الأمم الفاسقة عن أمر ربها ، فإنها مهما أوتيت من ثراء وبسطة فى الرزق .. فإن حياتها دائها تكون متلبسة بالقلق النفسى ، والشقاء القلبى ، والاكتئاب الذى يؤدى إلى فساد الحال واضطراب البال .

وقوله - سبحانه - بعد ذلك حكاية عن نوح - عليه السلام - : ﴿ مالكم لا ترجون لله وقارا . وقد خلقكم أطوارا ﴾ : بيان لما سلكه نوح في دعوته لقومه ، من جمعه بين الترغيب والترهيب .

فهو بعد أن أرشدهم إلى أن استغفارهم وطاعتهم لربهم ، تؤدى بهم إلى البسطة في الرزق .. أتبع ذلك بزجرهم لسوء أدبهم مع الله - تعالى - منكرا عليهم استهتارهم واستخفافهم بما يدعوهم إليه .

وقوله : ﴿ مالكم ﴾ مبتدأ وخبر ، وهو استفهام قصد به توبيخهم والتعجيب من حالهم . ولفظ « ترجون » يرى بعضهم أنه بمعنى تعتقدون . والوقار معناه : التعظيم والإجلال . والأطوار : جمع طور ، وهو المرة والتارة من الأفعال والأزمان .

أى : ما الذى حدث لكم - أيها القوم - حتى صرتم لا تعتقدون لله - تعالى - عظمة أو إجلالا ، والحال أنه - سبحانه - هو الذى خلقكم وأوجدكم فى أطوار متعددة ، نطفة ، فعلقة ، فعضغة .

كها قال - سبحانه - ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (١٠) .

وكما قال – تعالى – ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ، يخلق ما يشاء ، وهو العليم القدير ﴾('') .

قال القرطبي ما ملخصه : قوله - تعالى - : ﴿ مالكم لا ترجون لله وقارا ﴾ قيل : الرجاء هنا بمعنى الخوف .

أى : مالكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أخذكم بالعقوبة .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآيات ١٢ – ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٥٤.

وقيل : المعنى : مالكم لا تعلمون لله عظمة .. أولا ترون لله عظمة .. أو لا تبالون أن لله عظمة .. والوقار : العظمة ، والتوقير : التعظيم .. (۱) .

وبعد هذا الترغيب والترهيب والتوبيخ .. أخذ في لفت أنظارهم إلى عجائب صنع الله في خلقه ، فقال : ﴿ أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ الله سبع ساوات طباقاً . وجعل القمر فيهن نوراً ، وجعل الشمس سراجاً ﴾ .

والاستفهام فى قوله: ﴿ أَلَمْ تَرُوا .. ﴾ للتقرير ، والرؤية : بصرية وعلمية ، لأنهم يشاهدون مخلوقات الله – تعالى – ويعلمون أنه – سبحانه – هو الخالق . و ﴿ طباقا ﴾ أى : متطابقة كل طبقة أعلى من التى تحتها .

أى: لقد علمتم ورأيتم أن الله - تعالى - هو الذى خلق ﴿ سبع سهاوات ﴾ متطابقة ، بعضها فوق بعض ﴿ وجعل القمر فيهن نورا ﴾ أى: وجعل - سبحانه - بقدرته القمر في السهاء الدنيا نورا للأرض ومن فيها .

وإنما قال ﴿ فيهن ﴾ مع أنه فى السهاء الدنيا ، لأنها محاطة بسائر السموات فها فيها يكون كأنه فى الكل . أو لأن كل واحدة منها شفافة ، فيرى الكل كأنه سهاء واحدة . فساغ أن يقال فيهن .

وقوله : ﴿ وجعل الشمس سراجا ﴾ أى : كالسراج فى إضاءتها وتوهجها وإزالة ظلمة الليل ، إذ السراج هو المصباح الزاهر نوره ، الذى يضىء ما حوله .

قال الآلوسى: قوله ﴿ وجعل القمر فيهن نورا ﴾ أى: منورًا لوجه الأرض فى ظلمة الليل ، وجعله فيهن مع أنه فى إحداهن – وهى السهاء الدنيا – ، كها يقال: زيد فى بغداد وهو فى بقعة منها . والمرجح له الإيجاز والملابسة بالكلية والجزئية ، وكونها طباقا شفافة .

﴿ وجعل الشمس سراجا ﴾ يزيل الظلمة .. وتنوينه للتعظيم ، وفي الكلام تشبيه بليغ ، ولكون السراج أعرف وأقرب ، جعل مشبها به ، ولا عتبار التعدى إلى الغير في مفهومه بخلاف النور ، كان أبلغ منه .(") .

وقال بعض العلماء : وفى جعل القمر نورا ، إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته . فإن القمر مظلم . وإنما يستضىء بانعكاس أشعة الشمس على ما يستقبلها من وجهه ، بحسب اختلاف ذلك الاستقبال من تبعض وتمام ، هو أثر ظهوره هلالا .. ثم بدرا .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ج ۱۸ ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي ج ٢٩ ص ٧٥.

وبعكس ذلك جعلت الشمس سراجا ، لأنها ملتهبة ، وأنوارها ذاتية فيها ، صادرة عنها إلى الأرض وإلى القمر ، مثل أنوار السراج تملأ البيت .. (۱) .

ثم انتقل نوح - عليه السلام - من تنبيههم إلى ما فى خلق السموات والشمس والقمر من دلالة على وحدانية الله وقدرته .. إلى لفت أنظارهم إلى التأمل فى خلق أنفسهم ، وفى مبدئهم وإعادتهم إلى الحياة مرة أخرى بعد موتهم ، فقال - كها حكى القرآن عنه - : ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتا . ثم يعيدكم فيها ، ويخرجكم إخراجا ﴾ .

والمراد بأنبتكم : أنشأكم وأوجدكم ، فاستعير الإنبات للإنشاء للمشابهة بين إنبات النبات ، وإنشاء الإنسان ، من حيث إن كليهما تكوين وإيجاد للشيء بقدرته – تعالى – .

والمراد بأنبتكم : أنبت أصلكم وهو أبوكم آدم ، فأنتم فروع عنه . و ﴿ نباتا ﴾ مصدر لأنبت على حذف الزوائد ، فهو مفعول مطلق لأنبتكم ، جيء به للتوكيد ، ومصدره القياسي « إنباتا » ، واختير « نباتا » لأنه أخف .

قال الجمل: قوله: نباتا ، يجوز أن يكون مصدرا لأنبت على حذف الزوائد. ويسمى اسم مصدر، ويجوز أن يكون مصدرا لنبتم مقدرا. أى: فنبتم نباتا - فيكون منصوبا بالمطاوع المقدر. "".

أى : والله – تعالى – هو الذى أوجد وأنشأ أباكم آدم من الأرض إنشاء وجعلكم فروعا عنه ، ثم يعيدكم إلى هذه الأرض بعد موتكم لتكون قبورا لكم ، ثم يخرجكم منها يوم البعث للحساب والجزاء .

وعبر - سبحانه - عن الإنشاء بالإنبات ، لأن هذا التعبير يشعر بأن الإنسان مخلوق محدث ، وأنه مثل النبات يحصد ثم يعود إلى الحياة مرة أخرى .

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : « استعير الإِنبات للإِنشاء كها يقال : زرعك الله للخير . وكانت هذه الاستعارة أدل دليل على الحدوث لأنهم إذا كانوا نباتا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات »(") .

ثم ختم نوح - عليه السلام - إرشاداته لقومه ، بلفت أنظارهم إلى نعمة الأرض التي يعيشون عليها ، فقال : ﴿ والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور ج ٢٩ ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين ج٤ ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف ج٤ ص ٦١٨.

أى : والله – تعالى – وحده هو الذى جعل لكم – بفضله ومنته – الأرض مبسوطة . حيث نتقلبون عليها كها يتقلب النائم على البساط .

وجعلها لكم كذلك ﴿ لتسلكوا منها سبلا ﴾ أى : لكى تتخذوا منها لأنفسكم طرقا ﴿ فجاجا ﴾ أى : متسعة جمع فج وهو الطريق الواسع .

وقوله: ﴿ بساطا ﴾ تشبيه بليغ . أى : جعلها لكم كالبساط ، وهذا لا يتنافى مع كون الأرض كروية ، لأن الكرة إذا عظمت جدا ، كانت القطعة منها كالسطح والبساط فى إمكان الانتفاع بها ، والتقلب على أرجائها .

وهكذا نرى أن نوحا – عليه السلام – قد سلك مع قومه مسالك متعددة لإقناعهم بصحة ما يدعوهم إليه ، ولحملهم على طاعته ، والإيمان بصدق رسالته .

لقد دعاهم بالليل والنهار ، وفي السر وفي العلانية ، وبين لهم أن طاعتهم لله - تعالى - تؤدى إلى إمدادهم بالأموال والأولاد ، والجنات والأنهار ووبخهم على عدم خشيتهم من الله - تعالى - وذكرهم بأطوار خلقهم ، ولفت أنظارهم إلى بديع صنعه - سبحانه - في خلق السموات والشمس والقمر ، ونبههم إلى نشأتهم من الأرض ، وعودتهم إليها ، وإخراجهم منها للحساب والجزاء ، وأرشدهم إلى نعم الله - تعالى - في جعل الأرض مبسوطة لهم .

وهكذا حاول نوح – عليه السلام – أن يصل إلى آذان قومه وإلى عقولهم وقلوبهم ، بشتى الأساليب الحكيمة ، والتوجيهات القويمة ، في صبر طويل وإرشاد دائم .

ولكن قومه كانوا قد بلغوا الغاية في الغباء والجهالة والعناد والطغيان ، لذا نرى السورة الكريمة تحكى عن نوح – عليه السلام – ضراعته إلى ربه ، والتهاسه منه – تعالى – استئصال شأفتهم ، وقطع دابرهم ، لنستمع في تدبر إلى قوله – تعالى – .

# اللهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَانَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ الْمَارَا ﴿ وَلَا يَلِدُوۤ الْكَفِرِينَ الْمَارَا ﴿ وَلَا يَلِدُوۤ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّ

وقوله - سبحانه - : ﴿ قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا .. ﴾ كلام مستأنف . لأن ما سبقه يستدعى سؤالا تقديره : ماذا كانت عاقبة قوم نوح بعد أن نصحهم ووعظهم بتلك الأساليب المتعددة ؟ فكان الجواب : ﴿ قال نوح ﴾ - عليه السلام - بعد أن طال نصحه لقومه ، وبعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ، وبعد أن يئس من إيمانهم وبعد أن أخبره - سبحانه - أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن .

﴿قال﴾ متضرعا إلى ربه ﴿رب إنهم عصونى﴾ أى : إن قومى قد عصونى وخالفوا أمرى ، وكرهوا صحبتى ، وأصروا واستكبروا استكبارا عظيها عن دعوتى .

﴿ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ﴾ أى : إنهم أصروا على معصيتى ، ولم يكنفوا بذلك بل بجانب إعراضهم عتى ، اتبعوا غيرى .. اتبعوا رؤساءهم أهل الأموال والأولاد الذين لم تزدهم النعم التى أنعمت بها عليهم إلا خسرانا وجعودا ، وضلالا فى الدنيا ، وعقوبة فى الآخرة .

فالمراد بالذين لم يزدهم مالهم وولدهم إلا خسارا : أولئك الكبراء والزعباء الذين رزقهم الله المال والولد ، ولكنهم استعملوا نعمه في معصيته لا في طاعته .

وقوله: ﴿ ومكروا مكرا كبارا ﴾ صفة أخرى من صفاتهم الذميمة ، وهو معطوف على صلة « من » والجمع باعتبار معناها ، كما أن الإفراد في الضائر السابقة باعتبار اللفظ . والمكر : هو التدبير في خفاء لإنزال السوء بالمكور به .

أى : أن هؤلاء الزعهاء الذين استعملوا نعمك في الشر ، لم يكتفوا بتحريض أتباعهم على معصيتى ، بل مكروا بي وبالمؤمنين مكرا قد بلغ النهاية في الضخامة والعظم .

فقوله : ﴿ كبارا ﴾ مبالغة في الكبر والعظم . أي : مكرا كبيرا جدا لا تحيط بحجمه العبارة .

وكان من مظاهر مكرهم : تحريضهم لسفلتهم على إنزال الأذى بنوح - عليه السلام -

وبأتباعه ، وإيهامهم لهؤلاء السفلة أنهم على الحق ، وأن نوحا ومن معه على الباطل . وكان من مظاهر مكرهم - أيضا - ماحكاه القرآن بعد ذلك عنهم فى قوله : ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ﴾ .

أى : ومن مظاهر مكر هؤلاء الرؤساء أنهم قالوا لأتباعهم . احذروا أن تتركوا عبادة آلهتكم ، التى وجدتم على عبادتها آباءكم ، واحذروا أيضا أن تتركوا عبادة هذه الأصنام الخمسة بصفة خاصة ، وهي : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه : وهذه أسهاء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله . فقد روى البخارى عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ، أما « ود » فكانت لقبيلة بني كلب بدومة الجندل . وأما « سواع » فكانت لهذيل ، وأما « يغوث » فكانت لبني غطيف ، وأما « يعوق » فكانت لهمدان ، وأما « نسر » فكانت لحمير .

وهى أسهاء رجال صالحين من قوم نوح – عليه السلام – فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم ، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصاباً ، وسموها بأسهائهم ، ففعلوا .

وقال ابن جرير: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم ، ويهم يسقون المطر . فعبدوهم .(۱) .

وقوله – تعالى – : ﴿ وقد أَضلوا كثيرا ، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ﴾ معمول لقول مقدر ، وهذا القول المقدر معطوف على أقوال نوح السابقة .

أى : قال نوح مناجيا ربه بعد أن يئس من إيمان قومه : يارب ، إن قومى قد عصونى ، وإنهم قد اتبعوا رؤساءهم المغرورين ، وإن هؤلاء الرؤساء قد مكروا بى وبأتباعى مكراً عظيها ، ومن مظاهر مكرهم أنهم حرضوا السفهاء على العكوف على عبادة أصنامهم .. وأنهم قد أضلوا خلقا كثيرا بأن حببوهم فى الكفر وكرهوا إليهم الإيمان .

وقال نوح - أيضا - وأسألك يارب أن لا تزيد الكافرين إلا ضلالا على ضلالهم ، فأنت الذي أخبرتني بأنه ﴿ لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲۹۲.

وإذاً فدعاء نوح - عليه السلام - عليهم بالازدياد من الضلال الذي هو ضد الهدى ، إنما كان بعد أن يئس من إيمانهم ، وبعد أن أخبره ربه أنهم لن يؤمنوا .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ وقد أُضلوا كثيراً ﴾ الضمير للرؤساء، ومعناه: وقد أُضلوا كثيراً قبل هؤلاء الذين أمروهم بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام .. ويجوز أن يكون الضمير للأصنام، كقوله – تعالى – ﴿ إنهن أُضللن كثيرا من الناس ﴾ .

فإن قلت : علام عطف قوله : ﴿ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ﴾ ؟ قلت : على قوله ﴿ رب إنهم عصون ، وقال : ولا تزد الظالمين إلا ضلالا .

فإن قلت : كيف جاز أن يريد لهم الضلال ، ويدعو الله بزيادته ؟ قلت : لتصميمهم على الكفر ، ووقوع اليأس من إيمانهم .. ويجوز أن يريد بالضلال : الضياع والهلاك .. (۱) . وقوله - سبحانه - : ﴿ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ﴾ كلام معترض بين ضراعات نوح إلى ربه . والمقصود به التعجيل ببيان سوء عاقبتهم ، والتسلية للرسول - ﷺ - عها أصابه من قومه .

و « من » فى قوله ﴿ مما خطيئاتهم ﴾ للتعليل ، و « ما » مزيدة لتأكيد هذا التعليل . والخطيئات جمع خطيئة ، والمراد بها هنا : الإشراك به – تعالى – وتكذيب نوح – عليه السلام – والسخرية منه ومن المؤمنين .

أى: بسبب خطيئاتهم الشنيعة ، وليس بسبب آخر ﴿ أَعْرَقُوا فَأَدْخُلُوا نَارَا ﴾ يصلون سعيرها في قبورهم إلى يوم الدين ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

وهم عندما نزل بهم الطوفان الذي أهلكهم ، وعندما ينزل بهم عذاب الله في الآخرة . لن يجدوا أحدا ينصرهم ويدفع عنهم عذابه – تعالى – لامن الأصنام التي تواصوا فيها بينهم بالعكوف على عبادتها ، ولا من غير هذه الأصنام .

فالآية الكريمة تعريض بمشركى قريش ، الذين كانوا يزعمون أن أصنامهم ستشفع لهم يوم القيامة ، والذين حكى القرآن عنهم قولهم : ﴿ مَا نَعْبُدُهُم إِلَّا لَيْقُرْبُونَا إِلَى الله زَلْفَى ﴾ . والتعبير بالفاء فى قوله : ﴿ أغرقوا فأدخلوا نارا ، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ﴾ للإشعار بأن دخولهم النار كان فى أعقاب غرقهم بدون مهلة ، وبأن صراخهم وعويلهم كان بعد

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٦٢٠.

نزول العذاب بهم مباشرة ، إلا أنهم لم يجدوا أحدا ، يدفع عنهم شيئا من هذا العذاب الأليم .

ثم واصلت السورة الكريمة حكاية ما ناجى نوح به ربه ، فقالت : ﴿ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ﴾ .

أى : وقال نوح متابعا حديثه مع ربه ، ومناجاته له : يارب ، لا تترك على الأرض من هؤلاء الكافرين ﴿ ديارا ﴾ أى : واحدا يسكن دارا ، أو واحدا منهم يدور فى الأرض ويتحرك عليها ، بل خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر .

فقوله ﴿ ديارا ﴾ مأخوذ من الدار ، أو الدوران ، وهو التحرك ، والمقصود : لا تذر منهم أحدا أصلا ، بل اقطع دابرهم جميعا .

قالوا : والديار من الأسهاء التي لا تستعمل إلا في النفى العام . يقال : ما بالدارديار . أي : ليس بها أحد ألبتة ، وهو اسم بزنة فَيْعَال .

وقوله ﴿ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ﴾ تعليل لدعائه عليهم جميعا بالهلاك . أى : يارب لا تترك منهم أحدا على أرضك بدون إهلاك منهم أحدا على أرضك بدون إهلاك ، فإن هؤلاء المتروكين من دأبهم - كما رأيت منهم زمانا طويلا - إضلال عبادك عن طريق الحق .

وقوله: ﴿ وَلا يلدوا إلا فاجرا كفارا ﴾ زيادة في ذمهم وفي التشنيع عليهم.

والفاجر : هو المتصف بالفجور ، والملازم له ملازمة شديدة ، والفجور : هو الفعل البالغ للنهاية في الفساد والقبح .

والكَفار: هو المبالغ في الكفر، والجحود لنعم الله – تعالى – .

أى : إنك يا إلهى إن تتركهم بدون إهلاك ، يضلوا عبادك عن كل خير ، وهم فوق ذلك ، لن يلدوا إلا من هو مثلهم فى الفجور والكفران لأنهم قد نشَّأُوا أولادهم على كراهية الحق ، وعلى محبة الباطل .

قال الجمل: فإن قيل: كيف علم نوح أن أولادهم يكفرون ؟ أجيب: بأنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فعرف طباعهم وأحوالهم ، وكان الرجل منهم ينطلق إليه بابنه ويقول له: احذر هذا – أى نوحا – فإنه كذاب ، وإن أبى حذرنى منه ، فيموت الكبير ، وينشأ الصغير على ذلك . (۱) .

وعلى أية حال فالذى نعتقده أن نوحا - عليه السلام - مادعا عليهم بهذا الدعاء ، وما قال في شأنهم هذا القول - وهو واحد من أولى العزم من الرسل - إلا بعد أن يئس من

إيمانهم ، وإلا بعد أن أخبره ربه : أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، وإلا بعد أن رأى منهم – بعد ألف سنة إلا خمسين عاما عاشها معهم – أنهم قوم قد استحبوا العمى على الهدى ، وأن الأبناء منهم يسيرون على طريقة الآباء في الكفر والفجور .. وإلى جانب دعاء نوح – عليه السلام – على الكافرين بالهلاك الساحق .. نراه يختتم دعاءه بالمغفرة والرحمة للمؤمنين ، فيقول : ﴿ ربِّ اغفر لى ولوالدى ﴾ .

أى : يارب أسألك أن تغفر لى ذنوبى ، وأن تغفر لوالدى – أيضا – ذنوبهها ، ويفهم من هذا الدعاء أنهها كانا مؤمنين ، وإلا لما دعا لهما بهذا الدعاء .

- ﴿ ولمن دخل بيتى مؤمنا ﴾ واغفر يا إلهى لكل من دخل بيتى وهو متصف بصفة الإيمان ، فيخرج بذلك من دخله وهو كافر كامرأته وابنه الذى غرق مع المغرقين .
- ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ أي : واغفر يارب ذنوب المؤمنين والمؤمنات بك إلى يوم القيامة .
- ﴿ ولا تزد الظالمين إلا تبارا ﴾ أى : ولا تزد الظالمين إلا هلاكا وخسارا ودمارا . يقال : تبره يتبره ، إذا أهلكه . ويتعدى بالتضعيف فيقال : تبره الله تتبيرا ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِن هؤلاء متبر ما هم فيه ﴾ .

وهكذا اختتمت السورة الكريمة بهذا الدعاء الذى فيه طلب المغفرة للمؤمنين ، والهلاك للكافرين .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر -

صباح الجمعة ٢٦ من ذى القعدة سنة ١٤٠٦ . الموافق ١ / ٨ / ١٩٨٦ .

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين ج٤ ص ٤١٥.

#### بِسَسِمِ ٱللهُ ٱلرَّحِسِمِ

### تفسير سورة الجن

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الجن » من السور المكية الخالصة ، وتسمى بسورة ﴿ قل أوحى ... ﴾ ، وعدد آياتها ثبان وعشرون آية بلا خلاف ، وكان نزولها بعد سورة « الأعراف » وقبل سورة « يس » وقد سبقها في ترتيب النزول ثبان وثلاثون سورة ، إذ هي السورة التاسعة والثلاثون - كها ذكر السيوطي - .

أما ترتيبها في المصحف، فهي السورة الثانية والسبعون.

٢ - والمتدبر لهذه السورة الكريمة ، يراها قد أعطتنا صورة واضحة عن عالم الجن ، فهى تحكى أنهم أعجبوا بالقرآن الكريم ، وأن منهم الصالح ومنهم غير الصالح ، وأنهم لا يعلمون الغيب ، وأنهم أهل للثواب والعقاب ، وأنهم لا يملكون النفع لأحد ، وأنهم خاضعون لقضاء الله - تعالى - فيهم .

كها أن هذه السورة قد ساقت لنا ألوانا من سنن الله التى لا تتخلف ، والتى منها : أن الذين يستقيمون على طريقه يحبون حياة طيبة في الدنيا والآخرة ..

كما أنها لقنت النبى - ﷺ - الإجابات التى يرد بها على شبهات المشركين وأكاذيبهم ، وساقت له ما يسليه عن سفاهاتهم ، وما يشرح صدره ، ويعينه على تبليغ رسالة ربه .. ويبدو أن نزول هذه السورة الكريمة كان فى حوالى السنة العاشرة ، أو الحادية عشرة ، من البعثة - كما سنرى ذلك من الروايات - ، وأن نزولها كان دفعة واحدة ..

#### التفسير

وقد افتتحت هذه السورة بقوله – تعالى – :

#### 

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَا لُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ١ يَمْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَ امْنَابِهِ - وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ١٠ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبَّنَامَا أَتَّخَذَ صَنْحِبَةُ وَلَا وَلَدَّاكُ وَأَنَّهُۥكَاتَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا إِنَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَ لَنَفُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَالُ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواً كَمَاظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ وشِهَا بَارْصَدُال وأَنَا لَانَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدُ الْ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعَجِزَهُ وَهَرَ بَالسُّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْمُذَى ءَامَنَّا بِهِ مَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠٠

# وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَكِكَ تَعَرَّوْ أَرَشَدُ اللَّ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اللهِ تَعَرَّوْ أَرَشَدُ اللهِ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات روايات منها ما أخرجه الشيخان والترمذى ، عن ابن عباس أنه قال : انطلق رسول الله - على السهاء ، وأرسلت عليهم الشهب ، سوق عكاظ بنخلة ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السهاء ، وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم ، فقالوا : مالكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر السهاء ، وأرسلت علينا الشهب ، قالوا : ماذاك إلا لشيء حدث ، فاضر بوا مشارق الأرض ومغاربها ، فانظر وا منادى حال بيننا وبين خبر السهاء ؟ فانطلقوا يضر بون مشارق الأرض ومغاربها ، فمر النفر - من الجن - الذي أخذوا نحو تهامة ، عامدين إلى سوق عكاظ ، فوجدوا الرسول النفر - من الجن - الذي أخذوا نحو تهامة ، عامدين إلى سوق عكاظ ، فوجدوا الرسول النفر - بنخلة يصلى بأصحابه صلاة الصبح ، فلما سمعوا القرآن ، استمعوا إليه وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السهاء .

فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا ، إنا سمعنا قرآنا عجبا ، يهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ، وأنزل الله – تعالى – على نبيه ﴿ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ...﴾ .

وروى أبو داود عن علقمة عن ابن مسعود عن النبى - ﷺ - أنه قال : أتانى داعى الجن ، فذهبت معهم ، فقرأت عليهم القرآن ..

وهناك رواية ثالثة لابن إسحاق ملخصها : أنه لما مات أبو طالب ، خرج النبى - عَلَيْمُ - إلى الطائف يلتمس النصرة من أهلها ويدعوهم إلى الإيمان .. فأغروا به سفهاءهم ، يسبونه ويستهزئون به ..

فانصرف - عنهم ، حتى إذا كان ببطن نخلة - هو موضع بين مكة والطائف - قام يصلى من الليل ، فمر به نفر من جن نصيبين - وهو موضع قرب الشام - فاستمعوا إليه ، فلما فرغ من صلاته ، ولوا إلى قومهم منذرين ، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا ، فقص الله - تعالى - خبرهم عليه ..

وهناك روايات أخرى في عدد هؤلاء الجن ، وفي الأماكن التي التقوا فيها مع النبي - عليه - وفيما قرأه الرسول - عليه ، وفيمن كان معه من الصحابة خلال التقائه

ويبدو لنا من مجموع الروايات ، أن لقاء النبى - ﷺ - بالجن قد تعدد ، وأنهم تارة استمعوا إليه - ﷺ - دون أن يراهم ، وتارة التقى بهم وقرأ عليهم القرآن الله .

قال الآلوسى : وقد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن كانت ست مرات ، ويجمع بذلك بين اختلاف الروايات في عددهم وفي غير ذلك . وذكر ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال : صرفت الجن إلى رسول الله - على الله عرتين .. " .

قال القرطبى : واختلف أهل العلم فى أصل الجن . فعن الحسن البصرى : أن الجن ولد إبليس ، والإنس ولد آدم ، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون ، وهم شركاء فى الثواب والعقاب ، فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى الله ، ومن كان من هؤلاء وهؤلا؛ كافرا فهو شيطان ..

وعن ابن عباس : أن الجن هم ولد الجان وليسوا بشياطين ومنهم المؤمن والكافر ، والشياطين هم ولد إبليس ، لا يموتون إلا مع إبليس .. "

وقال بعض العلماء : عالم الجن من العوالم الكونية ، كعالم الملائكة وقد أخبر الله – تعالى – أنه خلقه من مارج من نار ، أى : أن عنصر النار فيه هو الغالب ، وأنه يرى الأناسى وهم لا يرونه ، أى : بصورته الجبلية ، وإن كان يرى حين يتشكل بأشكال أخرى ، كما رئى جبريل حين تشكل بشكل بشكل آدمى .

وأخبر – سبحانه – بأن الجن قادرون على الأعبال الشاقة . وأن الله سخر الشياطين لسليبان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ...

وأخبر بأن من الجن مؤمنين ، وأن منهم شياطين متمردين ، ومن هؤلاء إبليس اللعين .

ولم يختلف أهل الملل في وجودهم ، بل اعترفوا به كالمسلمين ، وإن اختلفوا في حقيقتهم ، ولا تلازم بين الوجود والعلم بالحقائق ، ولا بينه وبين الرؤية بالحواس ، فكثير من الأشياء الموجودة لاتزال حقائقها مجهولة ، وأسرارها محجوبة ، وكثير منها لا يرى بالحواس . ألا ترى الروح - وهي مما لاشك في وجودها في الإنسان والحيوان - لم يدرك كنهها أحد ولم يرها أحد ، وغاية ما علم من أمرها بعض صفاتها وآثارها ..

وقد بعث النبي - ﷺ - إلى الجن ، كما بعث إلى الإنس ، فدعاهم الى التوحيد ، وأنذرهم

<sup>(</sup>۱) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ۲۱۰ و ج ۱۹ ص ۲، تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۷۲.

<sup>(</sup> ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲٦ ص ۳۰ و ج ۲۹ ص ۸۳ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ج ١٩ ص ٥ . .

وبلغهم القرآن ، وسيحاسبون على الأعال يوم الحساب كما يحاسب الناس ، فمؤمنهم كمؤمنهم ، وكافرهم ككافرهم وكل ذلك جاء صريحا في القرآن والسنة ..(۱)

وقد افتتح – سبحانه – السورة الكريمة بأمر النبى – ﷺ – بأن يقول للناس ما حدث من الجن عند سباعهم للقرآن . فقال : ﴿ قُلُ أُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرَ مَنَ الْجَنَّ ..﴾ .

وفى هذا الأمر دلالة على أن المأمور به شيء هام ، يستدعى من السامعين التيقظ والانتباه ، والامتثال للمأمور به ، وتصديقه – ﷺ – فيها أخبر به .

والنفر : الجهاعة من واحد إلى عشرة ، وأصله في اللغة الجهاعة من الإنس فأطلق على الجهاعة من الجن على وجه التشبيه .

أى : قل – أيها الرسول الكريم – للناس ، إن الله – تعالى – قد أخبرك عن طريق أمين وحيه جبريل : أن جماعة من الجن قد استمعوا إليك وأنت تقرأ القرآن ..

فقالوا - على سبيل الفرح والإعجاب بما سمعوا - : ﴿ إِنَا سَمَعَنَا ﴾ من الرسول - ﷺ - ﴿ قَرآنَا عَجِبًا ﴾ أي : إنا سمعنا قرآنا جليل الشأن ، بديع الأسلوب ، عظيم القدر ..

هذا القرآن ﴿ يهدى إلى الرشد ﴾ أى : إلى الخير والصواب والهدى ﴿ فآمنا به ﴾ إيمانا حقا ، لا يخالطه شك أو ريب ﴿ ولن نشرك بربنا أحدا ﴾ أى : فآمنا بما اشتمل عليه هذا الكتاب من دعوة إلى إخلاص العبادة لله – تعالى – وحده ، ولن نشرك معه في العبادة أحدا كائنا من كان هذا الأحد .

والمقصود من أمره - ﷺ - بذلك ، دعوة مشركى قريش إلى الإيمان بالحق الذي جاء به - ﷺ - كما آمن جماعة من الجن به ، وإعلامهم بأن رسالته - ﷺ - تشمل الجن والإنس .

وضمير « أنه » للشأن ، وخبر « أن » جملة « استمع نفر من الجن » ، وتأكيد هذا الخبر بأن ، للاهتهام به لغرابته . ومفعول « استمع » محذوف لدلالة قوله : ﴿ إِنَا سَمَعَنَا قَرْآنَا عَجِبًا ﴾ عليه .

ووصفهم للقرآن بكونه ﴿ قُرآنا عجبا يهدى إلى الرشد ﴾ يدل على تأثرهم به تأثرا شديدا ، وعلى إعجابهم العظيم بنظمه المتقن ، وأسلوبه الحكيم ، ومعانيه البديعة .. ولذا أعلنوا إيمانهم به بدون تردد ، كما يشعر بذلك التعبير بالفاء فى قوله : ﴿ فآمنا به ...﴾ .

<sup>(</sup>١) صفوة البيان ج ٢ ص ٤٧٠ فضيلة الشيخ حسنين مخلوف.

والتعبير بقوله - تعالى - : ﴿ فقالوا إنا سمعنا .. ﴾ يحتمل أنهم قالوا ذلك فيها بينهم ، أو لإخوانهم الذين رجعوا إليهم ، كها في قوله - تعالى - في سورة الأحقاف : ﴿ قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق والى طريق مستقيم ... ﴾ ويحتمل أنهم قالوا ذلك في أنفسهم على سبيل الإعجاب ، كها في قوله - تعالى - : ﴿ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ﴾ بل إننا نرجح أن قولهم هذا قد شمل كل ذلك ، لأن هذا هو الذي يتناسب مع إعجابهم بالقرآن الكريم ، ومع حرصهم على إيمان أكبر عدد منهم به .

ثم حكى – سبحانه – أن هذا النفر من الجن بعد استهاعهم إلى القرآن وإيمانهم به ، أخذوا فى الثناء على الخالق – عز وجل – فقال حكاية عنهم : ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ﴾ .

ولفظ « وأن » قد تكرر في هذه السورة الكريمة أكثر من عشر مرات ، تارة بالإضافة الى ضمير المتكلم .

ومن القراء السبعة من قرأه بفتح الهمزة ، ومنهم من قرأه بكسرها ، فمن قرأ ﴿ وأنه تعالى جد ربنا .. ﴾ بالفتح فعلى أنه معطوف على محل الجار والمجرور فى قوله ﴿ فآمنا به ﴾ فكأنه قيل : فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا .. ومن قرأ بالكسر فعلى أنه معطوف على المحكى بعد القول ، أى : قالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا ، وقالوا : إنه تعالى جد ربنا ..

قال الجمل في حاشيته ما ملخصه : قوله – تعالى – : ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ... ﴾ قرأه حرزة والكسائي وأبو عامر وحفص بفتح « أنّ »، وقرأه الباقون بالكسر ..

وتلخيص هذا أن « أنّ » المشددة في هذه السورة على ثلاثة أقسام : قسم ليس معه واو العطف ، فهذا لا خلاف بين القراء في فتحه أو كسره ، على حسب ماجاءت به التلاوة واقتضته العربية ، كقوله : ﴿ قل أوحى إلى أنه استمع ... ﴾ لاخلاف في فتحه لوقوعه موقع المصدر ، وكقوله : ﴿ إنا سمعنا قرآنا عجبا ﴾ لا خلاف في كسره لأنه محكى بالقول .

القسم الثان أن يقترن بالواو ، وهو أربع عشرة كلمة ، إحداها : لا خلاف فى فتحها ، وهى قوله : ﴿ وأنه لما وهى قوله : ﴿ وأنه لما قام عبد الله ...﴾ كسرها ابن عامر وأبو بكر وفتحها الباقون .

والاثنتا عشرة الباقية ، فتحها بعضهم ، وكسرها بعضهم وهي قوله : - تعالى - : ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ﴾ وقوله : ﴿ وأنه كان يقول .. وأنا ظننا .. وأنه كان رجال .. وأنهم ظنوا .. وأنا لمسنا .. وأنا كنا .. وأنا لاندرى .. وأنا منا الصالحون .. وأنا لما سمعنا الهدى .. وأنا منا المسلمون ﴾'' .

وقولة : ﴿ تعالى ﴾ من التعالى وهو شدة العلو . و﴿ جد ربنا ﴾ الجد – بفتح الجيم – العظمة والجلال .

قال القرطبى : الجد في اللغة : العظمة والجلال ، ومنه قول أنس : كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا . أي : عظم . فمعنى جد ربنا : عظمته وجلاله .

وقيل معنى « جد ربنا ...»: غناه ، ومنه قيل للحظ جد . ورجل مجدود ، أى : محظوظ . وفي الحديث : « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » أى : ولا ينفع ذا الغنى منك غناه ، وإنما تنفعه الطاعة .. " .

وجملة ﴿ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ بيان وتفسير لما قبله .

أى : آمنا به - سبحانه - إيمانا حقا ، وصدقنا نبيه فيها جاءنا به من عنده ، وصدقنا - أيضا - أن الحال والشأن تعالى وتعاظم جلال ربنا ، وتنزه فى ذاته وصفاته ، عن أن يكون له شريك فى ملكه . أو أن تكون له صاحبة أو أن يكون له ولد ، كها زعم الزاعمون من الكافرين الجاهلين .

وفى هذا القول من هذا النفر من الجن ، رد على أولئك المشركين الذين كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله - تعالى - ، وأنهم - أى الملائكة - جاءوا عن طريق مصاهرته - سبحانه - ذلك فى قوله : ﴿ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ، سبحان الله عها يصفون ﴾ .

ثم حكى - سبحانه - أقوالا أخرى لهؤلاء المؤمنين من الجن فقال : ﴿ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا .. ﴾ والمراد بالسفيه هنا : إبليس - لعنه الله - ، وقيل المراد به الجنس فيشمل كل كافر ومتمرد من الجن ، والشطط ، مجاوزة الحد والعدل في كل شيء ، أي : أننا ننزه الله - تعالى - عا كان يقوله سفهاؤنا - وعلى رأسهم إبليس - من أن لله - عز وجل - صاحبة أو ولدا ، فإن هذا القول بعيد كل البعد عن الحق والعدل والصواب .

وقوله : ﴿ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ﴾ اعتذار منهم عن كفرهم السابق ، فكأنهم يقولون بعد أن استمعوا إلى القرآن ، وآمنوا بالله – تعالى – وحده : إننا

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين ج٤ ص ٤١٦.

۲۰) تفسیر القرطبی ج ۱۹ ص ۸.

ننزه الله - تعالى - عها قاله السفهاء في شأنه .. وإذا كنا قد اتبعناهم قبل إيماننا ، فسبب ذلك أننا صدقنا هؤلاء السفهاء فيها قالوه لنا ، وما كنا نعتقد أو نتصور أو نظن أن هؤلاء السفهاء يصل بهم الفجور والكذب .. إلى هذا الحد الشنيع .

وقوله: ﴿ كذبا ﴾ مفعول به لتقول ، أو صفة لمصدر محذوف ، أى : قولا مكذوبا . ثم حكى - سبحانه - عنهم تكذيبهم لما كان متعارفا عليه في الجاهلية من أن للجن سلطانا على الناس ، وأن لهم قدرة على النفع والضر ... فقال - تعالى - : ﴿ وأنه كان رجال من الجن فزادوهم رهقا .. ﴾ .

وقوله : ﴿ يعوذون ﴾ من العَوْذ بمعنى الاستجارة بالشيء والالتجاء إليه طلبا للنجاة . والرهق : الإِثم وغشيان المحارم ..

قال صاحب الكشاف: والرهق: غشيان المحارم، والمعنى: أن الإنس باستعادتهم بهم – أى بالجن – زادوهم كفرا وتكبرا. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى فى واد قفر فى بعض مسايره، وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه، يريد الجن وكبيرهم، فإذا سمعوا ذلك استكبروا وقالوا: سدنا الجن والإنس، فذلك رهقهم، أو: فزاد الجن والإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم لاستعادتهم بهم ..(۱) .

فالمقصود من الآية الكريمة بيان فساد ما كان شائعا في الجاهلية - بل وفي بعض البيئات حتى الآن - من أن الجن لهم القدرة على النفع والضر وأن بعض الناس كانوا يلجأون إليهم طلبا لمنفعتهم وعونهم على قضاء مصالحهم.

وإطلاق اسم الرجال على الجن ، من باب التشبيه والمشاكلة لوقوعه من رجال من الإنس ، فإن الرجل اسم للمذكر البالغ من بني آدم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا﴾ . بيان لما استنكره هؤلاء النفر المؤمنون من الجن على قومهم الكافرين . وعلى من يشبهونهم في الكفر من الإنس .

أى : وأنهم - أى الإنس - ظنوا واعتقدوا ﴿ كَمَا ظَنْنَتُم ﴾ واعتقدتم أيها الجن ، أن الله - تعالى - لن يبعث أحدا بعد الموت ، وهذا الظن منهم ومنكم ظن خاطىء فاسد ، فإن البعث حق ، وإن الجراء حق .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف ج٤ ص ٦٢٤.

وفى هذا القول من مؤمنى الجن ، تعريض بمشركى قريش ، الذين أنكروا البعث ، وقالوا : ﴿ مَا هَى إِلَا حَيَاتِنَا الدنيا نَمُوتَ وَنَحِيا وَمَا يَهْلَكُنَا إِلَا الدهر ..﴾ .

ثم حكى - سبحانه - عنهم ما قالوه عند اقترابهم من السهاء ، طلبا لمعرفة أخبارها .. قبل أن يؤمنوا فقال : ﴿ وأنا لمسنا السهاء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا .. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ﴾ .

وقوله : ﴿ لمسنا ﴾ من اللمس ، وحقيقته الجس باليد ، واستعير هنا ، لطلب أخبار السياء ، لأن الماس للشيء في العادة ، إنما يفعل ذلك طلبا لاختباره ومعرفته .

والحرس: اسم جمع للحراس، كخدم وكخدام، والشهب: جمع شهاب، وهو القطعة التي تنفصل عن بعض النجوم، فتسقط في الجو أو على الأرض أو في البحر.

أى : وأنا طلبنا أخبار الساء كما هي عادتنا قبل أن نؤمن ﴿ فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ﴾ أى : فوجدناها قد امتلأت بالحراس الأشداء من الملائكة الذين يحرسونها من استراق السمع .. كما أنا قد وجدناها قد امتلأت بالشهب التي تنقض على مسترقى السمع فتحرقهم .

- ﴿ وأنا كنا نقعد منها ﴾ أى من الساء ﴿ مقاعد للسمع ﴾ أى : كنا نقعد منها مقاعد كائنة للسمع ، خالية من الحرس والشهب ..
- ﴿ فَمَنْ يَسْتَمَعُ الآنَ ﴾ بعد نزول القرآن ، الذي هو معجزة للنبي ﷺ والذي آمنا به وصدقناه .
- ﴿ يجد له شهابا رصدا ﴾ أى: فمن يجلس الآن ليسترق السمع من الساء يجد له شهابا معدا ومهيأ للانقضاض عليه فيهلكه .

فالرصد: جمع راصد، وهو الحافظ للشيء، وهو وصف لقوله «شهابا».

والفاء في قوله : ﴿ فمن يستمع الآن ﴾ للتفريع على محذوف ، وكلمة « الآن » في مقابل كلمة « كنا » الدالة على المحذوف ..

والتقدير : كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فنستمع أشياء ، وقد انقضى ذلك ، وصرنا من يستمع الآن منا يجد له شهابا رصدا ، ينقض عليه فيحرقه .

والمقصود من هاتين الآيتين : تأكيد إيمانهم بالله – تعالى – ، وبرسوله – ﷺ – ، وحض غيرهم على اتباعهم ، وتحذيرهم من التعرض لاستراق السمع .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين الآيتين : « يخبر الله - تعالى - عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا - على الزل عليه القرآن ، وكان من حفظه له أن السهاء ملئت حرسا شديدا وشهبا ، وحفظت من سائر أرجائها ، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك ، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن ، فيلقوه على ألسنة الكهنة ، فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق ، وهذا من لطف الله بخلقه ، ورحمته بعباده ، وحفظه لكتابه العزيز ، ولهذا قالت الجن : « وأنا لمسنا السهاء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا » أى : من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا ، لايتخطاه ولايتعداه ، بل يحقه ويهلكه »(۱) .

وقال بعض العلماء: والصحيح أن الرجم كان موجودا قبل المبعث. فلما بعث - ﷺ - كثر وازداد، كما ملئت السماء بالحرس والشهب. وليس فى الآية دلالة على أن كل ما يحدث من الشهب إنما هو للرجم، بل إنهم إذا حاولوا استراق السمع رجموا بالشهب، وإلا فالشهب الآن وفيها مضى قدتكون ظواهر طبيعية ولأسباب كونية .. (").

ثم حكى - سبحانه - ما قالوه على سبيل الإقرار بأنهم لا يعلمون شيئا من الغيوب فقال : ﴿ وَأَنَا لَاندرى أَشَرَ أُريد بَن فِي الأَرْضَ أَم أَرَاد بَهِم رَبِهِم رَشِدا ﴾ .

أى : وقال هؤلاء الجن المؤمنون على سبيل الاعتراف بأن مرد علم الغيوب إلى الله - تعالى - وحده : قالوا وإنا لا ندرى ولا نعلم الآن ، بعد هذه الحراسة المشددة للساء ، أأريد بأهل الأرض ما يضرّ بهم ، أم أراد الله - تعالى - بها ما ينفعهم ؟ .

قال الآلوسى : ولا يخفى ما فى قولهم هذا من الأدب ، حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله - تعالى - ما صرحوا به فى الخير ، وإن كان فاعل الكل هو الله - تعالى - ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد .. (۳) .

ثم حكى – سبحانه – ما قالوه فى وصف حالهم وواقعهم فقال : ﴿ وَأَنَا مِنَا الصَّالَحُونَ ...﴾ أى : منا الموصوفون بالصلاح والتقوى .. وهم الذين آمنوا بالله – تعالى – إيمانا حقا ، ولم يشركوا معه فى العبادة أحدا ..

﴿ ومنا دون ذلك ﴾ أى : ومنا قوم دون ذلك فى الصلاح والتقوى .. وهم الذين فسقوا عن أمر ربهم، ولم يستقيموا على صراطه ودينه .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ۲٦۷.

<sup>(</sup> ٢ ) تفسير صفوة البيان جـ ٢ ص ٤٧٢ لفضيلة الشيخ حسنين مخلوف .

<sup>(</sup>٣) تفسير الآلوسي جـ ٢٩٠ ص ٨٨.

وقوله: ﴿ كَنَا طَرَائِقَ قَدَدًا ﴾ ، تشبيه بليغ . والطرائق : جمع طريقة ، وهي الحالة والمذهب .

وقددا : جمع قِدَّة ، وهي الفرقة والجهاعة من الناس ، الذين تفرقت مشاربهم وأهواؤهم . والجملة الكريمة بيان وتفسير لما قبلها .

أى : وأنا فى واقع أمرنا منا الصالحون الأخيار .. ومنا من درجته ورتبته أقل من ذلك بكثير أو بقليل .. فنحن فى حياتنا كنا قبل ساعنا للقرآن كالمذاهب المختلفة فى حسنها وقبحها ، وكالطرق المتعددة فى استقامتها واعوجاجها .. أما الآن فقد وفقنا الله - تعالى - إلى الإيمان به ، وإلى إخلاص العبادة له ..

ومن وجوه البلاغة في الآية الكريمة ، أنهم قالوا : ﴿ ومنا دون ذلك ﴾ ، ليشمل التعبير من هم دون الكمال في الصلاح ، ومن هم قد انحدروا في الشرور والآثام إلى درجة كبيرة ، وهم الأشرار .

والمقصود من الآية الكريمة ، مدح الصالحين ، وذم الطالحين ، ودعوتهم إلى الاقتداء بأهل الصلاح والتقوى والإيمان .

ثم حكى - سبحانه - ما قالوه بشأن عجزهم المطلق أمام قدرة خالقهم فقال : ﴿ وأَنا ظننا أَن لن نعجز الله في الأرض ، ولن نعجزه هربا ﴾ .

والظن هنا بمعنى العلم واليقين . وقوله : ﴿ نعجزه ﴾ من الإعجاز ، وهو جعل الغير عاجزا عن الحصول على ما يريد . وقوله ﴿ في الأرض ﴾ و ﴿ هربا ﴾ في موضع الحال .

أى : وأننا قد علمنا وتيقنا بعد إيماننا وبعد سهاعنا للقرآن .. أننا في قبضة الله – تعالى – وتحت قدرته ، ولن نستطيع الهرب من قضائه سواء أكنا في الأرض أم في غيرها .

فقوله : ﴿ فَي الأَرْضَ ﴾ إشارة إلى عدم قدرتهم على النجاة من قضائه - تعالى - مها حاولوا اللجوء إلى أية بقعة من بقاعها ، ففي أي بقعة منها يكونون ، يدركهم قضاؤه وقدره .

وقوله : ﴿ وَلَنْ تَعْجُرُهُ هُرِ بَا ﴾ إشارة إلى أن هربهم إلى السهاء لا إلى الأرض ، لن ينجيهم مما يريده - سبحانه - بهم .

فالمقصود بالآية الكريمة : إظهار عجزهم المطلق أمام قدرة الله – تعالى – وعدم تمكنهم من الهرب من قضائه ، سواء ألجأوا إلى الأرض ، أم إلى السهاء .

وشبيه بهذه الآية الكريمة قوله - تعالى - : ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بَعْجَزِينَ فَى الأَرْضُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِن وَلَى وَلَا نَصِيرٍ ﴾ . ثم حكى - سبحانه - حالهم عندما سمعوا ما يهديهم إلى الرشد .. فقال - تعالى - : ﴿ وَأَنَا لَمَا سَمَعِنَا الْهُدَى آمنا به ، فَمَن يؤمن بربه فلا يُخاف بخسا ولا رهقا .. ﴾ .

أى : وأننا لما سمعنا الهدى ، أى : القرآن من النبى - ﷺ - ﴿ آمنا به ﴾ بدون تردد أو شك ﴿ فمن يؤمن بربه ﴾ وبما أنزله على نبيه - ﷺ - ﴿ فلا يخاف بخسا ﴾ أى : نقصا فى ثوابه ﴿ ولا رهقا ﴾ أى : ولا يخاف - أيضا - ظلما يلحقه بزيادة فى سيئاته ، أو إهانة تذله وتجعله كسير القلب ، منقبض النفس .

فالمراد بالبخس : الغبن في الأجر والثواب . والمراد بالرهق : الإِهانة والمذلة والمكروه .

والمقصود بالآية الكريمة إظهار ثقتهم المطلقة في عدالة الله – تعالى – .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا . وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ﴾ تأكيد وتفصيل لما قبله .

والقاسطون : هم الجائرون الظالمون ، جمع قاسط ، وهو الذى ترك الحق واتبع الباطل ، اسم فاعل من قسط الثلاثى بمعنى جار ، بخلاف المقسط فهو الذى ترك الباطل واتبع الحق . مأخوذ من أقسط الرباعى بمعنى عدل .

أى : وأنا – معاشر الجن – ﴿ منا المسلمون ﴾ الذين أسلموا وجوههم لله وأخلصوا له العبادة .

﴿ ومنا القاسطون ﴾ أي : الجائرون المائلون عن الحق إلى الباطل .

﴿ فَمَنَ أَسَلَمَ ﴾ منا ﴿ فأُولئك ﴾ المسلمون ﴿ تحروا رشدا ﴾ أى : توخوا وقصدوا الرشد والحق .

﴿ وأما القاسطون ﴾ وهم الذين آثروا الغي على الرشد ﴿ فكانوا لجهنم حطبا ﴾ أي :
 وقودا لجهنم ، كما توقد النار بما يلقى فيها من حطب وما يشبهه .

وإلى هنا نرى الآيات الكريمة قد حكت أقوالا متعددة ، لهؤلاء النفر من الجن ، الذين استمعوا إلى القرآن ، فآمنوا به ، وقالوا لن نشرك بربنا أحداً .

ثم بين – سبحانه – سنة من سننه التي لا تتخلف ، وهي أن الاستقامة على طريقه توصل إلى السعادة ، وأن الإعراض عن طاعته – تعالى – يؤدى إلى الشقاء ، وأمر رسوله – على أن يعلن للناس حقائق دعوته ، وخصائص رسالته ، وإقراره أمامهم بأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ، وأن علم الغيب مرده إلى الله – تعالى – وحده ، فقال – سبحانه – :

وَٱلَّوِ ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآةً عَدَقًا ١٠ إِنْفَيْنَاهُمْ فِيةٍ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْر رَبّهِ عَيسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٠ وَأَنَّ ٱلْمَسَىجِدَ لِلَّهِ فَكَلْ تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدُا اللهِ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَاسٌ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدُالُ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُونَضَرًّا وَلَارَسَدُا اللَّ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ١ إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ عُومَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنَّ لَهُ ، نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا الله حَتَى إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا اللَّهُ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيٓ أَمَدًا ۞ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عِلَّاكُ الْ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا ١٠٠ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيءِ عَدَدَّا ١١٠

وقوله - سبحانه - : ﴿ وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.. ﴾ معطوف على قوله - تعالى - : ﴿ أنه استمع نفر من الجن ... ﴾ فهو من جملة الموحى به ، وهو من كلام الله - تعالى - لبيان سنة من سننه في خلقه ، واسم « أن » المخففة ضمير الشأن ، والخبر قوله ، ﴿ لو استقاموا ... ﴾ والضمير يعود على القاسطين سواء أكانوا من الإنس أم من الجن .

والماء الغدق : هو الماء الكثير ، يقال : غَدِقَتْ عين فلان غَدَقاً – كفرح – إذا كثر دمعها فهى غدقة ، ومنه الغيداق للماء الواسع الكثير ، والمراد : لأعطيناهم نعما كثيرة . أى: ولو أن هؤلاء العادلين عن طريق الحق إلى طريق الباطل استقاموا على الطريقة المثلى، التي هي طريق الإسلام، والتزموا بما جاءهم به النبي - ﷺ - من عند ربه ..

لو أنهم فعلوا ذلك ، لفتحنا عليهم أبواب الرزق ، ولأعطيناهم من بركاتنا وخيراتنا الكثير .. وخص الماء الغدق بالذكر ، لأنه أصل المعاش والسعة .

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله – تعالى – : ﴿ وَمَنْ يَتَقَ الله يَجِعَلُ لَه مُخْرِجًا وَيُرْقِهُ مِن حَيْثُ لَا يَجْتَسِبُ ﴾ وقوله – سبحانه – ﴿ وَلُو أَنْ أَهُلُ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتُ مِنْ السَّاءُ وَالْأَرْضُ ... ﴾ وقوله – تعالى – ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَقُلْمُ مِن رَبِّهُمْ مَنْ رَبِّهُمْ مَنْ رَبِّهُمْ مَنْ رَبِّهُمْ مَنْ رَبِّهُمْ مَنْ رَبِّهُمْ مَنْ وَقَهُمْ وَمَنْ تَحْتُ أَرْجِلُهُمْ ... ﴾ .

ثم بين – سبحانه – الحكمة في هذا العطاء لعباده فقال : ﴿ لنفتنهم فيه ﴾ وأصل الفتن الامتحان والاختبار . تقول : فتنت الذهب بالنار ، أي : اختبرته لتعرف مقدار جودته .

والمعنى : نعطيهم ما نعطيهم من خيراتنا ، لنختبرهم ونمتحنهم ، ليظهر للخلائق موقفهم من هذه النعم ، أيشكروننا عليها فنزيدهم منها ، أم يجحدون ويبطرون فنمحقها من بين أيديهم ..؟ .

والجملة الكريمة معترضة بين ما قبلها ، وبين قوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ وَمَنْ يَعْرُضُ عَنْ ذَكَرَ رَبِّهُ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعْدًا ﴾ .

وقوله : ﴿ يَسَلَكُه ﴾ من السلك بمعنى إدخال الشيء في الشيء ومنه قوله – تعالى – : ﴿ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ﴾ . والصَّعَد : الشاق . يقال : فلان في صَعَد من أمره ، أى : في مشقة وتعب ، وهو مصدر صَعِد – كفرح – صعداً وصعودا .

أى : ومن يعرض عن طاعة ربه ومراقبته وخشيته .. يدخله – سبحانه – فى عذاب شاق أليم ، لا مفر منه ، ولا مهرب له عنه .

ومن الحقائق والحكم التى تأخذها من هاتين الآيتين ، أن الاستقامة على أمر الله ، تؤدى إلى السعادة التى ليس بعدها سعادة ، وأن رخاء العيش وشظافته هما لون من ألوان الابتلاء والاختبار ، كما قال - تعالى - : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾ ، وأن الإعراض عن ذكر الله ... عاقبته الخسران المبين ، والعذاب الأليم .

قال القرطبي ما ملخصه : قوله : ﴿ لنفتنهم فيه ﴾ أى لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم .

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية : أينها كان الماء كان المال ، وأينها كان المال كانت الفتنة

فمعنى ﴿ لأسقيناهم ﴾ لوسعنا عليهم في الدنيا ، وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا ، لأن الخير والرزق كله ، بالمطر يكون ، فأقيم مقامه .

وفى صحيح مسلم ، عن أبي سعيد الخدرى ، أن رسول الله - على - قال : « أخوف ماأخاف عليكم ، ما يخرج لكم من زهرة الدنيا ، قالوا : وما زهرة الدنيا ؟ قال : بركات الأرض ..» .

وقال - ﷺ - : « والله ما الفقر أخشى عليكم ، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم ، فتنافسوها ، كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم »(١) .

ثم بين - سبحانه - أن المساجد التي تقام فيها الصلاة والعبادات ، يجب أن تنسب إلى الله - تعالى - وحده ، فقال : ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ .

والجملة الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ أُوحَى إِلَى أَنهُ استمع نَفْرُ مِنَ الجُن ﴾ .

والمساجد: جمع مسجد، وهو المكان المعد لإقامة الصلاة والعبادة فيه. واللام في قوله ﴿ لله ﴾ ، للاستحقاق .

أى : وأوحى إلى ً - أيضا - أن المساجد التي هي أماكن الصلاة والعبادة لاتكون إلا لله - تعالى - وحده ، ولا يجوز أن تنسب إلى صنم من الأصنام ، أو طاغوت من الطواغيت .

قال الإمام ابن كثير : قال قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم ، أشركوا بالله ، فأمر الله نبيه والمؤمنين ، أن يوحدوه وحده .

وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود. أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره .. وفي الحديث أن رسول الله - ﷺ – قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة – وأشار بيده إلى أنفه – واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين " .

ويبدو لنا أن المراد بالمساجد هنا الأماكن المعدة للصلاة والعبادة ، لأن هذا هو المتبادر من معنى الآية ، وأن المقصود بها توبيخ المشركين الذين وضعوا الأنصاب والأصنام ، في المسجد الحرام وأشركوها في العبادة مع الله – تعالى – .

وأضاف - سبحانه - المساجد إليه ، على سبيل التشريف والتكريم وقد تضاف إلى غيره - تعالى - على سبيل التعريف فحسب ، وفي الحديث الشريف : « الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره ، إلا المسجد الحرام » .

<sup>(</sup>۱) تفسیر القرطبی جـ ۱۹ ص ۱۸. (۲) راجع تفسیر ابن کثیر جـ ۷ ص ۲۷۰.

ثم بين - سبحانه - حال الصالحين من الجن ، عندما استمعوا إلى النبى - رهو يقرأ القرآن ، ويتقرب إلى الله - تعالى - بالعبادة فقال : ﴿ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ﴾ .

أى : وأوحى الله - تعالى - فيها أوحى من شأن الجن ، ﴿ أنه لما قام عبد الله ﴾ وهو محمد - على - ويعبده في الصلاة ، ﴿ كادوا ﴾ أى : الجن ﴿ يكونون عليه لبدا ﴾ أى : كادوا من شدة التزاحم عليه ، والتكتل حوله .. يكونون كاللبد ، أى : كالشيء الذي تلبد بعضه فوق بعض . ولفظ « لِبدًا » جمع لِبْدّة ، وهي الجهاعة المتزاحمة ، ومنه لبدة الأسد للشعر المتراكم في رقبته .

ووضع - سبحانه - الاسم الظاهر موضع المضمر ، إذ مقتضى الظاهر أن يقال : وأنه لما قمتُ تدعو الله .. أو لما قمتُ أدعو الله .. تكريما للنبى - ﷺ - حيث وصفه بأنه « عبد الله » لما فى هذه الإضافة من التشريف والتكريم .

والجن: إنما ازد حموا حول الرسول - ﷺ - وهو يصلى ويقرأ القرآن .. تعجبا مما شاهدوه من صلاته ، ومن حسن قراءته ، ومن كال اقتداء أصحابه ، قياما ، وركوعا ، وسجودا .. ومنهم من يرى أن الضمير في « كادوا » يعود لكفار قريش ، فيكون المعنى : وأنه لما قام محمد - ﷺ - يدعو ربه .. كادوا من تزاحمهم عليه ، يكونون كاللبد ، لا لكى ينتفعوا بما يسمعون ، ولكن لكى يطفئوا نور الله بأفواههم ، والحال أن الله - تعالى - قد رد كيدهم في نحورهم ، وأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون .

قال صاحب الكشاف : « عبدالله » هو النبى – ﷺ – ، فإن قلت : هلا قيل : رسول الله أو النبى ؟ قلت : لأن تقديره وأوحى إلى أنه لما قام عبدالله ، فلما كان واقعا في كلام رسول الله – ﷺ – عن نفسه ، جىء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل ، أو لأن المعنى أن عبادة عبدالله ، لله – تعالى – ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر ، حتى يكونوا عليه لبدا .

ومعنى « قام يدعوه » : قام يعبده . يريد : قيامه لصلاة الفجر بنخلة حين أتاه الجن ، فاستمعوا لقراءته ، وتزاحموا عليه .

وقيل معناه : لما قام رسول يعبد الله وحده ، مخالفا المشركين في عبادتهم كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته ، يزدحمون عليه متراكمين .. (۱) .

ويبدو لنا أن عودة الضمير في « كادوا » على مؤمني الجن أرجح ، لأن هذا هو الموافق

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٣٠.

لإعجابهم بالقرآن الذي سمعوه من النبي - على - لأن هذا هو الظاهر من سياق الآيات، حيث إن الحديث عنهم، ولأن الآثار قد وردت في أن الجن قد التفوا حول النبي - على - حين سمعوه يقرأ القرآن.

ومن هذه الآثار قول الزبير بن العوام : هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي - ﷺ - كادوا يركب بعضهم بعضا ازدحاما عليه .. '' .

أى : قل -أيها الرسول الكريم - لجميع من أرسلناك إليهم من الجن والإنس : إنى أعبد ربى وحده ، وأتوجه إليه وحده بالدعاء والطلب ، ولا أشرك معه أحدا في عبادتي أو صلاتي أو نسكى ..

وقل لهم ، كذلك : ﴿إِنِي لا أملك لكم ضرا ﴾ أي : لا أملك ما يضركم ﴿ ولا رشدا ﴾ أي : ولا أملك ما ينفعكم ، وإنما الذي يملك ذلك هو الله - تعالى - وحده .

وقل لهم للمرة الثالثة : ﴿إِنَى لَنْ يَجِيرُنَى مِنَ اللهِ أَحَدُ ﴾ أَى : إِنَى لَنْ يَنْعَنَى أَحَدُ مِنَ الله - تعالى - إِنْ أَرَادِنَى بَسُوءً .

﴿ ولن أجد من دونه ملتحدا ﴾ أى : ولن أجد من دونه ملجأ أركن إليه . يقال : التحد فلان إلى كذا ، أى : مال إليه .

فالآية الكريمة بيان لعجزه - على شئون نفسه أمام قدرة خالقه - عز وجل - بعد بيان عجزه عن شئون غيره .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِلا بلاغا من الله ورسالاته ... ﴾ استثناء من مفعول ﴿ لا أملك ﴾ ، وهما قوله قبل ذلك : ﴿ ضرا ولا رشدا ﴾ وما يليها اعتراض مؤكد لنفى الاستطاعة . أى : قل لهم - أيها الرسول الكريم - إنى لا أملك ما يضركم ولا أملك ما ينفعكم ، وإنما الذى أملكه هو تبليغ رسالات ربى إليكم ، بأمانة واجتهاد .

والبلاغ: مصدر بلَّغ، وهو إيصال الكلام أو الحديث إلى الغير، ويطلق على الكلام المبلغ من إطلاق المصدر على المفعول، مثل: « هذا خلق الله »، و« من » ابتدائية صفة لقوله: « بلاغا » أى: بلاغا كائنا من جهة الله - تعالى - وأمره. والرسالات: جمع رسالة، وهي

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٤٣. وتفسير ابن كثير ج ٧ ص ٢٧١.

ما يرسل إلى الغير من كلام أو كتاب . والمراد بها هنا : تبليغ ما أوحاه الله – تعالى – إلى نبيه للناس .

قال الآلوسى ماملخصه وقوله: ﴿ إِلا بلاغا من الله ... ﴾ استئناء من مفعول لا أملك .. وما بينها اعتراض .. فإن كان المعنى: لا أملك أن أضركم ولا أن أنفعكم ، كان استئناء متصلا ، كأنه قيل : لا أملك شيئا إلا بلاغا ، وإن كان المعنى : لا أملك أن أقسركم على الغي والرشد ، كان منقطعا ، أو من باب : لا عيب فيهم غير أن سيوفنا .. أى : أنه من أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده ، وقوله ﴿ ورسالاته ﴾ عطف على قوله ﴿ بلاغا ﴾ وقوله : ﴿ من الله ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفه له . أى : بلاغا كائنا من الله .. (") .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك سوء عاقبة من يخالف أمره فقال : ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ فيها أمرا به ، أو نهيا عنه .

﴿ فإن له ﴾ أى : لهذا العاصى ﴿ نار جهنم خالدين فيها أبدا ﴾ أى : فحكمه أن له نار جهنم ، وجمع – سبحانه – خالدين باعتبار معنى « مَن » ، كما أن الإفراد فى قوله ﴿ فإن له ﴾ باعتبار لفظها .

وقوله: «أبدا » مؤكد لمعنى الخلود. أى: خالدين فيها خلودا أبديا لا نهاية له. وقوله - سبحانه -: ﴿ حتى إذا رأوا مايوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ﴾ تهديد ووعيد للكافرين بسبب استهزائهم بالمؤمنين ، فقد حكى القرآن عن الكفار أنهم قالوا: ﴿ نحن جميع منتصر ﴾ ، ﴿ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ﴾ وقالوا: ﴿ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ .

و حتى ﴾ هنا حرف ابتداء . وهى متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام ، وهو سخرية الكافرين من المؤمنين . و إذا ﴾ اسم زمان للمستقبل مضمن معنى الشرط ، وهى فى محل نصب بجوابه الذى هو قوله ﴿ فسيعلمون ﴾ .

والمعنى : أن هؤلاء الكفار لا يزالون على ما هم عليه من غرور وعناد وجحود .. حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب في الدنيا والآخرة ﴿ فسيعلمون ﴾ حينئذ من هو أضعف جندا وأقل عددا ، أهم المؤمنون - كما يزعم هؤلاء الكافرون - ؟ أم أن الأمر سيكون على العكس ؟ لاشك أن الأمر سيكون على العكس ، وهو أن الكافرين في هذا اليوم سيكونون في غاية الضعف والذلة والهوان .

<sup>(</sup>۱) تفسیر الآلوسی جـ ۲۹ ص ۹۶.

وجىء بالجملة التى أضيف إليها لفظ « إذا » فعلا ماضيا ، للتنبيه على تحقق الوقوع . والآية الكرية تشير إلى خيبة هؤلاء الكافرين ، وتلاشى آمالهم .. فإنهم في هذا اليوم سيفقدون . الناصر لهم ، كما أنهم سيفقدونه من جهة أنفسهم ، لأنهم مها كثر عددهم ، فهم مغلوبون . ثم أمر الله - تعالى - رسوله للمرة الرابعة ، أن يعلن للناس أن هذا اليوم الذى يأتى فيه نصر الله للمؤمنين لا يعلمه إلا هو ، فقال - تعالى - : ﴿ قل إن أدرى أقريب ما توعدون . أم يجعل له ربى أمدا ... .

أى : وقل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الكافرين إن نصر الله لنا آت لا ريب فيه ، وعذاب الله لكم آت - أيضا - لا ريب فيه ، ولكنى لا أدرى ولا أعلم أيتحقق ذلك في الوقت العاجل القريب ، أم يجعل الله - تعالى - لذلك « أمدا » أى : غاية ومدة معينة من الزمان ، لا يعلم وقتها إلا هو - سبحانه - .

والمقصود من الآية الكريمة : بيان أن العذاب نازل بهم قطعا ولكن موعده قد يكون بعد وقت قريب ، وقد يكون بعد وقت بعيد ، لأن تحديد هذا الوقت مرده إلى الله – تعالى – وحده .

وقوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ﴾ تعليل لما قبله . أى : أنا لا أدرى متى يكون عذابكم – أيها الكافرون – لأن مرد علم ذلك إلى الله – تعالى – الذى هو عليم بكل شيء من الظواهر والبواطن ، والذى اقتضت حكمته أن لا يطلع أحدا على غيوبه ، وعلى ما استتر وخفى من أمور خلقه .

وقوله : ﴿ إِلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ﴾ استثناء من النفى فى قوله : ﴿ فلا يظهر على غيبه أحدا﴾ .

أى : هو – سبحانه – عالم الغيب ، فلا يطلع على غيبه أحدا من خلقه، إلا الرسول الذى ارتضاه واختاره من خلقه ، فإنه – سبحانه – قد يطلعه على بعض غيوبه ، ليكون ذلك معجزة له ، دالة على صدقه أمام قومه .

فإذا ما أراد - سبحانه - إطلاع رسوله المصطفى لحمل رسالته على بعض غيوبه ، سخر له من جميع جوانبه حرسا من الملائكة يحرسونه من وسوسة الشيطان ونوازعه ، ومن كل ما يتعارض مع توصيل وحيه - سبحانه - إلى رسله ، بكل أمانة وصيانة .

ومعنى ﴿ من ارتضى ...﴾ : من اختار واصطفى واجتبى ، وعبر عن ذلك بقوله ﴿ من ارتضى ﴾ ، للإشعار بأنه – سبحانه – يخص هؤلاء الذين رضى عنهم ورضوا عنه بالاطلاع على بعض غيوبه ، على سبيل التأييد والتكريم لهم .

و«من» في قوله ﴿ من رسول ﴾ للبيان . والمراد بالرسول هنا : ما يشمل كل رسول اختاره - سبحانه - لحمل رسالته ، سواء أكان من البشر أم من الملائكة .

والضمير في قوله - تعالى - ﴿ فإنه ﴾ و﴿ يسلك ﴾ يعودان على الله - عز وجل - وأطلق السلك على إيصال الخبر إلى الرسول المرتضى ، للإشعار بأن هذا الخبر الذى أطلع الله - تعالى - رسوله عليه ، قد وصل إليه وصولا مؤكدا ، ومحفوظا من كل تحريف ، كما يدخل الشيء في الشيء دخولا تأما بقوة وضبط ، إذ حقيقة السلك . إدخال الشيء في الشيء بشدة وعناية ..

والمراد بقوله : ﴿ من بين يديه ومن خلفه ﴾ جميع الجهات ، وعبر عن جميع الجهات بذلك ، لأن معظم ما يتعرض له الإنسان يكون من هاتين الجهتين .

والرصد: جمع راصد، وهو ما يحفظ الشيء، ويصونه من كل ما لا يريده، أى: إلا من ارتضى - سبحانه - من رسول، فإنه - عز وجل - يطلعه على ما يشاؤه من غيوبه، ويجعل له حراسا من جميع جوانبه، يحفظونه من كل سوء.

قال الآلوسى: قوله: ﴿ إِلا من ارتضى من رسول ... ﴾ أى: لكن الرسول المرتضى بظهره – جل وعلا – على بعض الغيوب المتعلقة برسالته .. إما لكون بعض هذه الغيوب من مباديها ، بأن يكون معجزة ، وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية ، وكيفيات الأعال وأجزيتها ، ونحو ذلك من الأمور الغيبية ، التى بيانها من وظائف الرسالة . بأن يسلك من جميع جوانبه عند إطلاعه على ذلك ، حرسا من الملائكة يحرسونه من تعرض الشياطين ، لما أريد إطلاعه عليه .. (1) .

واللام في قوله - تعالى - : ﴿ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم .. ﴾ متعلقة بقوله ﴿ يسلك ﴾ .

والضمير في ﴿ يعلم ﴾ يعود إلى الله - تعالى - ، والمراد بالعلم : علم المشاهدة الذى يترتب عليه الجزاء ، أى : أطلع الله - تعالى - من ارتضاهم على بعض غيوبه ، وحرسهم من وصول الشياطين إلى هذا الذى أظهرهم عليه من غيوب .. ليعلم - تعالى - علم مشاهدة يترتب عليه الجزاء ، أن الرسل قد أبلغوا رسالته - سبحانه - إلى خلقه ، وأنه - تعالى - قد ﴿ أحاط علمه - تعالى - بكل ما لدى الرسل وغيرهم من أقوال .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ٩٦.

وأفعال ، ﴿ وأحصى كل شيء عددا ﴾ أي : وأحصى كل شيء في هذا الكون إحصاء تاما ، وعلما كاملا .

قال الشوكانى : قوله : ﴿ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ... ﴾ اللام متعلقة بيسلك ، والمراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل ، و « أن » هى المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، والخبر الجملة ، والرسالات عبارة عن الغيب الذى أريد إظهاره لمن ارتضاه الله من رسول ..

وقال قتادة : ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كها بلغ هو ، وفيه حذف تتعلق به اللام ، أى : أخبرناه – ﷺ – بحفظنا الوحى ، ليعلم أن الرسل قبله كانوا على حالته من التبليغ بالحق والصدق .

وقيل : ليعلم الرسل أن الملائكة قد بلغوا رسالات ربهم .. " .

ويبدو لنا أن عودة الضمير في « ليعلم » إلى الله – تعالى – هو الأظهر، أي : ليعلم الله – تعالى – أن رسله قد أبلغوا رسالاته علم مشاهدة كها علمه غيبا ، لأن علم الله بذلك لا يكون إلا على وفق ما وقع ..

وهكذا ساقت لنا سورة « الجن » الكثير من الحقائق التى تتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والسلوك والأفكار التى طغى كثير منها على العقول والأفهام ..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الراجی عفو ربه د. محمد سید طنطاوی القاهرة – مدينة نصر – صباح الأربعاء – ٣٠ من ذي القعدة سنة ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦/٦/٨ م

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير ج٥ ص ٣١٣ للشوكاني . .



#### بِسَمِ اللهُ الزَّمَنِ الرَّحِسِمِ

# تفسير سىورة المزمل

#### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « المزمل » هي السورة الثالثة والسبعون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول على النبي - على السورة الثالثة أو الرابعة ، إذ يرَى بعضهم أندلم يسبقها في النزول سوى سورتي العلق والمدثر ، بينها يرى آخرون أند لم يسبقها سوى سور العلق ، ونون ، والمدثر .

وعدد آیاتها عشرون آیة عند الکوفیین ، وتسع عشرة آیة عند البصریین وثمانی عشرة آیة عند الحجازیین .

٢ - وجمهور العلماء على أن سورة «المزمل» من السور المكية الخالصة ، فابن كثير
 - مثلا - عند تفسيره لها قال : تفسير سورة « المزمل » ، وهي مكية .

وحكى بعضهم أنها مكية سوى آيتين ، فقد قال القرطبى : مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة : هي مكية إلا آيتين منها ، وهما قوله

– تعالى – : ﴿ وَاصْبُرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هُجُرًا جَمِيلًا . وَذَرَنَى وَالْمُكَذِّبَينَ ...﴾ .

وقال الثعلبى : هي مكية إلا الآية الاخيرة منها وهي قوله – تعالى – : ﴿ إِن رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنْكُ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثَى اللَّيْلُ ونصفه ...﴾ فإنها نزلت بالمدينة''

وقال الشيخ ابن عاشور ما ملخصه : وقال في الاتقان : إن استثناء قوله - تعالى - :

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٣١.

﴿ إِن رَبِكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلثَى اللَّيْلُ ...﴾ إلى آخر السورة ، يرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة أنها قالت : نزلت هذه الآية بعد نزول صدر السورة بسنة ..

ثم قال الشيخ ابن عاشور : وهذا يعنى أن السورة كلهامكية ، والروايات تظاهرت على أن هذه الآية قد نزلت منفصلة عها قبلها ، بمدة مختلف فى قدرها ، فعن عائشة أنها سنة .. ومن قال بأن هذه الآية مدنية ، يكون نزولها بعد نزول ما قبلها بسنين ..

والظاهر أن هذه الآية مدنية ، لقوله − تعالى − : ﴿ ... وآخرون يقاتلون في سبيل الله ﴾ ومن المعروف أن القتال لم يفرض إلا في المدينة − إن لم يكن ذلك إنباء بمغيب على وجه المعجزة ''

٣ - والسورة الكريمة: زاخرة بالحديث الذي يدخل التسلية والصبر على قلب النبي
 - على قلب النبي
 - ويعلى من شأن القرآن الكريم، ويرشد المؤمنين إلى ما يسعدهم ويصلح بالهم، ويهدد الكافرين بسوء المصير إذا ما استمروا في طغيانهم، ويذكّر الناس بأهوال يوم القيامة ..
 ويسوق لهم ألوانا من يسر شريعته ورأفته - عز وجل - بعباده، وإثابتهم بأجزل الثواب على أعالهم الصالحة .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٩ ص ٢٥٢ للشيخ ابن عاشور.

#### التفسير

افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بقوله - تعالى - :

## 

يَّأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ۗ فُوالَيْلَ إِلَّا قِلِيلَا ۞ نِصْفَهُۥ أَوَانقُصْمِنْهُ قَلِيلًا الله المُوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْءَ ان مَّرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَكَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحُاطُوبِلَا ﴿ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ رَّبُ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱهْجُرَهُمْ هَجْرًاجَمِيلًا ١٠٥ وَذَرُّنِ وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّا لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَعِيمًا ١٠٠ وَطَعَامًا ذَاغُصَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَعَالَى السَّا يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنهدًا عَلَيْكُو كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٥ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ١٠ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمُا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَنفُولًا ﴿ اللَّهُ مَنفُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنفُولًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَا ا إِنَّ هَانِهِ وَتَذْكِرَةً فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ١

وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه السورة الكريمة روايات منها ما رواه البزار والطبرانى في دار في الأوسط ، وأبو نعيم في الدلائل عن جابر - رضى الله عنه - قال : اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا : سموا هذا الرجل اسها تصدوا الناس عنه فقالوا : كاهن . قالوا : ليس بساحر .. بكاهن . قالوا : بيس بساحر .. فتفرق المشركون على ذلك . فبلغ ذلك النبي - على المشركون على ذلك . فبلغ ذلك النبي - المشركون على ذلك . فبلغ ذلك النبي - المشركون على ذلك . فبلغ ذلك النبي المدثر .. .

وقيل : إنه – ﷺ – كان نائها بالليل متزملا في قطيفة .. فجاءه جبريل بقوله – تعالى – ﴿ يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا ..﴾ .

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله - على الله عنا : جاورت بحراء ، فلم قضيت جوارى ، هبطت ، فنوديت فنظرت عن يمينى فلم أر شيئا ، ونظرت عن شهالى فلم أر شيئا .. فرفعت رأسى فإذا الذى جاءنى بحراء ، جالس على كرسى بين السهاء والأرض .. فرجعت فقلت : دثرونى دثرونى ، وفي رواية : فجئت أهلى فقلت : زملونى زملونى ، فأنزل الله - تعالى - : ﴿ يأيها المدثر ...﴾(١) .

وجمهور العلماء يقولون : وعلى أثرها نزلت : ﴿ يَأْيُهَا المَرْمَلِ ...﴾ .

و﴿ المزمل ﴾ : اسم فاعل من تزمل فلان بثيابه ، إذا تلفف فيها ، وأصله المتزمل ، فأدغمت التاء في الزاي والميم .

وافتتح الكلام بالنداء للتنبيه على أهية ما يلقى على المخاطب من أوامر أونواه . وفي ندائه - على المغظ « المزمل » تلطف معه ، وإيناس لنفسه ، وتحبب إليه ، حتى يزداد نشاطا ، وهو يبلغ رسالة ربه .

والمعنى : يأيها المتزمل بثيابه ، المتلفف فيها ، رهبة مما رآه من عبدنا جبريل . أو هما وغها مما سمعه من المشركين ، من وصفهم له بصفات هو برىء منها .

﴿ قم الليل إلا قليلا ﴾ أى : قم الليل متعبدا لربك ، ﴿ إِلا قليلا ﴾ منه ، على قدر ما تأخذ من راحة لبدنك ، فقوله : ﴿ إِلا قليلا ﴾ استثناء من الليل ..

وقوله ﴿ نصفه ﴾ بدل من ﴿ قليلا ﴾ بدل كل من كل ، على سبيل التفصيل بعد الإجمال ..

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٣٢ تفسير الآلوسي ج ٢٩ ص ١٠١.

أى: قم نصف الليل للعبادة لربك ، واجعل النصف الثانى من الليل لراحتك ونومك .. ووصف - سبحانه - هذا النصف الكائن للراحة بالقلة فقال ﴿ إِلا قليلا ﴾ للإشعار بأن النصف الآخر ، العامر بالعبادة والصلاة .. هو النصف الأكثر ثوابا وقربا من الله - تعالى - بالنسبة للنصف الثانى المتخذ للراحة والنوم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ... ﴾ تخيير له - ﷺ - فيها يفعله ، وإظهار لما اشتملت عليه شريعة الإسلام من يسر وساحة ..

فكأنه – تعالى – يقول له على سبيل التلطف والإرشاد إلى ما يشرح صدره – يأيها المتلفف بثيابه ، قم الليل للعبادة والصلاة ، إلا وقتا قليلا منه يكون لراحتك ونومك ، وهذا الوقت القليل المتخذ للنوم والراحة قد يكون نصف الليل ، أو قد يكون أقل من النصف بأن يكون في حدود ثلث الليل ، ولك – أيها الرسول الكريم – أن تزيد على ذلك ، بأن تجعل ثلثى الليل للعبادة ، وثلثه للنوم والراحة ..

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد رخص لنبيه - ﷺ - فى أن يجعل نصف الليل أو ثلثه ، أو ثلثيه للعبادة والطاعة . وأن يجعل المقدار الباقى من الليل للنوم والراحة ..

وخص – سبحانه – الليل بالقيام ، لأنه وقت سكون الأصوات .. فتكون العبادة فيه أكثر خشوعا ، وأدعى لصفاء النفس ، وطهارة القلب ، وحسن الصلة بالله – عز وجل – .

هذا ، وقد استمر وجوب الليل على الرسول - على الله على الله الخمس عليه وعلى أمنه . تعظيها لشأنه ، ومداومة له على مناجاة ربه ، خصوصا فى الثلث الأخير من الليل ، يدل على ذلك قوله - تعالى - : ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ (١) .

وقد كان المسلمون يقتدون بالرسول - على الله على الله وقد أثنى - سبحانه - عليهم بسبب ذلك في آيات كثيرة منها قوله - تعالى - : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ماأخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ (") .

وقد ذكر الإمام أحمد حديثا طويلا عن سعيد بن هشام ، وفيه أنه سأل السيدة عائشة عن قيامه - على الليل ، فقالت له : ألست تقرأ هذه السورة ، يأيها المزمل ... .

<sup>(</sup> ١ ) /سورة الاسراء الآية ٧٩ .

<sup>(</sup>٢٠) سُورة السجدة الآيتان ١٦ ، ١٧ .

إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ، فقام رسول الله - ﷺ - وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم . وأمسك الله ختامها في السهاء اثنى عشر شهرا . ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة ..(۱) .

قال القرطبى ما ملخصه: واختلف: هل كان قيام الليل فرضا وحتها، أو كان ندبا وحضا ؟ والدلائل تقوى أن قيامه كان حتها وفرضا، وذلك أن الندب والحض، لا يقع على بعض الليل دون بعض، لأن قيامه ليس مخصوصا به وقت دون وقت.

واختلف – أيضا – هل كان فرضا على النبى – ﷺ – وحده ؟ أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء ؟ أو عليه وعلى أمته ؟ ثلاثة أقوال .. أصحها ثالثها للحديث المتقدم الذى رواه سعيد بن هشام عن عائشة – رضى الله عنها –" .

وقال بعض العلماء بعد أن ساق أقوال العلماء فى هذه المسألة بشىء من التفصيل: والذى يستخلص من ذلك أن أرجح الأقوال، هو القول القائل بأن التهجد كان فريضة على النبى — ﷺ – وعلى أمته، إذ هو الذى يمكن أن تأتلف عليه النصوص القرآنية، ويشهد له ما تقدم من الآثار عن ابن عباس وعائشة وغيرهما.

ويرى بعض العلماء أن وجوب التهجد باق على الناس جميعا ، وأنه لم ينسخ ، وإنما الذى نسخ هو وجوب قيام جزء مقدر من الليل ، لا ينقص كثيرا عن النصف ..

ويرد على هذا القول بما ثبت فى الصحيحين ، من أن الرسول – ﷺ – قال للرجل الذى سأله عما يجب عليه من صلاة ؟ قال : خس صلوات فى اليوم والليلة . قال : هل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع » .

ويرى فريق آخر: أن قيام الليل نسخ عن الرسول وعن أمته بآخر سورة المزمل. واستبدل به قراءة القرآن ، على ما يعطيه قوله – تعالى – ﴿ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ ويدل عليه – أيضا – ظاهر ما روى عن عائشة، من قولها: فصار قيام الليل تطوعا من بعد الفريضة ، دون أن تقيد ذلك بقيد.

ويرى فريق ثالث: أن وجوب التهجد استمر على النبى وعلى الأمة، حتى نسخ بالصلوات الخمس ليلة المعراج.

ويرى فريق رابع: أن قيام الليل نسخ عن الأمة وحدها ، وبقى وجوبه على النبى - ﷺ – على ما يعطيه ظاهر آية الإسراء .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ۲۷۸.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير القرطبي.

ولعل أرجح هذه الأقوال هو القول الرابع .. فإن آية سورة الإسراء وهي قوله – تعالى – : ﴿ وَمِن اللَّيْلُ فَتَهْجُدُ بِهُ نَافَلَةً لَكُ ... ﴾ تدل على أن وجوب التهجد قد بقى عليه – (۱) .. .

وقوله - تعالى - : ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ إرشاد له - ﷺ - ولأمته إلى أفضل طريقة لقراءة القرآن الكريم ، لقراءة القرآن الكريم ، والترتيل : جعل الشيء مرتلا ، أي : منسقا منظها ، ومنه قولهم : ثغر مرتل ، أي : منظم

والبرتيل : جعل الشيء مرتلا ، اي : منسقا منطها ، ومنه قوهم : نعر مرتل ، اي : منظم الأسنان ، لم يشذ بعضها عن بعض ..

أى : قم – أيها الرسول الكريم – الليل إلا قليلا منه .. متعبدا لربك مرتلا للقرآن ترتيلا جميلا حسنا ، تستبين معه الكلمات والحروف ، حتى يفهمها السامع ، وحتى يكون ذلك أعون على حسن تدبره ، وأثبت لمعانيه في القلب ..

قال الإمام ابن كثير: وكذلك كان يقرأ - ﷺ - فقد قالت عائشة: كان رسول الله - ﷺ - فقال: كانت مدا .. وسئل أنس عن قراءته - ﷺ - فقال: كانت مدا .. وقال - ﷺ - : « زينوا القرآن بأصواتكم » .

وقال عبد الله بن مسعود : لاتنثروه نثر الرمَل ، ولاتهذوه هذَّ الشَّعر وقفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب (" - أى لا تسرعوا في قراءته كها تسرعوا في قراءة الشعر . والهذ : سرعة القطع - هذا ، وليس معنى قوله - سبحانه - : ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ ، أن يقرأ بطريقة فيها تلحين أو تطريب يغير من ألفاظ القرآن ، ويخل بالقراءة الصحيحة من حيث الأداء ، ومخارج الحروف ، والغن والمد ، والإدغام والإظهار .. وغير ذلك مما تقتضيه القراءة السليمة للقرآن الكريم .

وإنما معنى قوله - تعالى - : ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ أن يقرأه بصوت جميل وبخشوع وتدبر ، وبالتزام تام للقراءة الصحيحة ، من حيث مخارج الحروف ومن حيث الوقف والمد والإظهار والإخفاء ، وغير ذلك ..

وقد بسط القول في هذه المسألة بعض العلماء فارجع إليه إن شئت الله معن العلماء وقوله - تعالى - : ﴿ إِنَا سَنَلْقَى عَلَيْكَ قُولًا تُقَيِّلًا ﴾ تعليل الأمر بقيام الليل ، وهو كلام

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الأحكام جـ٤ ص ١٩٠ للشيخ محمد على السايس - رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير ابن کثير جـ٧ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير آيات الأحكام جـ٤ ص ١٩٣ للشيخ السايس.

معترض بين قوله - سبحانه - ﴿ قم الليل ... ﴾ وبين قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿إِنْ نَاشَنَةُ اللَّيلَ ... ﴾ .

ويشهد لثقل القرآن على النبى - ﷺ - أحاديث كثيرة ، منها : ما رواه الإمام البخارى من أن السيدة عائشة قالت : ولقد رأيته - ﷺ - ينزل عليه الوحى ، في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا .

ومنها قوله – ﷺ – « ما من مرة يوحَى إلى ، إلا ظننت أن نفسى تفيض » – أى : تخرج ..

ومنها قول زید بن ثابت : أنزل علی رسول الله – ﷺ – شیء من القرآن – وفخذه علی فخذی فکادت تُرَض فخذی – أی : تتکسر ..

ومنها ما رواه هشام بن عروة عن أبيه ، أن النبي - ﷺ - كان إذا أوحى عليه وهو على ناقته ، وضعت جرانها - أي باطن عنقها - فها تستطيع أن تتحرك ، حتى يُسَرَّى عنه'' .

أى : قم - أيها الرسول الكريم - الليل إلا قليلا منه متعبدا لربك ، متقربا إليه بألوان الطاعات ، فإنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ، وهذا القول هو القرآن الكريم ، الثقيل في وزنه وفي ميزان الحق ، وفي أثره في القلوب ، وفيها اشتمل عليه من تكاليف ، وصدق الله إذا يقول : ﴿ لُو أَنزِلنَا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله .. ﴾

قال الجمل : قوله : ﴿ إِنَا سَنَلَقَى عَلَيْكَ قُولًا ثَقَيْلًا ﴾ أَى : كلاماً عظيها جليلا ذا خطر وعظمة ، لأنه كلام رب العالمين ، وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل .

أو هو ثقيل لما فيه من التكاليف، والوعد والوعيد، والحلال والحرام، والحدود والأحكام.

قال قتادة : ثقيل والله فى فرائضه وحدوده .. وقال محمد بن كعب : ثقيل على المنافقين ، لأنه يهتك اسرارهم .. وقال السدى : ثقيلا بمعنى كريم ، مأخوذ من قولهم : فلان ثقل على ، أى كرم على .. وقال ابن المبارك : هو والله ثقيل مبارك ، كما ثقل فى الدنيا ، ثقل فى الميزان يوم القيامة .

وقيل : ثقيلا بمعنى أن العقل الواحد لا يفي بإدراك فوائده ومعانيه ، فالمتكلمون غاصوا في بحار معقولاته . والفقهاء بحثوا في أحكامه .. والأولى أن جميع هذه المعانى فيه .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٢٧٧.

وقيل: المراد بالقول الوحى ، كما في الحبر ، أن النبي - ﷺ - كان إذا أوحى إليه ، وهو على ناقته وضعت جرانها - أي : وضعت صدرها على الأرض - فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه ..(۱) .

ويبدو لنا أن وصف القرآن بالثقل وصف حقيقى ، لما ثبت من ثقله على النبى - على وقت نزوله عليه .. وهذا لا يمنع أن ثقله يشمل ما اندرج فيه من علوم نافعة ، ومن هدايات سامية ، ومن أحكام حكيمة ، ومن آداب قوية ، ومن تكاليف جليلة الشأن .

وعبر - سبحانه - عن إيحائه بالقرآن إلى الرسول - على - بالإلقاء للإشعار بأنه يلقى اليه على غير ترقب منه - على أول النه ين الوقت الذى يريده - سبحانه - وللإشارة من أول الأمر إلى أن مايوحى إليه شىء عظيم وشديد الوقع على النفس . ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الحكمة من أمره له - على الليل إلا قليلا منه للعبادة

ثم بين – سبحانه – بعد ذلك الحكمة من أمره له – ﷺ – بقيام الليل إلا قليلا منه للعبادة والطاعة فقال : ﴿ إِن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ﴾ .

وقوله: ﴿ نَاشَئَةَ ﴾ : وصف من النشء وهو الحَدوث ، وهو صفة لموصوف محذوف . وقوله : ﴿ وَطُنًّا ﴾ بمعنى مواطأة وموافقة ، وأصل الوطء : وضع الرجل على الأرض بنظام وترتيب ، ثم استعير للموافقة ، ومنه قوله - تعالى - ﴿ ليواطئوا عدة ما حرم الله ﴾ ، ومنه قولم : وطأت فلانا على كذا ، إذا وافقته عليه . وهو منصوب على التمييز . وقوله : ﴿ قيلا ﴾ بمعنى قولا .

وقوله : ﴿ أَقُوم ﴾ بمعنى أفضل وأنفع .

والمعنى : يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا منه للعبادة والطاعة . فإن العبادة الناشئة بالليل . هى أشد مواطأة وموافقة لإصلاح القلب ، وتهذيب النفس ، وأقوم قولا ، وأنفع وقعا ، وأفضل قراءة من عبادة النهار ، لأن العبادة الناشئة بالليل يصحبها مايصحبها من الخشوع والإخلاص ، لهدوء الأصوات بالليل ، وتفرغ العابد تفرغا تاما لعبادة ربه .

قال الشوكانى ما ملخصه : قوله : ﴿إِن ناشئة الليل .. ﴾ أى : ساعاته وأوقاته ، لأنها تنشأ أولا فأولا، ويقال : نشأ الشيء ينشأ، إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء، فهو ناشيء .. قال الزجاج : ناشئة الليل ، كل ما نشأ منه ، أى : حدث منه .. والمراد ساعات الليل الناشئة ، فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف .

وقيل : إن ناشئة الليل ، هي النفس التي تنشأ من مضجعها للعبادة ، أي : تنهض ، من

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٤٢٨.

نشأ من مكانه، إذا نهض منه.

﴿ هَى أَشَدُ وَطُنَا ﴾ قرأ الجمهور ﴿ وطنا ﴾ بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة ، وقرأ بعضهم ﴿ وطاء ﴾ بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة .

والمعنى على القراءة الأولى: أن الصلاة الناشئة في الليل ، أثقل على المصلى من صلاة النهار ، لأن الليل للنوم .. ومنه قوله - على ﴿ اللهم اشدد وطأتك على مضر » .

والمعنى على القراءة الثانية : أنها أشد مواطأة وموافقة بين السمع والبصر والقلب واللسان ، لانقطاع الأصوات والحركات ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ ليواطئوا عدة ما حرم الله ﴾ أى : ليوافقوا .

﴿ وأقوم قيلا ﴾ أى : وأشد مقالا . وأثبت قراءة ، لحضور القلب فيها ، وهدوء الأصوات ، وأشد استقامة واستمرارا على الصواب .. (۱) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ إِن لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طُويَلًا ﴾ تقرير للأمر بقيام الليل إلا قليلًا منه للعبادة والطاعة والتقرب إليه – سبحانه – .

والسبح : مصدر سبح ، وأصله الذهاب في الماء والتقلب فيه ثم استعير للتقلب والتصرف المتسع ، الذي يشبه حركة السابح في الماء .

أى : إنا أمرناك بقيام الليل للعبادة والطاعة ، لأن لك فى النهار – أيها الرسول الكريم – تقلبا وتصرفا فى مهماتك ، واشتغالا بأعباء الرسالة يجعلك لا تستطيع التفرغ لعبادتنا ، أما فى الليل فتستطيع ذلك لأنه وقت السكون والراحة والنوم .

فالمقصود من الآية الكريمة التخفيف والتيسير عليه - عليه الحكمة من أمره بقيام الليل - إلا قليلا منه - للعبادة ، حيث لم يجمع - سبحانه - عليه الأمر بالتهجد في الليل والنهار ، وإنما يسر عليه الأمر ، فجعله بالليل فحسب ، أما النهار فهو لمطالب الحياة : ولتبليغ رسالته - سبحانه - إلى الناس .

ثم أمره – سبحانه – بعد ذلك بالمداومة على ذكره ليلا ونهارا فقال : ﴿ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً . رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ﴾ .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وتبتل ﴾ من التبتل ، وهو الاشتغال الدائم بعبادة الله - تعالى – ، والانقطاع لطاعته . ومنه قولهم بتُل فلان الحبل، إذا قطعه ، وامرأة بتول .

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير جـ ٥ ص ٣١٧ للشوكاني .

أى : منقطعة عن الزواج، ومتفرغة لعبادة الله - تعالى - والمراد به هنا : التفرغ لما يرضى الله - تعالى - ، والاشتغال بذلك عن كل شيء سواه .

أى : وداوم - أيها الرسول الكريم - على ذكر الله - تعالى - عن طريق تسبيحه ، وتحميده وتكبيره ، وتفرغ لعبادته وطاعته تفرغا تاما ، دون أن يشغلك عن ذلك شاغل . فربك - عز وجل - هو ﴿ رب المشرق والمغرب ﴾ . أى : هو - سبحانه - رب جهتى

الشروق والغروب للشمس.

﴿ لا إله إلا هو ﴾ مستحق للعبادة والطاعة ، ومادام الأمر كذلك ﴿ فاتخذه وكيلا ﴾ . أى : فاتخذه وكيلا كله أمرك ، وتلجأ إليه فى كل أحوالك .. إذ الوكيل هو الذى توكل إليه الأمور ، ويترك له التصرف فيها .

وليس المراد بقوله - تعالى - : ﴿ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ﴾ الانقطاع التام عن الأعهال ، لأن هذا يتنافى مع قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ إِن لَكِ فَي النهار سبحا طويلا ﴾ ، وإنما المراد التنبيه إلى أنه - ﷺ - ينبغى له أن لا يشغله السبح الطويل بالنهار ، عن طاعته - عز وجل - وعن المداومة على مراقبته وذكره .

ومما لاشك فيه أن ما كان يقوم به النبى - على السنعال بأمر الدعوة إلى وحدانية الله - تعالى - ، ومن تعليم الناس العلم النافع ، والعمل الصالح .. كل ذلك يندرج تحت المواظبة على ذكر الله - تعالى - ، وعلى التفرغ لعبادته .

وقال - سبحانه - ﴿ وتبتل إليه تبتيلا ﴾ ولم يقل تبتلا حتى يكون الفعل موافقا لمصدره ، للإشارة إلى أن التبتل والانقطاع إلى الله يحتاجان إلى عمل اختيارى منه - ﷺ - ، بأن يجرد نفسه عن كل ما سوى الله - تعالى - ، وبذلك يحصل التبتل الذى هو أثر للتبتيل ، بمعنى : ترويض النفس وتعويدها على العبادة والطاعة .

ووصف - سبحانه - ذاته بأنه ﴿ رب المشرق والمغرب ﴾ ، لمناسبة الأمر بذكره في الليل والنهار ، وهما وقت ابتداء طلوع الشمس وغروبها ، فكأنه - سبحانه - يقول : داوم على طاعتى لأنى أنا رب جميع جهات الأرض ، التى فيها تشرق الشمس وتغرب .

والمراد بالمشرق والمغرب هنا جنسها ، فها صادقان على كل مشرق من مشارق الشمس ، التي هي ثلاثائة وستون مشرقا - كما يقول العلماء - وعلى كل مغرب من مغاربها التي هي كذلك .

والمراد بالمشرقين والمغربين كها جاء في سورة الرحمن : مشرق ومغرب الشتاء والصيف .

والمراد بالمشارق والمغارب كها جاء في سورة المعارج – مشرق ومغرب كل يوم للشمس والكواكب .

ثم أمر الله – تعالى – رسوله – ﷺ – بعد ذلك بالصبر الجميل ، على أذى قومه فقال : ﴿ وَاصِبْرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هُجُرًا جَمِيلًا ...﴾ .

أى : اجعل يامحمد اعتبادك وتوكلك على وحدى ، واصبر على ما يقوله أعداؤك فى حقك من أكاذيب وخرافات .. واهجرهم هجرا جميلا ، أى : واعتزلهم وابتعد عنهم ، وقاطعهم مقاطعة حسنة ، بحيث لا تقابل السيئة يمثلها ، ولاتزد على هجرهم : بأن تسبهم ، أو ترميهم بالقبيح من القول ..

قال الإمام الرازى ما ملخصه : والمعنى أنك لما اتخذتنى وكيلا فاصبر على ما يقولون ، وفوض أمرهم إلى ، فإنى لما كنت وكيلا لك أقوم بإصلاح أمرك ، أحسن من قيامك بإصلاح نفسك .

واعلم أن مهات العباد محصورة في أمرين: في كيفية معاملتهم مع الله ، وقد ذكر – سبحانه – سبحانه – سبحانه – خلك في الآيات السابقة ، وفي كيفية معاملتهم مع الخلق ، وقد جمع – سبحانه – كل ما يحتاج إليه في هذا الباب في هاتين الكلمتين ، وذلك لأن الإنسان إما أن يكون مخالطا للناس ، أو مجانبا لهم .

فإن كان مخالطا لهم فعليه أن يصبر على إيذائهم .. وإما أن يكون مجانبا لهم ، فعليه أن يهجرهم هجرا جميلا .. بأن يجانبهم بقلبه وهواه ، ويخالفهم فى أفعالهم ، مع المداراة والإغضاء .. (۱) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وَذَرَنَى وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النّعِمَةُ وَمَهْلُهُمْ قَلَيْلًا ﴾ أى : ودعنى وشأنى مع هؤلاء المكذبين بالحق ، ولا تهتم أنت بأمرهم ، فأنا خالقهم ، وأنا القادر على كل شيء يتعلق بهم .

وقوله : ﴿ أُولَى النعمة ﴾ وصف لهم جيء به على سبيل التوبيخ لهم ، والتهكم بهم ، حيث جحدوا نعم الله ، وتوهموا أن هذه النعم من مال أو ولد ستنفعهم يوم القيامة .

والنَّعمة - بفتح النون مع التشديد - : تطلق على التنعم والترفه وغضارة العيش في الدنيا .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير فخر الرازي جـ ۸ ص ۲٤٠.

وأما النَّعمة – بكسر النون – فاسم للحالات الملائمة لرغبة الإنسان من غنى أو عافية أو لحوهما .

وأما النُّعمة - بالضم - فهى اسم المسرة . يقال : فلان في نُعْمة - بضم النون - أى : في فرح وسرور .

وقوله : ﴿ ومهلهم قليلا ﴾ أى : واتركهم ودعهم في باطلهم وقتا قليلا ، فسترى بعد ذلك سوء عاقبة تكذيبهم للحق .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِن لدينا أنكالا وجحيها .. ﴾ تعليل لما قبله . والأنكال : جمع نكل - بكسر النون وسكون الكاف - وهو القيد الثقيل ، يوضع في الرجل لمنع الحركة . وسميت القيود بذلك لأنها تجعل صاحبها موضع عبرة وعظة ، أو لأنها تجعل صاحبها ممنوعا من الحركة ، والتقلب في مناكب الأرض .

أى : إن لدينا ما هو أشد من ردك عليهم .. وهو تلك القيود التى نقيد حركتهم بها ، وإن لدينا «جحيا » أى : نارا شديدة الاشتعال تلقى بهم فيها ، وإن لدينا كذلك « طعاما ذا غصة » أى : طعاما يلتصق فى الحلوق ، فلا هو خارج منها ، ولا هو نازل عنها ، بل هو ناشب فيها لبشاعته ومرارته .

وهذا الطعام ذو الغُصَّة ، يشمل ما يتناولونه من الزقوم ومن الغسلين ومن الضريع ، كما جاء في آيات أخرى . والغصة : ما يَنْشبَ في الحلق من عَظْم أو غيره . وجمعه غُصَص . وإن لدينا فوق كل ذلك ﴿ عذابا أليها ﴾ أي : عذابا شديد الإيلام لمن ينزل به .

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة قد توعدت هؤلاء المكذبين بألوان من العقوبات الشديدة ، توعدتهم بالقيود التى تشل حركتهم ، وبالنار المشتعلة التى تحرق أجسادهم ، وبالطعام البشع . الذى ينشب فى حلوقهم ، وبالعذاب الأليم الذى يشقيهم ويذلهم .

والظرف في قوله - تعالى - : ﴿ يوم ترجف الأرض والجبال .. ﴾ منصوب بالاستقرار العامل في « لدنيا » ، الذي هو الخبر في الحقيقة .

أى : استقر لهم ذلك العذاب الأليم لدينا ، يوم القيامة ، يوم تضطرب وتتزلزل الأرض والجبال .

﴿ وكانت الجبال ﴾ في هذا اليوم ﴿ كثيبا مهيلا ﴾ أى : رملا مجتمعا ، بعد أن كانت قبل ذلك الوقت أحجارا صلبة كبيرة .

فقوله : ﴿ كَثَيْبًا ﴾ من كتُب الشيءَ يَكْتُبه ، إذا جمعه من قرب ثم صبه ، وجمعه كُتُب

وكُتبْان ، وهي تلال الرمال المجتمعة كالربوة .

وقوله ﴿ مهيلا ﴾ اسم مفعول من هال الشيء هيلا ، إذا نثره ، وفرقه بعد اجتهاعه . والشيء المهيل : هو الذي يحرَّك أسفله فينهار أعلاه ويتساقط بسرعة .

ثم يذكر - سبحانه - بعد ذلك هؤلاء المكذبين بما حل بالمكذبين من قبلهم ، فيقول : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرْعُونَ رَسُولًا . فعصى فرعونَ الرّسُولِ فَأَخَذَنَاهُ أَخْذًا وبيلًا ﴾ .

أى : إنا أرسلنا إليكم - أيها المكذبون - رسولا عظيم الشأن ، رفيع القدر ، وهو محمد - ﷺ - ، ﴿ شاهدا عليكم ﴾ أى : سيكون يوم القيامة شاهدا عليكم ، بأنه قد بلغكم رسالة الله - تعالى - دون أن يقصر في ذلك أدنى تقصير .

والكاف فى قوله – تعالى – : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا الَى فَرَعُونَ رَسُولًا ﴾ للتشبيه ، أى : أَرْسَلْنَا اللَّهِ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكُمْ إِلَى اللَّهُ مِنْ أَرْسُلْنًا مِنْ قَبْلُكُمْ إِلَى اللَّهُ مَا أَرْسُلْنًا مِنْ قَبْلُكُمْ إِلَى فَرْعُونَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْهُ ، هُو مُوسَى – عليه السِّلَامُ – .

وأكد الخبر في قوله - تعالى - : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا ...﴾ لأن المشركين كانوا ينكرون نبوة النبي - ﷺ - .

ونكر رسولا ، لأنهم كانوا يعرفونه حق المعرفة ، وللتعظيم من شأنه - ﷺ - أى : أرسلنا إليكم رسولا عظيم الشأن ، سامى المنزلة جامعا لكل الصفات الكريمة .

والفاء في قوله : ﴿ فعصى فرعون الرسول ﴾ للتفريع . أى : أرسلنا إليكم رسولا كها أرسلنا إلى فرعون أمر الرسول الذى أرسلنا إلى فرعون رسولا قبل ذلك ، فكانت النتيجة أن عصى فرعون أمر الرسول الذى أرسلناه إليه ، واستهزأ به ، وتطاول عليه فكانت عاقبة هذا التطاول ، أن أخذناه ﴿ أخذا وبيلا ﴾ .

أى أهلكنا فرعون إهلاكا شديدا ، وعاقبناه عقابا ثقيلا ، فوبيل بزنة فعيل – صفة مشبهة ، مأخوذة من وَبُل المكان ، إذا وَخُم هواؤه وكان ثقيلا رديئا . ويقال : مرعى وبيل ، إذا كان وخما رديئا .

وخص – سبحانه – موسى وفرعون بالذكر ، لأن أخبارهما كانت مشهورة عند أهل مكة .

و﴿ أَل ﴾ في قوله ﴿ فعصى فرعون الرسول ﴾ للعهد. أي : فعصى فرعون الرسول المعهود عندكم ، وهو موسى - عليه السلام - .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم نكر الرسول ثم عرف ؟ قلت : لأنه أراد : أرسلنا إلى فرعون بعض الرسل ، فلما أعاده وهو معهود بالذكر أدخل لام التعريف . إشارة إلى المذكور بعينه ..(۱) .

وأظهر – سبحانه – اسم فرعون مع تقدم ذكره فقال : ﴿ فعصى فرعون الرسول ﴾ ، دون أن يؤتى بضميره ، للإشعار بفظاعة هذا العصيان ، وبلوغه النهاية في الطغيان .

والمقصود من هاتين الآيتين ، تهديد المشركين ، بأنهم إذا ما استمروا في تكذيبهم لرسولهم ، محمد - عليه حمد - عليه السلام - .

ثم ذكرهم - سبحانه - بأهوال يوم القيامة ، لعلهم يتعظون أو يرتدعون فقال : ﴿ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ، الساء منفطر به كان وعده مفعولا ﴾ .

والاستفهام في قوله : ﴿ فكيف ﴾ مستعمل في التوبيخ والتعجيز ، و﴿ تتقون ﴾ بمعنى تصونون أنفسكم من العذاب ، ومعنى ﴿ إن كفرتم ﴾ إن بقيتم على كفركم وأصررتم عليه . وقوله ﴿ يوما ﴾ : منصوب على أنه مفعول به لقوله : ﴿ تتقون ﴾ .

وقوله : ﴿ السَّاء منفطر به ﴾ صفة ثانية لهذا اليوم .

والمراد بالولدان : الأطفال الصغار ، وبه بمعنى فيه ..

والمقصود بهاتين الآيتين - أيضا - تأكيد التهديد للمشركين ، حتى يقلعوا عن شركهم وكفرهم .. أى : إذا كان الأمر كها ذكرنا لكم من سوء عاقبة المكذبين ، فكيف تصونون أنفسكم - إذا ما بقيتم على كفركم - من عذاب يوم هائل شديد ، هذا اليوم من صفاته أنه يحول الشعر الشديد السواد للولدان ، إلى شعر شديد البياض ..

وهذا اليوم من صفاته - أيضا - أنه لشدة هوله ، أن الساء - مع عظمها وصلابتها - تصير شيئا منفطرا - أي : متشققا ﴿ به ﴾ أي : فيه ، والضمير يعود إلى اليوم ..

وصدر - سبحانه - الحديث عن يوم القيامة ، بلفظ الاستفهام « كيف » للإشعار بشدة هوله . وأنه أمر يعجز الواصفون عن وصفه .

ووصف - سبحانه - هذا اليوم بأنه يشيب فيه الولدان ، ثم وصفه بأن الساء مع عظمها تتشقق فيه ، للارتقاء في الوصف من العظيم إلى الأعظم ، إذ أن تحول شعر الأطفال من السواد

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدع ص ٦٤١.

إلى البياض - مع شدته وعظمه - أشد منه وأعظم ، انشقاق السهاء في هذا اليوم .

قال صاحب الكشاف: وقوله ﴿ يَجِعَلَ الولدان شيبًا ﴾ مثل في الشدة ، يقال في اليوم الشديد ، يوم يشيب نواصى الأطفال والأصل فيه أن الهموم والأحزان ، إذا تفاقمت على الإنسان ، أسرع فيه الشيب ، كما قال أبو الطيب :

والهُمُّ يَخْتَرِمِ الجسيمَ نحافةً ويُشِيبُ نـاصيةَ الصبى ويُسْرِمِ ويُشرِمِ ويُشرِمِ ويُسْرِمِ ويُجرِ أن يوصف اليوم بالطول ، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب . وقوله : ﴿ السهاء منفطر به ﴾ وصف لليوم بالشدة – أيضا – وأن السهاء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه فها ظنك بغيرها من الخلائق .. (۱) .

ووصف - سبحانه - السهاء بقوله : ﴿ منفطر ﴾ بصيغة التذكير ، حيث لم يقل منفطرة ، لأن هذه الصيغة ، صيغة نسب . أى : ذات انفطار ، كها فى قولهم : امرأة مرضع وحائض ، أى : ذات إرضاع وذات حيض . أو على تأويل أن السهاء بمعنى السقف ، كها فى قوله - تعالى - : ﴿ وجعلنا السهاء سقفا محفوظا ﴾ أو على أن السهاء اسم جنس واحده سهاوة ، فيجوز وصفه بالتذكير والتأنيث ..

وقوله : ﴿ كَانَ وَعَدُهُ مُفْعُولًا ﴾ الضمير فيه يعود إلى الخالق – عز وجل – والوعد مصدر مضاف لفاعله . أي : كان وعد ربك نافذا ومفعولا ، لأنه – سبحانه – لا يخلف موعوده .

ويجوز أن تكون هذه الجملة صفة ثالثة لليوم، والضمير في وعده يعود إليه، ويكون من إضافة المصدر لمفعوله. أي: كان الوعد بوقوع يوم القيامة نافذا ومفعولا.

ثم ختم - سبحانه - هذه التهديدات بقوله : ﴿ إِن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ﴾ .

واسم الإشارة « هذه » يعود إلى الآيات المتقدمة ، المشتملة على الكثير من القوارع والزواجر .

والتذكرة: اسم مصدر بمعنى التذكير والاتعاظ والاعتبار. ومفعول « شاء » محذوف. والمعنى: إن هذه الآيات التى سقناها لكم تذكرة وموعظة، فمن شاء النجاة من أهوال يوم القيامة، فعليه أن يؤمن بالله – تعالى – إيمانا حقا، وأن يتخذ بسبب إيمانه وعمله الصالح، طريقا وسبيلا إلى رضا ربه ورحمته ومغفرته.

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص ٦٤٢.

والتعبير بقوله : ﴿ فمن شاء اتخذ ... ﴾ ليس من قبيل التخبير ، وإنما المقصود به الحض والحث على سلوك الطريق الموصل إلى الله - تعالى - بدليل قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ إِن هذه تذكرة ﴾ أى : هذه الآيات تذكرة وموعظة ، فمن ترك العمل بها ساءت عاقبته ، ولم يكن من الذين سلكوا طريق النجاة .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ هذا ، والمتأمل في هذه الآيات الكريمة ، – من أول السورة إلى هنا – ، يراها قد نادت الرسول – ﷺ – نداء فيه ما فيه من الملاطفة والمؤانسة ، وأمرته بأن يقوم الليل إلا قليلا متعبدا لربه ، كما أمرته بالصبر على أذى المشركين ، حتى يحكم الله – تعالى – بينه وبينهم .

كها يراها قد هددت المكذبين بأشد أنواع التهديد . وذكرتهم بأهوال يوم القيامة ، وبما حل بالمكذبين من قبلهم ، وحرضتهم على سلوك الطريق المستقيم .

وبعد هذه الإنذارات المتعددة للمكذبين ، عادت السورة الكريمة إلى الحديث عن قيام الليل لعبادة الله – تعالى – وطاعته .. فقال – سبحانه – :

إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثِي النَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْنَهُ وَطَآبِفَةٌ مِن الذِينَ مَعَكَ وَاللّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلُ وَالنَّهَ الْحَلِمَ أَن لَنَ تَحْصُوهُ فَنَا بَ عَلَيْكُونَ فَا قَرْءَ وَاللّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلُ وَالنّهَ الْمَاكُونُ مِن كُونُ مِن كُونُ مِن كُونُ مِن كُونُ مِن كُونُ مِن فَضْلِ اللّهِ وَءَ اخْرُون وَءَ اخْرُون يَعْرِيون فِي اللّهِ فَاقْرَءُ والمَا تَيْسَرَمِن فَضْلِ اللّهِ وَءَ اخْرُون يَعْرِيون فَي اللّهِ فَاقْرَءُ والمَا تَيْسَرَمِن فَضْلِ اللّهِ وَءَ اخْرُون يَعْرَفُون مِن فَضْلِ اللّهِ وَءَ اخْرُون يَعْرَبُون فِي سَبِيلِ اللّهِ فَاقْرَءُ والمَا تَيْسَرَمِن فَلْ وَالْاَتْمُ وَالْعَمُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ فَوْدُونَ مِن فَصْلِ اللّهِ هُورُد وَعِيمُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ الْحَرَاق السّالَةِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللل

والمراد بالقيام في قوله - تعالى - : ﴿ إِن رَبِكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلثَى اللَّيْلُ وَنَصْفَهُ وَثَلْتُهُ ... ﴾ التهجد بالليل عن طريق الصلاة تقربا إلى الله - تعالى - . وقوله : ﴿ أَدْنَى ﴾ بعني أقرب ، من الدنو بعني القرب ، تقول : رأيت فلانا أدنى إلى فعل

الخير من فلان . أى : أقرب ، واستعير هنا للأقل ، لأن المسافة التي بين الشيء والشيء إذا قربت كانت قليلة ، وهو منصوب على الظرفية بالفعل « تقوم » .

وقوله : ﴿ ونصفه وثلثه ﴾ قرأه بعض القراء السبعة بالجر عطفا على ﴿ ثلثى الليل ﴾ وقرأه الجمهور بالنصب عطفا على أدنى .

والمعنى على قراءة الجمهور: إن ربك – أيها الرسول الكريم – يعلم أنك تقوم من الليل ، مدة قد تصل تارة إلى ثلثه .. على حسب مدة قد تصل تارة أخرى إلى نصفه أو إلى ثلثه .. على حسب ما يتيسر لك ، وعلى حسب أحوال الليل في الطول والقصر .

والمعنى على قراءة غير الجمهور: إن ربك يعلم أنك تقوم تارة أقل من ثلثى الليل وتارة أقل من نصفه ، وتارة أقل من ثلثه .. وذلك لأنك لم تستطع ضبط المقدار الذى تقومه من الليل ، ضبطاً دقيقاً ، ولأن النوم تارة يزيد وقته وتارة ينقص ، والله – تعالى – قد رفع عنك المؤاخذة بسبب عدم تعمدك القيام أقل من ثلث الليل ..

فالآية الكريمة المقصود منها بيان رحمة الله – تعالى – بنبيه – ﷺ – حيث قبل منه قيامه بالليل متهجدا ، حتى ولو كان هذا القيام أقل من ثلث الليل ..

وافتتاح الآية الكريمة بقوله - سبحانه - ﴿ إِن رَبِكَ يَعَلَمُ ...﴾ يشعر بالثناء عليه - ﷺ - كان مواظباً على قيام الليل . على قدر استطاعته ، بدون تقصير أو فتور .

وفي الحديث الشريف: أنه – ﷺ – قام الليل حتى تورمت قدماه.

والتعبير بقوله - تعالى - : ﴿ أَدَىٰ مِن ثَلَثَى اللَّيلُ وَنَصْفُهُ وَثَلَثُهُ ﴾ يدل على أن قيامه - على حسب طول - على متفاوتا في طوله وقصره ، على حسب ما تيسر له - على حسب طول الليل وقصره .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وطائفة مَن الذين معك ﴾ معطوف على الضمير المستتر في قوله : ﴿ تقوم ﴾ .

أى: أنت أيها الرسول الكريم - تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه، وتقوم طائفة من أصحابك للصلاة معك، أما بقية أصحابك فقد يقومون للتهجد في منازلهم.

روى البخارى في صحيحه عن عائشة ، أن رسول الله - على أن حسل دات ليلة في المسجد ، فصلى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة

أو الرابعة ، فلم يخرج إليهم رسول الله – ﷺ – فلما أصبح قال : « قد رأيت الذي صنعتم ، ولم ينعني من الخروج إليكم ، إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم » .

قال بعض العلماء : قوله : ﴿ وطائفة من الذين معك ﴾ معطوف على الضمير المستكن فى ﴿ تقوم ﴾ .

وهو - وإن كان ضمير رفع متصل - ، قد سوغ العطف عليه الفصل بينه وبين المعطوف .

والمعنى : أن الله يعلم أنه كان يقوم كذلك جماعة من الذين آمنوا بك ، واتبعوا هداك ..

وقد يقال : إن هذا يدل على أن قيام الليل لم يكن فرضا على جميع الأمة ، وهو خلاف ما تقرر تفسيره في أول السورة ، ويخالف – أيضا – ما دلت عليه الآثار المتقدمة هناك ..

والجواب: أنه ليس في الآية ما يفيد أن الصحابه - رضوان الله عليهم - كانوا جميعا يصلون مع النبى - ﷺ - صلاة التهجد في جماعة واحدة ، فلعل بعضهم كان يقيمها في بيته ، فلا ينافي ذلك فرضية القيام على الجميع ..(").

وقوله - سبحانه - : ﴿ والله يقدر الليل والنهار ﴾ بيان لشمول علمه - تعالى - ولنفاذ إرادته . أى : والله - تعالى - وحده ، هو الذى يعلم مقادير ساعات الليل والنهار ، وهو الذى يحدد زمانهما - طولا وقصرا - على حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته .

والآية الكريمة تفيد الحصر والاختصاص ، عن طريق سياق الكلام ، ودلالة المقام .

وقوله - تعالى - : ﴿ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ﴾ مؤكد لما قبله ، وإحصاء الأشياء ، عدها والإحاطة بها .

والضمير المنصوب في قوله : ﴿ تحصوه ﴾ يعود على المصدر المفهوم من قوله : ﴿ يقدر ﴾ في الجملة السابقة .

والتوبة في قوله - سبحانه - : ﴿ فتاب عليكم ﴾ يصح أن تكون بمعني المغفرة ، وعدم المؤاخذة ، أو بمعنى قبولها منهم ، والتيسير عليهم في الأحكام . وتخفيفها عنهم .

أى : والله – تعالى – هو الذى يقدر أجزاء الليل والنهار ، وهو الذى يعلم – دون غيره – أنكم لن تستطيعوا تقدير ساعاته تقديرا دقيقا .. ولذلك خفف الله عنكم فى أمر القيام ، ورفع عنكم المقدار المحدد ، وغفر لكم ما فرط منكم من تقصير غير مقصود ، ورخص لكم أن تقوموا المقدار الذى تستطيعون قيامه من الليل ، مصلين ومتهجدين ..

<sup>(</sup>١) تفسير آيات الأحكام جـ ٤ ص ٢٠٠ للشيخ محمد السايس.

فصلوا ما تيسر لكم من الليل.

فالجملة الكريمة تقرر جانبا من فضل الله – تعالى – على عباده ، ومن رحمته بهم .. والمواد بالقراءة والفاء في قوله – تعالى – : ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ للإفصاح ، والمراد بالقراءة الصلاة ، وعبر عنها بالقراءة ، لأنها من أركانها .. أى : إذا كان الأمر كها وضحت لكم ،

قال الألوسى : قوله : ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ أى : فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ، وعبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها ، وقيل : الكلام على حقيقته ، من طلب قراءة القرآن بعينها وفيه بعد عن مقتضى السياق .

ومن ذهب إلى الأول قال: إن الله - تعالى - افترض قيام مقدار معين من الليل ، لقوله: ﴿ قَمَّ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ومن قال بالثانى . ذهب إلى أن الله - تعالى - رخص لهم فى ترك جميع القيام للصلاة ، وأمر بقراءة شىء من القرآن ليلا ، فكأنه قيل : فتاب عليكم ورخص لكم فى الترك ، فاقرءوا ما تيسر من القرآن ، إن شق عليكم القيام .. (۱) .

وقال الإمام ابن كثير : وقوله : ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ أى : من غير تحديد بوقت ، أى : لكن قوموا من الليل ما تيسر ، وعبر عن الصلاة بالقراءة ، كما قال في آية أخرى : ﴿ وَلا تجهر بصلاتك ﴾ أى : بقراءتك ﴿ وَلا تَخَافَت بَها ﴾ .

وقد استدل الاحناف بهذه الآية على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة ، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ، ولو بآية . أجزأه واعتضدوا بحديث المسىء صلاته الذى فى الصحيحين ، وفيه : « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » .

وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت ، وهو فى الصحيحين – أيضا – أن رسول الله – ﷺ – قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة ، أن رسول الله – ﷺ – قال : « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج .. غير تمام » وفى صحيح ابن خزيمه عن أبى هريرة مرفوعا : « لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب  ${}^{(7)}$  .

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير إبن كثير جـ ٧ ص ٣٨٤.

وقوله - سبحانه - بعد ذلك : ﴿ علم أن سيكون منكم مرضى ، وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه ... ﴾ بدل اشتال من جملة : ﴿ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ... ﴾ ، أو هو كلام مستأنف لبيان الحكمة التى من أجلها خفف الله على المسلمين قيام الليل .

أى : صلوا من الليل على قدر استطاعتكم من غير تحديد بوقت ، فالله – تعالى – يعلم أنكم لا تستطيعون ضبط ساعات الليل ولا أجزائه ، فخفف عنكم لذلك ، ولعلمه – أيضا – أن منكم المرضى الذين يعجزون عن قيام ثلثى الليل أو نصفه أو أقل من ذلك بقليل .

ومنكم - أيضا - الذين ﴿ يضربون في الأرض ﴾ أى: يسافرون فيها للتجارة وللحصول على مطالب الحياة ، وهم في كل ذلك يبتغون ويطلبون الرزق من فضله - تعالى - . ومنكم - أيضا - الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله ، ويجاهدون من أجل نشر دينه ومادام الأمر كذلك ، فقد أبحت لكم - بفضلي وإحساني - أن تصلوا من الليل ما تيسر لكم .

وقد جمع - سبحانه - بين السعى فى الأرض لطلب الرزق ، وبين الجهاد فى سبيله ، للإشعار بأن الأول لا يقل فى فضله عن الثانى ، متى توفرت فيه النية الطيبة ، وعدم الانشغال به عن ذكر الله - تعالى - .

قال الإمام القرطبى : سوى الله – تعالى – فى هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال ، للنفقة على النفس والعيال .. فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد فى سبيل الله .

وفى الحديث الشريف: ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد ، فيبيعه بسعر يومه ، إلا كانت منزلته عند الله كمنزلة الشهداء . ثم قرأ – ﷺ – هذه الآية ..(١) .

وأعيدت جملة ﴿ فاقرءوا ما تيسر منه ﴾ لتأكيد التيسير والتخفيف وتقريره ، وليعطف عليه ما بعده من بقية الأوامر ، وهي قوله – تعالى – : ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ أي : وأدوها كاملة الأركان والخشوع والسنن .. في وقتها بدون تأخير .

﴿ وآتوا الزكاة ﴾ أى : قدموها لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهما . قال ابن كثير : أى : أقيموا الصلاة الواجبة عليكم ، وآتوا الزكاة المفروضة ، وهذا يدل

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٥٥.

لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة ، لكن مقادير النصاب لم تبين إلا بالمدينة ..(۱) . وقوله : ﴿ وأقرضوا الله قرضا حسنا ﴾ . والقرض : ما قدمته لغيرك من مال ، على أن يرده إليك بعد ذلك . والمراد من إقراض الله – تعالى – : إعطاء الفقراء والمساكين ما يحتاجونه على سبيل المعاونة والمساعدة .

وشبه - سبحانه - إعطاء الصدقة للمحتاج ، بقرض يقدم له - تعالى - ، للإشعار بأن ما سيعطى لهذا المحتاج ، سيعود أضعافه على المعطى . لأن الله - تعالى - قد وعد أن يكافىء على الصدقة بعشر أمثالها ، وهو - سبحانه - بعد ذلك يضاعف لمن يشاء الثواب والعطاء .

ووصف القرض بالحسن ، لحض النفوس على الإخلاص وعلى البعد عن الرياء والأذى ..

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بقوله: ﴿ وَمَا تَقَدَمُوا لَانفَسَكُم مِن خَيْرٍ ﴾ أى: أقيمُوا الصلاة وآتُوا الزكاة ، وأقرضُوا الله قرضا حسنا ، وافعلوا ما تستطيعونه - بعد ذلك - من وجوه الخير ، وما تقدمُوا لأنفسكم من هذا الخير الذي يجبه - سبحانه - ﴿ تجدوه عند الله ﴾ . أي : تجدوا ثوابه وجزاءه عند الله - تعالى - ، ففي الكلام إيجاز بالحذف ، وقد استغنى عن المحذوف بذكر الجزاء عليه . والهاء في قوله ﴿ تجدوه ﴾ هو المفعول الأول .

والضمير المنفصل في قوله : ﴿ هو خيرا وأعظم أجرا ﴾ هو ضمير الفصل .. و﴿ خيرا ﴾ هو المفعول الثانى . أي : كل فعل موصوف بأنه خير ، تقدمونه عن إخلاص لغيركم ، لن يضيع عند الله – تعالى – . يضيع عند الله – تعالى – .

﴿ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ﴾ أى : وواظبوا على الاستغفار وعلى التوبة النصوح ، وعلى التوبة النصوح ، وعلى التوبة والنصوح ، وعلى التوبة واسع المغفرة والرحمة ، لمن تاب إليه وأناب ..

وبعد : فهذا تفسير لسورة « المزمل » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

الاسكندرية - العجمي

ظهر الاثنين ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ١٩٨٦/٨/١١ م.

الراجی عفو ربه د. محمد سید طنطاوی

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٢٨٦.

### بِسَعِ ٱللهُ ٱلرَّهَنِ ٱلرَّحِسِيمِ

# تفسیر **سورة المدثر**

### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « المدثر » من أوائل السور التي نزلت على النبي - ﷺ - ويغلب على الظن أن نزولها كان بعد نزول صدر سورة « اقرأ » .

ويشهد لذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة - رضى الله عنها - : أن النبى - ﷺ - جاءه الوحى وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فقال له : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق . ﴾

وروى الشيخان - أيضا - وغيرهما ، عن يحيى بن أبى كثير قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن ؟ فقال : يأيها المدثر . قلت : يقولون : اقرأ باسم ربك ..

فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك ، فقال : يأيها المدثر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله - على - قال : جاورت بحراء ، فلما قضيت جوارى : هبطت الوادى ، فنوديت عن يمبنى فلم أر شيئا ، ونظرت عن شالى فلم أر شيئا .. فرفعت رأسى ، فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السهاء والأرض ، فرجعت على أهلى فقلت : دثرونى ، دثرونى . فنزلت ﴿ يأيها المدثر ، قم فأنذر . ﴾

قال الآلوسى ما ملخصه : وظاهر هذا الحديث يقتضى نزول هذه السورة قبل سورة اقرأ ، مع أن المروى فى الصحيحين عن عائشة أن سورة « اقرأ » أول ما نزل على الإطلاق ، وهو الذى ذهب إليه أكثر الأمة ، حتى قال بعضهم وهو الصحيح .

وللجمع بين هذين الحديثين وجوه منها : أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة ، بما نزل بعد

فترة الوحى ، لا أولية مطلقة كما هو الحال بالنسبة لسورة اقرأ . أو أن السؤال في حديث جابر ، كان عن نزول سورة كاملة ، فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها . أو أن جابرا قد قال ذلك باجتهاده ، ويقدم على هذا الاجتهاد ما ذكرته عائشة من أن أول ما نزل على الإطلاق ، هو صدر سورة اقرأ ..(۱) .

أقول: وفي هذا الحديث مايدل على أن الملك قد جاء رسول الله على الحراء قبل رؤيته في هذه المرة، وفي غار حراء بدأ الوحى ونزل قول الله تعالى: « اقرأ باسم ربك الذى خلق .... » وذلك يدل على أن « اقرأ » أول مانزل على الإطلاق، وهو ماجاء في الصحيحين عن السيدة عائشة رضى الله عنها.

وعلى أية حال فسورة المدثر تعتبر من أوائل ما نزل على النبى - على قرآن ، كما يرى ذلك من تدبر آياتها التى تحض الرسول - على إنذار الناس بدعوته . وعدد آياتها : ست وخمسون آية فى المصحف الكوفى ، وخمس وخمسون فى البصرى . ٢ - ومن أهم مقاصدها : تكريم النبى - على - ، وأمره بتبليغ ما أوحاه الله - تعالى - إليه الى الناس ، وتسليته عما أصابه من أذى ، وتهديد أعدائه بأشد ألوان العقاب ، وبيان حسن عاقبة المؤمنين ، وسوء عاقبة المكذبين ، والرد عليهم بما يبطل دعاواهم ..

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٢٨٩ تفسير الآلوسي ج ٢٩ ص ١١٥ . .

#### تفسير

قال الله - تعالى - :

#### 

يَنَاتُهُا الْمُدَّرِّنُ فَوْفَا أَنْدِرُ فَ وَرَبَّكَ فَكَبِرُ فَ وَيَابَكَ فَطَهِرُ فَ وَالرَّجْزَفَا هَجُرُ فَ وَلَا تَمْنُن تَسَتَكْثِرُ فَ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرِ فَ وَالرَّجْزَفَا هُورِ فَا النَّاقُورِ فَ فَذَالِكَ بَوْمَ يِذِيوَمُ عَسِيرُ فَ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرِ فَ فَذَالِكَ بَوْمَ يِذِيوَمُ عَسِيرُ فَ وَكَالَكَ فِرِينَ فَا لَكُومِ يَن فَا لَكَ مَوْمَ يَذِي وَمَن خَلَقَتُ وَحِيدَ اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا عَيْرُ يَسِيرِ فَ فَرَدُ فِ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدَ اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا عَمْدُ وَدَاللهُ وَمَعَ لَا اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَمَعَ اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الل

قد افتتح الله – تعالى – سورة المدثر ، بالملاطفة والمؤانسة فى النداء والخطاب ، كما افتتح سورة المزمل . والمدثر اسم فاعل من تدثر فلان ، إذا ليس الدثار ، وهو ما كان من الثياب فوق الشعار الذى يلى البدن ، ومنه حديث : « الأنصار شعار والناس دثار » .

قال القرطبى : قوله - تعالى - : ﴿ يأيها المدثر ﴾ ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب ، إذ ناداه بحاله ، وعبر عنه بصفته ، ولم يقل يا محمد ويافلان ، ليستشعر اللين

والملاطفة من ربه ، كها تقدم في سورة المزمل . ومثله قول النبي - ﷺ - لِعَلَيِّ إذ نام في المسجد « قم أبا تراب» .

وكان قد خرج مغاضبا لفاطمة - رضى الله عنها - ، فسقط رداؤه وأصابه التراب . ومثله قوله - على الله الخندق « قم يانومان »(۱) .

والمراد بالقيام في قوله – تعالى – : قم فأنذر ، المسارعة والمبادرة والتصميم على تنفيذ ما أمره – سبحانه – به ، والإنذار هو الإخبار الذي يصاحبه التخويف .

أى : قم – أيها الرسول الكريم – وانهض من مضجعك ، وبادر بعزيمة وتصميم ، على إنذار الناس وتخويفهم من سوء عاقبتهم ، إذا ما استمروا فى كفرهم ، وبلغ رسالة ربك إليهم دون أن تخشى أحدا منهم ، ومرهم بأن يخلصوا له – تعالى – العبادة والطاعة .

والتعبير بالفاء في قوله : ﴿ فأنذر ﴾ للإشعار بوجوب الإسراع بهذا الإنذار بدون تردد . وقال : فأنذر ، دون فبشر ، لأن الإنذار هو المناسب في ابتداء تبليغ الناس دعوة الحق حتى يرجعوا عنا هم فيه من ضلال .

ومفعول أنذر محذوف. أى: قم فأنذر الناس، ومرهم بإخلاص العبادة لله. وقوله: ﴿ وَرَبِكَ فَكِبَرَ ﴾ أمر آخر له – ﷺ – ولفظ ﴿ وربك ﴾ منصوب على التعظيم لفعل ﴿ كَبَرَ ﴾ قدم على عامله لإفادة التخصيص.

أى : يأيها المذثر بثيابه لحوفه مما رآه من ملك الوحى ، لا تخف ، وقم فأنذر الناس من عذاب الله ، إذا ما استمروا في شركهم ، واجعل تكبيرك وتعظيمك وتبجيلك لربك وحده ، دون أحد سواه ، وصفه بما هو أهله من تنزيه وتقديس .

والمراد بتطهير الثياب في قوله - تعالى - : ﴿ وثيابك فطهر ﴾ تطهيرها من النجاسات . والمقصود بالثياب حقيقتها ، وهي ما يلبسه الإنسان لستر جسده ..

ومنهم من يرى أن المقصود بها ذاته ونفسه – ﷺ – أى : ونفسك فطهرها من كل ما يتنافى مع مكارم الأخلاق ، ومحاسن الشيم .

وقال صاحب الكشاف : قوله – تعالى – : ﴿ وثيابك فطهر ﴾ أمر بأن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات ، لأن طهارة الثياب شرط فى الصلاة ، ولا تصح إلا بها . وهى الأولى والأحب فى غير الصلاة . وقبيح بالمؤمن الطيب أن يحمل خبثا .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٦١.

وقيل: هو أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال، ويستهجن من العادات. يقال: فلان طاهر الثياب، وطاهر الجيب والذيل والأردان، إذا وصفوه بالنقاء من المعايب، ومدانس الأخلاق. ويقال: فلان دنس الثياب: للغادر - والفاجر -، وذلك لأن الثوب يلابس الإنسان، ويشتمل عليه ..(۱).

وسواء أكان المراد بالثياب هنا معناها الحقيقى ، أو معناها المجازى المكنى به عن النفس والذات ، فإن الرسول - على الله على الطهارة الحسية والمعنوية فى كل شئونه وأحواله ، فهو بالنسبة لثيابه كان يطهرها من كل دنس وقذر ، وبالنسبة لذاته ونفسه ، كان أبعد الناس عن كل سوء ومنكر من القول أو الفعل .

إلا أننا نميل إلى حمل اللفظ على حقيقته ، لأنه لا يوجد ما يوجب حمله على غير ذلك .

ثم أمره – سبحانه – بأمر رابع فقال : ﴿ والرجز فاهجر ﴾ والأصل في كلمة الرجز أنها تطلق على العذاب ، قال – تعالى – : ﴿ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه ، إذا هم ينكثون ﴾ .

والمراد به هنا : الأصنام والأوثان ، أو المعاصى والمآثم التى يؤدى اقترافها إلى العذاب . أى : وداوم – أيها الرسول الكريم – على ما أنت عليه من ترك عبادة الأصنام والأوثان ، ومن هجر المعاصى والآثام .

فالمقصود بهجر الرجز: المداومة على هجره وتركه ، لأنه - ﷺ - لم يلتبس بشيء من ذلك .

ثم نهاه - سبحانه - عن فعل ، لا يتناسب مع خلقه الكريم - على الله و لا تمنن تستكثر و ولا تمنن على الإنسان غيره شيئا ، ثم يتباهى به عليه ، والاستكثار : عد الشيء الذي يعطى كثيرا .

أى : عليك – أيها الرسول الكريم – أن تبذل الكثير من مالك وفضلك لغيرك ، ولا تظن أن ماأعطيته لغيرك كثيرا – مهما عظم وجل – فإن ثواب الله وعطاءه أكثر وأجزل ...

ويصح أن يكون المعنى : ولا تعط غيرك شيئا ، وأنت تتمنى أن يرد لك هذا الغير أكثر مما أعطيته ، فيكون المقصود من الآية : النهى عن تمنى العوض .

قال ابن كثير : قوله : ﴿ ولا تمنن تستكثر ﴾ قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٤٥.

وقال الحسن البصرى: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره ، وعن مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير .

وقال ابن زيد : لا تمنن بالنبوة على الناس : تستكثرهم بها ، تأخذ على ذلك عوضا من الدنيا .

فهذه أربعة أقوال ، والأظهر القول الأول - المروى عن ابن عباس وغيره - (۱) . وقوله - سبحانه - : ﴿ ولربك فاصبر ﴾ أى : وعليك - أيها الرسول الكريم - أن توطن نفسك على الصبر، على التكاليف التي كلفك بها ربك، وأن تتحمل الآلام والمشاق في سبيل دعوة الحق ، بعزيمة صادقة ، وصبر جميل ، وثبات لا يخالطه تردد أو ضعف .

فهذه ست وصايا قد اشتملت على ما يرشد إلى التحلى بالعقيدة السليمة ، والأخلاق الكريمة .

ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك جانبا من أهوال يوم القيامة فقال : ﴿ فَإِذَا نَقَرَ فَى النَّاقُورِ . فَذَلُكَ يُومَئذُ يُومُ عَسْيرِ . عَلَى الكَافرين غير يسير ﴾ .

والفاء فى قوله : ﴿ فَإِذَا نَقَرَ فَى النَاقُورَ ﴾ للسببية . والنَاقُور – بزنة فاعول : من النقر ، وهو اسم لما ينقر فيه ، أى : لما ينادى فيه بصوت مرتفع . والمراد به هنا : الصور أو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله – تعالى – النفخة الثانية التى يكون بعدها الحساب والجزاء .

والفاء فى قوله : ﴿ فذلك ﴾ واقعة فى جواب ﴿ إذا ﴾ واسم الإشارة يعود إلى مدلول النقر وما يترتب عليه من حساب وجزاء . وقوله ﴿ يومئذ ﴾ بدل من اسم الإشارة . والتنوين فيه عوض عن جملة وقوله : ﴿ عسير ﴾ و ﴿ غير يسير ﴾ صفتان لليوم .

أى: أنذر – أيها الرسول الكريم – الناس ، وبلغهم رسالة ربك ، واصبر على أذى المشركين ، فإنه إذا نفخ إسرافيل بأمرنا النفخة الثانية ، صار ذلك النفخ وما يترتب عليه من أهوال ، وقتا وزمانا عسير أمره على الكافرين ، وغير يسير وقعه عليهم .

ووصف اليوم بالعسير ، باعتبار ما يقع فيه من أحداث يشيب من هولها الولدان . وقوله : ﴿ غير يسير ﴾ تأكيد لمعنى ﴿ عسير ﴾ كما يقال : هذا أمر عاجل غير آجل . قال صاحب الكشاف فإن قلت : ما فائدة قوله : ﴿ غير يسير ﴾ وقوله : ﴿ عسير ﴾ مغن عنه ؟ قلت : لما قال ﴿ على الكافرين ﴾ فقصر العسر عليهم قال : ﴿ غير يسير ﴾ ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على المؤمنين يسيرا هينا ، ليجمع بين وعيد الكافرين

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ۲۹۰.

وزيادة غيظهم ، وبين بشارة المؤمنين وتسليتهم . ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيرا . كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا<sup>(١)</sup> .

ثم ذكر - سبحانه - جانبا من قصة زعيم من زعاء المشركين . افترى الكذب على الله - تعالى - وعلى رسوله - على الله - تعالى - وعلى رسوله - على - فكانت عاقبته العذاب المهين ، فقال - تعالى - : ﴿ ذرنى ومن خلقت وحيدا . وجعلت له مالا ممدودا . وبنين شهودا . ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا ... ﴾ .

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآيات نزلت في شأن الوليد بن المغيرة المخزومي ، وذكروا في ذلك روايات منها : أن المشركين عندما اجتمعوا في دار الندوة ، ليتشاوروا فيها يقولونه في شأن الرسول - على الله و فود العرب للحج . فقال الرسول - وفي شأن القرآن الكريم - قبل أن تقدم عليهم وفود العرب للحج . فقال بعضهم : هو شاعر ، وقال آخرون بل هو كاهن .. أو مجنون .. وأخذ الوليد يفكر ويرد عليهم ، ثم قال بعد أن فكر وقدر : ما هذا الذي يقوله محمد - ولا سحر يؤثر ، أما ترونه يفرق بين الرجل وامرأته ، وبين الأخ وأخيه .. ".

قال الآلوسى: نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة المخزومى، كما روى عن ابن عباس وغيره . بل قيل : كونها فيه متفق عليه .. وقوله : ﴿ وحيدا ﴾ حال من الياء في ﴿ ذرني ﴾ أى : ذرني وحدى معه فأنا أغنيك في الانتقام منه ، أو من التاء في خلقت أى : خلقته وحدى ، لم يشركني في خلقه أحد ، فأنا أهلكه دون أن أحتاج إلى ناصر في إهلاكه ، أو من الضمير المحذوف العائد على « مَن » أى : ذرني ومن خلقته وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد .. وكان الوليد يلقب في قومه بالوحيد .. لتفرده بمزايا ليست في غيره - فتهكم الله - تعالى - به وبلقبه ، أو صرف هذا اللقب من المدح إلى الذم" .

أى : اصبر – أيها الرسول الكريم – على ما يقوله أعداؤك فيك من كذب وبهتان ، واتركنى وهذا الذى خلقته وحيدا فريدا لامال له ولا ولد ثم أعطيته الكثير من النعم ، فلم يشكرنى على ذلك .

والتعبير بقوله ﴿ ذرنى ﴾ للتهديد والوعيد، وهذا الفعل يأتى منه الأمر والمضارع فحسب، ولم يسمع منه فعل ماض.

وقوله : ﴿ وجعلت له مالا ممدودا ﴾ أي : وجعلت له مالا كثيرا واسعا ، يمد بعضه بعضا ،

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٤٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ ۸ ص ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ١٢٢.

فقوله : ﴿ ممدودا ﴾ اسم مفعول من « مدَّ » الذي بمعنى أطال بأن شبهت كثرة المال ، بسعة مساحة الجسم .

أو من « مدَّ » الذي هو بمعنى زاد في الشيء من مثله ، ومنه قولهم : مد الوادى النهر ، أي : مده بالماء زيادة على ما فيه .

قالوا : وكان الوليد من أغنى أهل مكة ، فقد كانت له أموال كثيرة من الإبل والغنم والعبيد والبساتين وغير ذلك من أنواع الأموال .

﴿ وبنين شهودا ﴾ أى : وجعلت له - بجانب هذا المال الممدود - أولادا يشهدون محالسه ، لأنهم لا حاجة بهم إلى مفارقته في سفر أو تجارة ، إذ هم في غنى عن ذلك بسبب وفرة المال في أيدى أبيهم .

فقوله : ﴿ شهودا ﴾ جمع شاهد بمعنى حاضر ، وهو كناية عن كثرة تنعمهم وائتناسه بهم .

قيل : كانوا عشرة ، وقيل ثلاثة عشر ، منهم : الوليد ، وخالد ، وعبارة ، وهشام ، والعاصى ، وعبد شمس .

وقد أسلم منهم ثلاثة ، وهم : خالد ، وهشام ، وعهارة . 🗥

﴿ ومهدت له تمهيدا ﴾ والتمهيد مصدر مهد ، بمعنى سوى الشيء ، وأزال منه ما يجعله مضطربا متنافرا، ومنه مهد الصبى . أى : المكان المعد لراحته . والمراد بالتمهيد هنا : تيسير الأمور ، ونفاذ الكلمة ، وجمع وسائل الرياسة له .

أى : جعلت له مالا كثيرا ، وأولادا شهودا ، وفضلا عن ذلك ، فقد هيأت له وسائل الراحة والرياسة تهيئة حسنة ، أغنته عن الأخذ والرد مع قومه ، بل صار نافذ الكلمة فيهم بدون عناء أو تعب .

فأنت ترى أن هذه الآيات الكريمة قد ذكرت أن الله – تعالى – قد أعطى الوليد بن المغيرة ، جماع ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة ، فقد أعطاه المال الوفير ، والبنين الشهود ، والجاه التام الذي وصل إليه بدون جهد أو تعب .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ثم يطمع أن أزيد ﴾ بيان لما جبل عليه هذا الانسان من طمع وشره .. أى : مع إمدادى له بكل هذه النعم ، هو لا يشبع ، بل يطلب المزيد منها لشدة حرصه وطمعه . و « ثم » هنا للاستبعاد والاستنكار والتأنيب ، فهى للتراخى الرتبى ، والجملة

<sup>(</sup>١) راجع حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٤٣٧.

معطوفة على قوله – تعالى – قبل ذلك : « جعلت ومهدت ... » أى : أعطيته كل هذه النعم ، ثم بعد ذلك هو شره لا يشبع ، وإنما يطلب المزيد منها ثم المزيد .

وقوله – تعالى – : ﴿ كلا ﴾ زجر وردع وقطع لرجائه وطمعه ، وحكم عليه بالخيبة والخسران . أى : كلا ، لن أعطيه شيئا مما يطمع فيه ، بل سأمحق هذه النعم من بين يديه ، لأنه قابلها بالجحود والبطر ، ومن لم يشكر النعم يعرضها للزوال ، ومن شكرها زاده الله – تعالى – منها ، كما قال – سبحانه – : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ﴾ .

وقوله: ﴿ إِنه كَانَ لآيَاتُنَا عَنِيدًا ﴾ تعليل للزجر والردع وقطع الرجاء . أى : كلا لن أمكنه مما يريده ويتمناه .. لأنه كان إنسانا شديد المعاندة والإبطال لآياتنا الدالة على وحدانيتنا ، وعلى صدق رسولنا فيها يبلغه عنا . ومن مظاهر ذلك أنه وصف رسولنا - ﷺ – بأنه ساحر ..

قال مقاتل: مازال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقص من ماله وولده حتى هلك. ثم بين - سبحانه - ما أعده له من عذاب أليم فقال: ﴿ سأرهقه صعودا ﴾ والإرهاق: الإتعاب الشديد، وتحميل الإنسان مالا يطيقه. يقال: فلان رَهِقَه الأمر يرهَقُه، إذا حل به بقهر ومشقة لا قدرة له على دفعها. ومنه قوله - تعالى - : ﴿ ولا ترهقني من أمرى عسرا ﴾ .

وقوله – سبحانه – : ﴿ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ... ﴾ .

والصعود : العقبة الشديدة ، التي لا يصل الصاعد نحوها إلا بمشقة كبيرة ، وتعب قد يؤدى إلى الهلاك والتلف . وهذه الكلمة صيغة مبالغة من الفعل صَعِد .

وهذه الآية الكريمة في مقابل قوله – تعالى – قبل ذلك : ﴿ ومهدت له تمهيدا ﴾ أى : أن هذا الجاه الذي أتاه في الدنيا بدون تعب .. سيلقى في الآخرة ما هو نقيضه من تعب وإذلال ..

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ سأرهقه صعودا ﴾ أى : سأغشيه عقبة شاقة المصعد . وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعد الذي لا يطاق . وعن النبي - ﷺ - :

« یکلف آن یصعد عقبة فی النار ، کلما وضع علیها یده ذابت ، فإذا رفعها عادت ، وإذا وضع رجله علیها ذابت ، فإذا رفعها عادت » . وعنه - علیها دابت ، فإذا رفعها عادت » . وعنه - علیها دابت ، فإذا رفعها عادت » . وعنه - علیها دابت ، فادا بین خریفا ثم یهوی فیه کذلك أبدا ».(۱) .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٤٨.

ثم صور – سبحانه – حال هذا الشقى تصويرا بديعا يثير السخرية منه ومن تفكيره فقال : ﴿ إِنه فكر وقدر ﴾ أى : إن هذا الشقى ردد فكره وأداره فى ذهنه ، وقدَّر وهيأ فى نفسه كلاما شنيعا يقوله فى حق الرسول – ﷺ – وفى حق القرآن الكريم .

يقال : قدَّر فلان الشيء في نفسه ، إذا هيأه وأعده ..

والجملة الكريمة تعليل للوعيد والزجر ، وتقرير لاستحقاقه له ، أو بيان لمظاهر عناده ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر ﴾ تعجيب من تفكيره وتقديره ، وذم شديد له على هذا التفكير السَّيِّي ...

أى : إنه فكر مليا ، وهيأ نفسه طويلا للنطق بما يقوله فى حق الرسول - على - وفى حق القرآن ، ﴿ فقتل ﴾ أى : كيف فكر هذا التفكير العجيب البالغ النهاية فى السوء والقبح .

وقوله : ﴿ ثم قتل كيف قدر ﴾ تكرير للمبالغة في ذمه ، والتعجيب من سوء تقديره ، وفي الدعاء عليه باللعن والطرد من رحمته – تعالى – .

والعطف بثم لافادة التفاوت في الرتبة ، وأن الدعاء عليه والتعجيب من حاله في الجملة الثانية ، أشد منه في الجملة الأولى .

وقوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر ... ﴾ تصوير آخر لحالة هذا الشقى ، يرسم حركات جسده ، وخلجات قلبه ، وتقاطيع وجهه .. رسا بديعا ، يثير فى النفوس السخرية من هذا الشقى .

أى : إنه فكر تفكيرا مليا ، وقدر فى نفسه ما سيقوله فى شأن النبى – ﷺ – تقديرا طويلا ،... ولم يكتف بكل ذلك ، بل فكر وقدر ﴿ ثم نظر ﴾ أى : ثم نظر فى وجوه من حوله نظرات يكسوها الجد المصطنع المتكلف ، حتى لكأنه يقول لهم : اسمعوا وعوا لما سأقوله لكم ..

﴿ ثم عبس وبسر ﴾ أى : ثم قطب ما بين عينيه حين استعصى عليه أن يجد فى القرآن مطعنا ، وكلح وجهه ، وتغير لونه ، وارتعشت أطرافه ، حين ضاقت عليه مذاهب الحيل ، فى أن يجد فى القرآن مطعنا .

يقال : عَبسَ فلان يَعْبِسُ عبوسا ، إذا قطب جبينه . وأصله من العبس وهو ما تعلق بأذناب الإبل من أبوالها وأبعارها بعد أن جف عليها .

ويقال: بسر فلان يَبسُر بسورا، إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء.

ومنه قوله – تعالى – : ﴿ وَوَجُوهُ يُومَئُذُ بَاسَرَةً . تَظْنَ أَنْ يَفْعُلُ بِهَا فَاقْرَةً .﴾ .

و ثم أدبر واستكبر ﴾ أى : ثم إنه بعد هذا التفكير والتقدير ، وبعد هذا العبوس والبسور ، بعد ذلك أدبر عن الحق ، واستكبر عن قبوله .

﴿ فقال ﴾ - على سبيل الغرور والجحود - ﴿ إِن هذا إِلاَ سحر يؤثر ﴾ أى: ما هذا القرآن الذي يقرؤه محمد - ﷺ - علينا ، إلا سحر مأثور أى : مروى عن الأقدمين ، ومنقول من أقوالهم وكلامهم .

وجملة ﴿ إِن هذا إِلا قول البشر ﴾ بدل مما قبلها ، أى : ما هذا القرآن إلا سحر مأثور عن السابقين ، فهو من كلام البشر ، وليس من كلام الله - تعالى - كها يقول محمد - ﷺ - .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ما معنى « ثم » الداخلة فى تكرير الدعاء؟ قلت: الدلالة على أن الكرة الثانية أبلغ من الأولى ، ونحوه قوله: ألا يا اسلّمِى ثم اسلّمِى ، ثُمَّتَ اسلّمِى .

فإن قلت : ما معنى المتوسطة بين الأفعال التي بعدها ؟ قلت : الدلالة على أنه قد تأتى في التأمل والتمهل ، وكأن بين الأفعال المتناسقة تراخيا وتباعدا ..

فإن قلت : فلم قيل : ﴿ فقال إن هذا ... ﴾ بالفاء بعد عطف ما قبله بئم ؟ قلت : لأن الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب ، لم يتالك أن نطق بها من غير تلبث .

فإن قلت : فلم لم يوسط حرف العطف بين الجملتين ؟ قلت : لأن الأخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من المؤكد(١) .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الوعيد الشديد الذي توعد به هذا الشقى الأثيم فقال : ﴿ سأصليه سقر ﴾ وسقر : اسم لطبقة من طبقات جهنم ، والجملة الكريمة بدل من قوله : ﴿ سأرهقه صعودا ﴾ أي : سأحرقه بالنار المتأججة الشديدة الاشتعال .

وقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَقَرَ ﴾ تهويل من حال هذه النار وتفظيع لشدة حرها . أى : وما أدراك ما حال سقر ؟ إن حالها وشدتها لا تستطيع العبارة أن تحيط بها . وجملة ﴿ لاتبقى ولا تذر ﴾ بدل اشتهال من التهويل الذي أفادته جملة ﴿ وما أدراك ما سقر ﴾ .

أى : هذه النار لا تبقى شيئا فيها إلا أهلكته ، ولا تترك من يلقى فيها سليها ، بل تمحقه محقا ، وتبلعه بلعا ، وتعيده - بأمر الله تعالى - إلى الحياة مرة أخرى ليزداد من العذاب ، كها

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٥٠.

قال – تعالى – : ﴿ كُلَّمَا نَصْجَتَ جَلُودَهُم بَدَلْنَاهُم جَلُودًا غَيْرُهَا لَيْذُوتُوا العَذَابِ ...﴾ . وقوله : ﴿ لُواحَةَ لَلْبَشْرِ ﴾ صفة ثالثة من صفات سقر .

ومعنى : ﴿ لُواحَة ﴾ مُغَيِّرة للبشرَات . مُسَوِّدة للوجوه ، صيغة مبالغة من اللَّوْح بمعنى تغيير الشيء يقال : فلان لوَّحته الشمس ، إذا سَوَّدَتْ ظاهرَه وأطرافه . والبشر : جمع بشرة وهي ظاهر الجلد .

أى : أن هذه النار من صفاتها - أيضا - أنها تغير ألوان الجلود ، فتجعلها مسودة بعد أن كانت على غير هذا اللون ، وأنها تنزل بالأجساد من الآلام ما لا يعلمه إلا الله - تعالى - .

وقوله - تعالى - : ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ صفة رابعة من صفات سقر . أى : على هذه النار تسعة عشر ملكا ، يتولون أمرها ، وينفذون ما يكلفهم الله - تعالى - في شأنها .

قال القرطبى : قوله - تعالى - ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ أى : على سقر تسعة عشر من الملائكة ، يُلْقَوْن فيها أهلُها . ثم قيل : على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها . مالك وثهانية عشر ملكا .

ويحتمل أن يكون التسعة عشر نقيبا . ويحتمل أن يكون تسعة عشر ملكا بأعيانهم ، وعلى هذا أكثر المفسرين ..(۱) .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر قدرته وحكمته ، وابتلائه لعباده بشتى أنواع الابتلاء ، ليتميز قوى الإيمان من ضعيفه .

فقال - تعالى - :

وَمَاجَعَلْنَا أَصَّحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَكِيْكَةٌ وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ تَهُمْ إِلَّافِتْنَةُ لِلَّافِينَ أَوْتُواْ الْكِنْبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ الْمُوْالِيمَنَا لَلَّهِ مَا الْكِنْبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ الْمُواْلِيمَنَا لَلَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مُحَدًّا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مُحْتُودَ رَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَسَرُ وَاللَّهُ مَا يَعْلَمُ مُحْتُودَ رَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَسَرُ وَاللَّهُ كَلَا لَهُ مَا يَعْلَمُ مُحْتُودَ رَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَسَرُ وَاللَّاكُ كَلَا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مُنْ يَشَاءً وَيَهِ لَا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مُنْ وَمَا يَعْلَمُ مُنْ يَشَاءً وَمَا يَعْلَمُ مُنْ وَمُنْ اللّهُ مَا يَعْلَمُ مُنْ وَمُنْ مَا يَعْلَمُ مُنْ وَمُنْ مُنْ اللّهُ مَا يَعْلَمُ مُنْ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا هِي إِلّا فِي كُولِنَا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٧٩.

# وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللهُ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْمُعْرِق الْمُعَامِينَ الْمُعَرِق الْمُعَامِينَ الْمُعَرِق الْمُعَامِينَ الْمُعَرِق الْمُعَرِق الْمُعَامِعُونَ الْمُعَرِق الْمُعَامِعُونَ الْمُعَرِق الْمُعَامِعُونَ الْمُعَامِعُونَ الْمُعَامِعُونَ الْمُعَامِعُونَ الْمُعَامِعُونَ الْمُعَامِعُونَ الْمُعَامِعُونَ الْمُعَامِعُونَ اللهُ الل

قال الإمام ابن كثير : يقول الله - تعالى - : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصَحَابُ النَّارِ ﴾ أَى : خزانها ﴿ إِلاَ مَلائكَةَ ﴾ أَى : غلاظا شدادا . وذلك رد على مشركى قريش حين ذكر عدد الخزنة . فقال أبو جهل : يامعشر قريش ، أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم ؟ فقال الله - تعالى - :

﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ . أى : شديدى الخلق لا يقاومون ولا يغالبون . وقد قبل : إن أبا الأشد – واسمه : كلدة بن أسيد بن خلف – قال : يامعشر قريش ، اكفونى منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر ، إعجابا منه بنفسه ، وكان قد بلغ من القوة – فيا يزعمون – أنه كان يقف على جلد البقرة . ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدميه ، فيتمزق الجلد ، ولايتزحزح عنه .. (۱) .

وقال الجمل في حاشيته : قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ . قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ! . محمد – ﷺ – يخبر أن خزنة النار تسعة عشر ، وأنتم الشجعان ، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ؟ .

فقال أبو الاشد: أنا أكفيكم منهم سبعة عشر ، عشرة على ظهرى ، وسبعة على بطنى . وأكفونى أنتم اثنين .. فأنزل الله – تعالى –: ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة .. ﴾ (". والمقصود من هذه الآية الكريمة الرد على المشركين ، الذين سخروا من النبى – على عندما عرفوا منه أن على سقر تسعة عشر ملكا يتولون أمرها ..

أى : إننا أوجدنا النار لعذاب الكافرين ، وما جعلنا خزنتها إلا من الملائكة الغلاظ الشداد ، الذين لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، والذين لا قدرة لأحد من البشر على مقاومتهم أو مخالفة أمرهم ، لأنهم أشد بأسا ، وأقوى بطشا من كافة الإنس والجن .. والاستثناء من عموم الأنواع . أى : وما جعلنا أصحاب النار إلا من نوع الملائكة ، الذين لا قدرة لأحد من البشر على مقاومتهم ..

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٤٤٠ .

وقوله − سبحانه − : ﴿ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ﴾ بيان لحكمة أخرى من ذكر هذا العدد..

والفتنة بمعنى الاختبار والامتحان . تقول : فتنت الذهب بالنار ، أى : اختبرته بها ، لتعلم جودته من رداءته . وقوله : ﴿ إِلَّا فَتَنَةً ﴾ مفعول ثان لقوله ﴿ جعلنا ﴾ والكلام على حذف مضاف ..

أى : وما جعلنا عدة خزنة النار تسعة عشر ، إلا ليكون هذا العدد سبب فتنة واختبار للذين كفروا ، ولقد زادهم هذا الامتحان والاختبار جحودا وضلالا ، ومن مظاهر ذلك أنهم استهزأوا بالنبى - عندما قرأ عليهم القرآن ، فحق عليهم عذابنا ووعيدنا ..

قال الإمام الرازى : وإنما صار هذا العدد سببا لفتنة الكفار من وجهين : الأول أن الكفار كانوا يستهزئون ويقولون : لم لا يكونون عشرين – بدلا من تسعة عشر – وماالمقتضى لتخصيص هذا العدد ؟ .

والثانى أن الكفار كانوا يقولون : هذا العدد القليل ، كيف يكون وافيا بتعذيب أكثر العالم من الجن والإنس ..؟

وأجيب عن الأول: بأن هذا السؤال لازم على كل عدد يفرض، وأفعال الله – تعالى – لا تعلل ، فلا يقال فيها لم كان هذا العدد، فإن ذكره لحكمة لا يعلمها إلا هو – سبحانه – .

وأجيب عن الثانى : بأنه لا يبعد أن الله – تعالى – يعطى ذلك العدد القليل قوة تفى بذلك ، فقد اقتلع جبريل وحده . مدائن قوم لوط على أحد جناحيه ، ورفعها إلى الساء .. ثم قلبها ، فجعل عاليها سافلها ..

- وأيضا - فأحوال القيامة ، لا تقاس بأحوال الدنيا ، وليس للعقل فيها مجال .. (۱) . وقوله - سبحانه - : ﴿ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ... ﴾ علة أخرى ، لذكر هذا العدد . والاستيقان : قوة اليقين ، فالسين والتاء للمبالغة .

أى : وما جعلنا عدتهم كذلك - أيضا - إلا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ، بأن الرسول - علم الله الله عن ربه ، إذ أن الكتب الساوية التى بين أيديهم قد ذكرت هذا العدد . كما ذكره القرآن الكريم ، وإلا ليزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ، بصدق نبيهم - علم اذ أن الإخبار عن المغيبات عن طريق القرآن الكريم ، من شأنها أن تجعل الإيمان في قلوب المؤمنين الصادقين ، يزداد رسوخا وثباتا .

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي.

قال الإمام ابن كثير : قوله : ﴿ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ﴾ أى : يعلمون أن هذا الرسول حق ، فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السهاوية المنزلة على الأنبياء قبله .. '' .

وقال الآلوسى: وأخرج الترمذى واين مردويه عن جابر قال: قال ناس من اليهود، لأناس من المسلمين: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم ؟ فأخبروا بذلك رسول الله - عليه – فقال: « هكذا وهكذا » في مرة عشرة. وفي مرة تسعة.

وقال الآلوسى : واستشعر من هذا أن الآية مدنية ، لأن اليهود إنما كانوا فيها ، وهو استشعار ضعيف ، لأن السؤال لصحابى فلعله كان مسافرا فاجتمع بيهودى حيث كان .. – وأيضا – لا مانع إذ ذاك من إتيان بعض اليهود نحو مكة ..(") .

وقوله - تعالى - : ﴿ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ﴾ معطوف على قوله : ﴿ ليستيقن .. ﴾ وهو مؤكد لما قبله ، من الاستيقان وازدياد الإيمان ، ونفى لما قد يعترى المستيقن من شبهة عارضة .

أى : فعلنا ما فعلنا ليكتسب أهل الكتاب اليقين من نبوته - ﷺ - وليزداد المؤمنون إيمانا على إيمانام . وللزول كل ريبة أو شبهة قد تطرأ على قلوب الذين أوتوا الكتاب ، وعلى قلوب المؤمنين ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ﴾ بيان لعلة أخرى لكون خزنة سقر تسعة عشر .

أى : ما جعلنا عدتهم كذلك إلا فتنة للذين كفروا ، وإلا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من صدق الرسول - على - وإلا ليزداد الذين آمنوا إيمانا ، وإلا لنزول الريبة من قلوب الفريقين ، وإلا ليقول الذين في قلوبهم مرض ، أى : شك وضعف إيمان ، وليقول الكافرون المصرون على التكذيب : ما الأمر الذي أراده الله بهذا المثل ، وهو جعل خزنة سقر تسعة عشر ؟ فالمقصود بالاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ ماذا أراد الله بهذا مثلا ﴾ الإنكار . والإشارة بهذا مرجعها إلى قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ وقوله : ﴿ مثلا ﴾ حال من اسم الإشارة ، والمراد به العدد السابق . وسموه مثلا لغرابته عندهم . أي : ما الفائدة في أن تكون عدة خزنة سقر تسعة عشر ، وليسوا أكثر أو أقل ؟ وهم يقصدون بذلك نفى أن يكون هذا العدد من عنده - تعالى - .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ص ۸ ص ۲۹۶.

 <sup>(</sup>۲) تفسير الآلوسي جـ ۲۹ ص ۱۲۷ .

قال الآلوسى : قوله - تعالى - : ﴿ ماذا أراد الله بهذا مثلا ﴾ أى : أى شىء أراده الله - تعالى - ، أو ما الذى أراده الله - تعالى - بهذا العدد المستغرب استغراب المثل .

على - ، أو ما الذى اراده الله - لعالى جهدا العلد المسترب الستراب السر وعلى الثانى : هى مؤلفة من كلمة في ما أله الله الم مستدأ ، وفر ذا كه اسم موصول خبره ، والجملة بعده صلة ، والعائد فيها محذوف ، فر ومثلا كه نصب على التمييز أو على الحال .. وعنوا بالإشارة :التحقير ، وغرضهم : نفى أن يكون ذلك من عند الله - تعالى - .. (۱) .

واسم الإشارة في قوله − تعالى − : ﴿ كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ﴾ يعود إلى ما تضمنه الكلام السابق ، من استيقان أهل الكتاب ، وازدياد المؤمنين إيمانا ، واستنكار الكافرين ومن في قلوبهم مرض لهذا المثل .

أى : مثل ذلك الضلال الحاصل للذين فى قلوبهم مرض وللكافرين ، يضل الله - تعالى - من يشاء إضلاله من خلقه ، ومثل ذلك الهدى الحاصل فى قلوب المؤمنين ، يهدى الله من يشاء هدايته من عباده ، إذ هو - سبحانه - الخالق لكل شىء ، وهو على كل شىء قدير .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما يخرس ألسنة الكافرين ، الذين أنكروا هذا العدد الذى جعله الله - تعالى - على سقر ، ليتصرف فيها على حسب إرادته - تعالى - ومشيئته ، فقال : ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ . والجنود : جمع جند ، وهو إسم لما يتألف منه الجيش من أفراد .

والمراد بهم هنا : مخلوقاته – تعالى – الذين سخرهم لتنفيذ أمره ، وسموا جنودا ، تشبيها لهم بالجنود في تنفيذ مراده – سبحانه – .

أى : وما يعلم عدد جنود ربك – أيها الرسول الكريم – ، ولا مبلغ قوتهم ، إلا هو – عز وجل – وما هذا العدد الذى ذكرناه لك إلا جزء من جنودنا ، الذين حجبنا علم عددهم وكثرتهم .. عن غيرنا .

قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَبُّكَ إِلَا هُوَ ﴾ أَى : وَمَا يَعْلَمُ عددهم وكثرتهم إلا هو - تعالى - ، لئلا يتوهم متوهم أنماهم تسعة عشر فقط .

وقد ثبت في حديث الإسراء المروى في الصحيحين وغيرهما ، عن رسول الله - على الله عن رسول الله على الله عن رسول الله على الله عن الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ١٢٧. (٢) راجع تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ٢٩٥.

والضمير في قوله : ﴿ وما هي إلا ذكرى للبشر ﴾ يعود إلى سقر .. أى : وما سقر التي ذكرت لكم أن عليها تسعة عشر ملكا يلون أمرها ، إلا تذكرة وعظة للبشر ، لأن من يتذكر حرها وسعيرها وشدة عذابها .. من شأنه ، أن يخلص العبادة لله - تعالى - ، وأن يقدم في دنياه العمل الصالح الذي ينفعه في أخراه .

وقيل : الضمير للآيات الناطقة بأحوال سقر . أى : وما هذه الآيات التي ذكرت بشأن سقر وأهوالها إلا ذكرى للبشر .

ثم أبطل – سبحانه – ما أنكره الذين فى قلوبهم مرض ، وما أنكره الكافرون مما جاء به القرآن الكريم ، فقال : ﴿ كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى الكبر . نذيرا للبشر . لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ﴾ .

و﴿ كلا ﴾ حرف زجر وردع وإبطال لكلام سابق . والواو فى قوله : ﴿ والقمر ﴾ للقسم والمقسم به ثلاثة أشياء : القمر والليل والصبح ، وجواب القسم قوله : ﴿ إنها لإحدى الكبر ...﴾ .

أى : كلا ، ليس الأمر كما أنكر هؤلاء الكافرون ، من أن تكون عدة الملائكة الذين على سقر ، تسعة عشر ملكا ، أو من أن تكون سقر مصير هؤلاء الكافرين ، أو من أن في قدرتهم مقاومة هؤلاء الملائكة .

كلا ، ليس الأمر كذلك ، وحق القمر الذى ﴿ قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ ، وحق ﴿ الليل إذ أدير ﴾ أى : وقت أن ولى ذاهبا بسبب إقبال النهار عليه ، وحق ﴿ الصبح إذا أسفر ﴾ ، أى : إذا أضاء وابتدأ فى الظهور والسطوع .

والضمير في قوله - تعالى - : ﴿ إنها لإحدى الكبر ﴾ يعود إلى سقر . والكبر : جمع كبرى ، والمراد بها : الأمور العظام ، والخطوب الجسام .

أى : إن سقر التي تهكم بها وبخزنتها الكافرون ، لهي إحدى الأمور العظام ، والدواهي الكبار ، التي قل أن يوجد لها نظير أو مثيل في عظمها وفي شدة عذاب من يصطلي بنارها .

وأقسم - سبحانه - بهذه الأمور الثلاثة ، لزيادة التأكيد ، ولإبطال ماتفوه به الجاحدون ، بأتوى أسلوب .

وكان القسم بهذه الأمور الثلاثة ، لأنها تمثل ظهور النور بعد الظلام ، والهداية بعد الضلال ، ولأنها تناسب قوله – تعالى – قبل ذلك : ﴿ كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ﴾ .

وانتصب لفظ « نذيرا » من قوله : ﴿ نذيرا للبشر ﴾ على أنه حال من الضمير في قوله ﴿ إنها لإحدى الكبر ﴾ أى : إن سقر لعظمى العظائم ، ولداهية الدواهى ، حال كونها إنذارا للبشر ، حتى يقلعوا عن كفرهم وفسوقهم ، ويعودوا إلى إخلاص العبادة لخالقهم .

ويصح أن يكون تمييزا لإحدى الكبر ، لما تضمنته من معنى التعظيم ، كأنه قيل : إنها لإحدى الكبر إنذارا للبشر ، وردعا لهم عن التهادى فى الكفر والضلال .. فالنذير بمعنى الإنذار .

وقوله – سبحانه – : ﴿ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ﴾ بدل مفصل من مجمل ، هذا المجمل هو قوله ﴿ للبشر ﴾ .

أى: إن سقر لهى خير منذر للذين إن شاءوا تقدموا إلى الخير ففازوا، وإن شاءوا تأخروا عنه فهلكوا . فالمراد بالتقدم نحو الطاعة والهداية . والمراد بالتأخر : التأخر عنها والانحياز نحو الضلال والكفر إذ التقدم تحرك نحو الأمام ، وهو كناية عن قبول الحق ، وبعكسه التأخر ..

ويجوز أن يكون المعنى : هى خير نذير لمن شاء منكم التقدم نحوها ، أو التأخر عنها . وتعليق ﴿ نذيرا ﴾ بفعل المشيئة، للإشعار بأن عدم التذكر مرجعه إلى انطاس القلب، واستيلاء المطامع والشهوات عليه ، وللإيذان بأن من لم يتذكر ، فتبعة تفريطه واقعة عليه وحده ، وليس على غيره .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ لَمْنَ شَاءَ مَنكُمْ أَنْ يَتَقَدَمُ أَوْ يَتَأْخُرُ ﴾ الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور فيها سبق ، أعنى ﴿ للبشر ﴾ وضمير « شاء » للموصول . أى : نذيرا للمتمكنين منكم من السبق إلى الخير ، والتخلف عنه . وقال السدى : أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها ، أو يتأخر عنها إلى الجنة ، وقال الزجاج : أن يتقدم إلى المأمورات أو يتأخر عن النهيات .. (") .

ت ثم بين – سبحانه – جانبا من مظاهر عدله في أحكامه : وفي بيان الأسباب التي أدت إلى فوز المؤمنين ، وهلاك الكافرين .. فقال – تعالى – : .

نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ لَيْمِينِ ﴿ فَي جَنَّتِ يَسَاءَلُونَ فَي مَنْ الْمُحْرِمِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن الْمُحْرِمِينَ وَاللَّهُ مَا سَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَوْنَ ۖ قَالُواْ لَرَنكُ مِنَ

<sup>(</sup>١٠) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ١٣١ .

المُصلِينَ ﴿ وَكُنَا نُكُنَ نُطِعُمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَا الْمُعَينَ اللَّهِ وَكُنَا الْمُعَينَ اللَّهِ وَالدّينِ ﴿ حَتَى أَتَنَا الْمُعَينَ ﴾ الْخَابِّضِينَ ﴿ وَكُنَا لَكُذّ بُبِيوْمِ الدّينِ ﴿ حَتَى أَتَنَا الْمُعَينَ اللَّهُ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا لَمُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا لَمُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مِنْ مَعْرِضِينَ فَمَا لَمُعْمَ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللْ الللّهُ الللللْ الللللْ الللللللللّهُ الللللللللللّه

وقوله – تعالى – : ﴿ رهينة ﴾ خبر عن ﴿ كل نفس ﴾ ، وهو بمعنى مرهونة . أى : كل نفس مرهونة عند الله – تعالى – بكسبها ، مأخوذة بعملها ، فإن كان صالحا أنجاها من العذاب ، وإن كان سيئا أهلكها ، وجعلها محلا للعقاب .

قالوا: وإنما كانت مرهونة ، لأن الله - تعالى - جعل تكليف عباده كالدين عليهم ، ونفوسهم تحت استيلائه وقهره ، فهى مرهونة ، فمن وفي دينه الذي كلف به ، خلص نفسه من عذاب الله - تعالى - الذين نزل منزلة علامة الرهن ، وهو أخذه في الدين ، ومن لم يوف عذب .(١)

والاستثناء في قوله ﴿ إلا أصحاب اليمين ﴾ استثناء متصل أي أن كل نفس مرهونة بعملها .. إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنين الصادقون فإنهم مستقرون ﴿ في جنات ﴾ عالية ﴿ يتساءلون عن المجرمين ﴾ أي : يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين .

وهذا التساؤل إنما يكون قبل أن يروهم ، فإذا ما رأوهم سألوهم بقولهم . ﴿ ما سلككم في سقر ﴾ أى : قال أصحاب اليمين للمجرمين : ما الذى أدخلكم في سقر ، وجعلكم وقودا لنارها وسعيرها ؟ والسؤال إنما هو على سبيل التوبيخ والتحسير لهؤلاء المجرمين .

وعبر - سبحانه - بقوله : ﴿ مَا سَلَكُكُمْ ...﴾ للإشعار بأن الزج بهم في سقر ، كان بعنف وقهر ، لأن السلك معناه : إدخال شيء بصعوبة وقسر ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ كَذَلْكَ

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٤٤٣.

نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ﴾.

ثم حكى - سبحانه - ما رد به المجرمون على أصحاب اليمين فقال : ﴿ قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين . حتى أتانا اليقين ﴾ . أى : قال المجرمون لأصحاب اليمين : الذى أدى بنا إلى الإلقاء في سقر ، أننا في الدنيا لم نقم بأداء الصلاة الواجبة علينا ، ولم نعط المسكين ما يستحقه من عطاء ، بل بخلنا عليه ، وحرمناه حقوقه ..

وكنا – أيضا – في الدنيا نخوض في الأقوال السيئة وفي الأفعال الباطلة مع الخائضين فيها ، دون أن نتورع عن اجتناب شيء منها .

وأصل الخوض : الدخول في الماء ، ثم استعير للجدال الباطل ، وللأحاديث التي لا خير من ورائها .

وكنا - أيضا - نكذب بيوم القيامة ، وننكر إمكانه ووقوعه ، وبقينا على هذا الإنكار والضلال ﴿ حتى أتانا اليقين ﴾ أى : حتى أدركنا الموت ، ورأينا بأعيننا صدق ما كنا نكذب به .

فأنت ترى أن هؤلاء المجرمين قد اعترفوا بأن الإلقاء بهم فى سقر لم يكن على سبيل الظلم لهم ، وإنما كان بسبب تركهم للصلاة وللإطعام ، وتعمدهم ارتكاب الباطل من الأقوال والأفعال ، وتكذيبهم بيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافَعِينَ ﴾ حكم منه - سبحانه - عليهم بحرمانهم ممن يشفع لهم أو ينفعهم .

أى : أن هؤلاء المجرمين لن تنفعهم يوم القيامة شفاعة أحد لهم ، فيها لو تقدم أحد للشفاعة لهم على سبيل الفرض والتقدير ، وإنما الشفاعة تنفع غيرهم من المسلمين .

والاستفهام في قوله : ﴿ فها لهم عن التذكرة معرضين ، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ﴾ للتعجيب من إصرارهم على كفرهم ، ومن إعراضهم عن الحق الذي دعاهم إليه نبيهم - ﷺ - .

والمراد بالتذكرة : التذكير بمواعظ القرآن وإرشاداته ، والحمر : جمع حمار ، والمراد به الحمار الوحشى المعروف بشدة نفوره وهروبه إذا ما أحس بحركة المقتنص له .

وقوله : ﴿ مستنفرة ﴾ أي : شديدة النفور والهرب فالسين والتاء للمبالغة .

والقسورة: الأسد، سمى بذلك لأنه يقسر غيره من السباع ويقهرها، وقيل: القسورة اسم لجهاعة الرماة الذين يطاردون الحمر الوحشية، ولا واحد له من لفظه، ويطلق هذا اللفظ عند العرب على كل من كان بالغ النهاية في الضخامة والقوة. من القسر بمعنى القهر. أى: ما الذي حدث لهؤلاء الجاحدين المجرمين، فجعلهم يصرون إصرارا تاما على الإعراض عن مواعظ القرآن الكريم، وعن هداياته وإرشاداته، وأوامره ونواهيه .. حتى لكأنهم - في شدة إعراضهم عنه، ونفورهم منه - حمر وحشية قد نفرت بسرعة وشدة من أسد يريد أن يفترسها، أو من جماعة من الرماة أعدوا العدة لاصطيادها؟.

قال صاحب الكشاف : شبههم – سبحانه – في إعراضهم عن القرآن ، واستهاع الذكر والموعظة ، وشرادهم عنه – بحمر جدت في نفارها مما أفزعها .

وفى تشبيههم بالحمر : مذمة ظاهرة ، وتهجين لحالهم بين ، كها فى قوله - تعالى - : ﴿ كمثل الحمار يحمل أسفارا ﴾ ، وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل ، ولا ترى مثل نفار حمير الوحش ، واطرادها فى العدو ، إذا رابها رائب ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب ، فى وصف الإبل ، وشدة سيرها ، بالحمر ، وعدوها إذا وردت ماء فأحست عليه بقانص .. " .

والتعبير بقوله : ﴿ فَمَا لَهُم ...﴾ وما يشبهه قد كثر استعاله في القرآن الكريم ، كما في قوله – تعالى – : ﴿ فَمَا لَهُم لا يؤمنون ...﴾ والمقصود منه التعجيب من إصرار المخاطبين على باطلهم ، أو على معتقد من معتقداتهم .. مع أن الشواهد والبينات تدل على خلاف ذلك .

وقال - سبحانه - ﴿ عن التذكرة ﴾ بالتعميم ، ليشمل إعراضهم كل شيء يذكرهم بالحق ، ويصرفهم عن الباطل .

وقوله – سبحانه – : ﴿ بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة ﴾ معطوف على كلام مقدر يقتضيه المقام ، وهو بيان لرذيلة أخرى من رذائلهم الكثيرة .

والصحف : جمع صحيفة ، وهي ما يكتب فيها . ومنشره : صفة لها والمراد بها : الصحف المفتوحة غير المطوية . بحيث يقرؤها كل من رآها .

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية : أن المشركين قالوا للرسول - ﷺ - لن نتبعك حتى تأتى لكل واحد منا بكتاب من السهاء ، عنوانه : من رب العالمين ، إلى فلان بن فلان ، نؤمر فى هذا الكتاب باتباعك ..

أى : إن هؤلاء الكافرين لا يكتفون بمواعظ القرآن .. بل يريد كل واحد منهم أن يعطى

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٥٦.

صحفا مفتوحة ، وكتبا غير مطوية ، بحيث يقرؤها كل من يراها . وفيها الأمر من الله - تعالى - لهم بوجوب اتباعهم للرسول - على - .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ أَو ترقى في السهاء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه... .

وقوله - سبحانه - ﴿ كلا بل لا يخافون الآخرة ﴾ إبطال آخر لكلامهم ، وزجر لهم عن هذا الجدال السخيف . أى : كلا ليس الأمر كها أرادوا وزعموا بل الحق أن هؤلاء القوم لا يخافون الآخرة ، وما فيها من حساب وجزاء ، لأنهم لو كانوا يخافون لما اقترحوا تلك المقترحات السخيفة المتعنتة ..

وقوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ كلا إنه تذكرة ﴾ زجر آخر مؤكد للزجر السابق . أى : كلا ثم كلا ، لن نمكنهم مما يريدون ، ولن نستجيب لمقترحاتهم السخيفة .. لأن القرآن الكريم فيه التذكير الكافى ، والوعظ الشافى ، لمن هو على استعداد للاستجابة لذلك .

فالضمير في ﴿ إنه ﴾ يعود إلى القرآن ، لأنه معلوم من المقام ، والجملة بمنزلة التعليل للردع عن سؤالهم الذي اقترحوا فيه تنزيل صحف مفتوحة من عند الله − تعالى − تأمرهم باتباع الرسول − ﷺ − ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكُرُهُ ﴾ تفريع عن كون القرآن تذكرة وعظة لمن كان له قلب يفقه ، أو عقل يعقل .

أى : إن القرآن الكريم مشتمل على ما يذكر الإنسان بالحق ، ومايهديه إلى الخير والرشد ، فمن شاء أن يتعظ به اتعظ ، ومن شاء أن ينتفع بهداياته انتفع ، ومن شاء أن يذكر أوامره ونواهيه وتكاليفه .. فعل ذلك ، وظفر بما يسعده ، ويشرح صدره .

والتعبير بقوله - تعالى - ﴿ فمن شاء ذكره ﴾ يشعر بأن تذكر القرآن وحفظه . والعمل بأحكامه وإرشاداته .. في إمكان كل من كان عنده الاستعداد لذلك .

أى : إن التذكر طوع مشيئتكم - أيها الناس - متى كنتم جادين وصادقين ومستعدين لهذا التذكر ، فاعملوا لذلك بدون إبطاء أو تردد ..

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة بما يدل على نفاذ مشيئته وإرادته فقال : ﴿ وَمَا يَذَكُرُ وَنَ إِلَا أَنَ يَشَاءَ اللهِ ، هُو أَهِلَ التَّقُوى وأَهِلَ المُغْفَرة ﴾ .

أى : فمن شاء أن يذكر القرآن وما فيه من مواعظ ذكر ذلك ، ولكن هذا التذكر والاعتبار والاتعاظ . لا يتم بمجرد مشيئتكم ، وإنما يتم في حال مشيئة الله – تعالى – وإرادته ، فهو

- سبحانه - أهل التقوى ، أى : هو الحقيق بأن يتقى ويخاف عذابه ، وهو - عز وجل -« أهل المغفرة » أى : هو - وحده - صاحب المغفرة لذنوب عباده ، لا يسأل عها يفعل وهم يسألون .

أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس أن رسول الله - على - قرأ هذه الآية ﴿ هُو أَهُلُ التقوى وأهل المغفرة ﴾ فقال : قد قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معى إله ، فمن اتقانى فلم يجعل معى إلها آخر ، فأنا أهل أن أغفر له .

وبعد : فهذا تفسير لسورة المدثر ، نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاسكندرية - العجمى - السبت ١١ من ذي الحجة سنة ١٤٠٦ هـ

الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

•

. 7

#### بِسَمِ اللهُ الرَّهُ فِي الرَّحِسِمِ

### تفسير **سورة القيامة**

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « القيامة » من السور المكية الخالصة ، وتعتبر من السور التي كان نزولها في أوائل العهد المكي ، فهي السورة الحادية والثلاثون في ترتيب النزول ، وكان نزولها بعد سورة ( القارعة ) وقبل سورة ( الهمزة ) . أما ترتيبها في المصحف فهي السورة الخامسة والسبعون .

وعدد آياتها أربعون آية في المصحف الكوفي ، وتسع وثلاثون في غيره .

٢ – والسورة الكريمة زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة ، وعن أحوال الناس فيه :
 ﴿ وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة ﴾ .

كها أنها تتحدث عن إمكانية البعث ، وعن حتمية وقوعه : ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ ﴾ .

ولقد روى عن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – أنه قال : من سأل عن يوم القيامة ، أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعه ، فليقرأ هذه السورة .

#### التفسيير

قال الله - تعالى - :

#### 

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴿ وَلَا أُقْسِمُ وَالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴿ اَلْهَ سَنُ الْوَامَةِ ﴿ الْمَا الْمَا الْمَالَّ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمُ الْمَا الْم

افتتح الله - تعالى - هذه السورة الكريمة بقوله - تعالى - : ﴿ لا أَقسم بيوم القيامة ﴾ .

وللعلماء فى مثل هذا التركيب أقوال منها : أن حرف « لا » هنا جىء به ، لقصد المبالغة فى تأكيد القسم ، كها فى قولهم : لا والله .

قال الآلوسى : إدخال « لا » النافية صورة على فعل القسم ، مستفيض في كلامهم وأشعارهم .

ومنه قول امرىء القيس: لا وأبيك يابنة العامرى .. يعنى : وأبيك .

ثم قال : وملخص ما ذهب إليه جار الله في ذلك ، أن « لا » هذه، إذا وقعت في خلال

الكلام كقوله - تعالى - ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ فهى صلة تزاد لتأكيد القسم، مثلها في قوله - تعالى - : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ﴾ لتأكيد العلم .. (١) .

ومنها: أن « لا » هنا، جىء بها لنفى ورد كلام المشركين المنكرين ليوم القيامة، فكأنه – تعالى – يقول : لا ، ليس الأمر كها زعموا ، ثم قال : أقسم بيوم القيامة الذى يبعث فيه الخلق للجزاء .

قال القرطبي : وذلك كقولهم : لا والله لا أفعل . فلا هنا رد لكلام قد مضى ، وذلك كقولك : لا والله إن القيامة لحق ، كأنك أكذبت قوما أنكروها .. ".

ومنها : أن « لا » فى هذا التركيب وأمثاله على حقيقتها للنفي ، والمعنى لا أقسم بيوم القيامة ولا بغيره ، على أن البعث حق ، فإن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى قسم ..

وقد رجح بعض العلماء القول الأول فقال: وصيغة لا أقسم ، صيغة قسم ، أدخل حرف النفى على فعل « أقسم » لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقسم به، بحيث يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن يقسم به ، ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول: لا أقسم به ، أى : ولا أقسم بأعز منه عندى . وذلك كناية عن تأكيد القسم " .

والمراد بالنفس اللوامة : النفس التقية المستقيمة التي تلوم ذاتها على ما فات منها ، فهى - مها أكثرت من فعل الخير - تتمنى أن لو ازدادت من ذلك ، ومها قللت من فعل الشر ، تقنت - أيضا - أن لو ازدادت من هذا التقليل .

قال ابن كثير : عن الحسن البصرى في هذه الآية : إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه ، يقول : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ؟ ... وإن الفاجر يمضى قدما ما يعاتب نفسه .

وفى رواية عن الحسن - أيضا - ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة »(نا) .

وجواب القسم يفهم من قوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعُ عَظَامِهُ ﴾ . والمراد بالإِنْسَانُ : جنسه . أو المراد به الكافر المنكر للبعث . والاستفهام للتوبيخ والتقريع .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٩ ص ٣٣٨ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ٣٠٠.

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن بعض المشركين قالوا للنبى - على - يا محمد حدثني عن يوم القيامة، فأخبره - على الله المشرك : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك - يا محمد - أو يجمع الله العظام . فنزلت هذه الآية .

والمعنى : أقسم بيوم القيامة الذى لاشك فى وقوعه فى الوقت الذى نشاؤه ، وأقسم بالنفس اللوامة التقية التى تلوم ذاتها على الخير ، لماذا لم تستكثر منه ، وعلى الشر لماذا فعلته ، لنجمعن عظامكم - أيها الناس - ولنبعثنكم للحساب والجزاء .

وافتتح - سبحانه - السورة الكريمة بهذا القسم ، للإيذان بأن ما سيذكر بعده أمر مهم ، من شأن النفوس الواعية أن تستشرف له ، وأن تستجيب لما اشتمل عليه من هدايات وإرشادات .

ووصف - سبحانه - النفس باللوامة بصيغة المبالغة للإشعار بأنها كريمة مستقيمة تكثر من لوم ذاتها ، وتحض صاحبها على المسارعة في فعل الخيرات .

والعظام المراد بها الجسد ، وعبر عنه بها، لأنه لا يقوم إلا بها، وللرد على المشركين الذين استبعدوا ذلك ، وقالوا - كها حكى القرآن عنهم - : ﴿ من يحيى العظام وهي رميم ﴾ . وقوله - سبحانه - : ﴿ بلي قادرين على أن نسوى بنانه ﴾ تأكيد لقدرته - تعالى - على إحياء الموتى بعد أن صاروا عظاما نخرة ، وإبطال لنفيهم إحياء العظام وهي رميم .

و ﴿ قادرين ﴾ حال من فاعل الفعل المقدر بعد بلى . وقوله : ﴿ نسوى ﴾ من النسوية ، وهي تقويم الشيء وجعله متقنا مستويا ، يقال : سوى فلان الشيء إذا جعله متساويا لا عوج فيه ولا اضطراب .

والبنان: جمع بنانة ، وهى أصابع اليدين والرجلين ، أو مفاصل تلك الأصابع وأطرافها . أى : ليس الأمر كما زعم هؤلاء المشركون من أننا لا نعيد الإنسان إلى الحياة بعد موته للحساب والجزاء ، بل الحق أننا سنجمعه وسنعيده إلى الحياة حالة كوننا قادرين قدرة تامة ، على هذا الجمع لعظامه وجسده ، وعلى جعل أصابعه وأطرافه وأنامله مستوية الخلق ، متقنة الصنع ، كما كانت قبل الموت .

وخصت البنان بالذكر ، لأنها أصغر الأعضاء ، وآخر ما يتم به الخلق ، فإذا كان - سبحانه - قادرا على تسويتها مع لطافتها ودقتها ، فهو على غيرها بما هو أكبر منها أشد قدرة .

وقوله – تعالى – ﴿ بل يريد الإِنسان ليفجر أمامه ﴾ بيان لحال أخرى من أحوال فجور

هؤلاء المشركين وطغيانهم ، وانتقال من إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال هذا الإنسان . والفجور : يطلق على القول البالغ النهاية في السوء ، وعلى الفعل القبيح المنكر ، ويطلق على الكذب ، ولذا وصفت اليمين الكاذبة ، باليمين الفاجرة فيكون فجر بمعنى كذب ، وزنا ومعنى .

ولفظ « الأمام » يطلق على المكان الذى يكون فى مواجهة الإنسان، والمراد به هنا : الزمان المستقبل وهو يوم القيامة ، الذى دل عليه قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ يسأل أيان يوم القيامة ﴾ .

أى : أن هذا الإنسان المنكر للبعث والحساب لا يريد أن يكف عن إنكاره وكفره ، بل يريد أن يستمر على فجوره وتكذيبه لهذا اليوم بكل إصرار وجحود ، فهو يسأل عنه سؤال استهزاء وتهكم فيقول : ﴿ أيان يوم القيامة ﴾ أى : متى يجيء يوم القيامة هذا الذى تتحدثون عنه – أيها المؤمنون – وتخشون مافيه من حساب وجزاء ؟

قال القرطبى: قوله - تعالى - : ﴿ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ﴾ قال ابن عباس : يعنى الكافر . يكذب بما أمامه من البعث والحساب .. ودليله ﴿ يسأل أيان يوم القيامة ﴾ . أى : يسأل متى يكون ؟ على وجه التكذيب والإنكار ، فهو لا يقنع بما هو فيه من التكذيب . ولكن يأثم لما بين يديه . ومما يدل أن الفجور : التكذيب ، ما ذكره القتبى وغيره ، من أن أعرابيا قصد عمر بن الخطاب ، وشكى إليه نَقْبَ إبله ودَبَرها - أى : مرضها وجربها - وسأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله . فقال الأعرابي .

أقسم باقة أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر فاعفر له اللهم إن كان فجر

یعنی اِن کان کذبنی فیها ذکرت ...۱۰۰ .

وأعيد لفظ الإنسان في هذه الآيات أكثر من مرة ، لأن المقام يقتضى توبيخه وتقريعه ، وتسجيل الظلم والجحود عليه .

والضمير في « أمامه » يجوز أن يعود إلى يوم القيامة . أي: بل يريد الإنسان ليكذب بيوم القيامة . الثابت الوقوع في الوقت الذي يشاؤه الله - عز وجل - .

ويجوز أن يعود على الإنسان ، فيكون المعنى : بل يريد الإنسان أن يستمر في فجوره وتكذيبه بيوم القيامة في الحال وفي المآل . أي : أن المراد بأمامه : مستقبل أيامه .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٩٤.

وجىء بلفظ « أيان » الدال على الاستفهام للزمان البعيد ، للإِشعار بشدة تكذيبهم ، وإصرارهم على عدم وقوعه في أي وقت من الأوقات .

ثم ساق - سبحانه - جانبا من أهوال يوم القيامة ، على سبيل التهديد والوعيد لهؤلاء المكذبين .

فقال : ﴿ فَإِذَا يَرَقَ البَصِرِ . وَخَسَفُ القَمَرِ . وَجَمَعَ الشَّمَسُ وَالقَمَرِ . يَقُولُ الْإِنسَانُ يُومَئَذُ أين المفر ﴾ .

و « برق » – بكسر الراء وفتحها – دهش وفزع وتحير ولمع من شدة شخوصه وخوفه . يقال : برق بصر فلان – كفرح ونصر – إذا نظر إلى البرق فدهش وتحير . والمراد بخسوف القمر : انطاس نوره ، واختفاء ضوئه .

والمراد بجمع الشمس والقمر: اقترانها ببعضها بعد افتراقها واختلال النظام المعهود للكون، اختلالا تتغير معه معالمه ونظمه. وجواب ﴿ إذا ﴾ قوله: ﴿ يقول الإنسان ﴾ أى : فإذا برق بصر الإنسان وتحير من شدة الفزع والخوف، بعد أن رأى ما كان يكذب به في الدنيا.

والتعريف في البصر : للاستغراق ، إذ أبصار الناس جميعا في هذا اليوم ، تكون في حالة فزع ، إلا أن هذا الفزع يتفاوت بينهم في شدته .

- ﴿ وخسف القمر ﴾ أي : ذهب ضوؤه . وانطمس نوره .
- ﴿ وَجِمَعُ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ ﴾ أي : وقرن بينها بعد أن كانا متفرقين .
- والتصقا بعد أن كانا متباعدين ، وغاب ضوؤهما بعد أن كانا منيرين .
- ﴿ يقولُ الإنسان يومئذ أين المفر ﴾ أى : فإذا ما تم كل ذلك ، يقول الإنسان في هذا الوقت الذي يبرق فيه البصر ، ويخسف فيه القمر ، ويجمع فيه بين الشمس والقمر : أين المفر . أى : أين الفرار من قضاء الله − تعالى − ومن قدره وحسابه . فالمفر مصدر بمعنى الفرار . والاستفهام بمعنى التمنى أى : ليت لى مكانا أفر إليه مما أراه .

وقوله - سبحانه - : ﴿ كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر ﴾ إبطال لهذا التمنى ، ونفى لأن يكون لهذا الإنسان مهرب من الحساب .

والوزر: المراديه الملجأ والمكان الذي يحتمى به الشخص للتوقى مما يخافه ، وأصله : الجبل المرتفع المنيع ، من الوزر وهو الثقل .

أى : كلا لا وزر ولا ملجاً لك . أيها الإنسان – من المثول أمام ربك في هذا اليوم للحساب والجزاء..

ومهها طال عمرك ، وطال رقادك في قبرك .. فإلى ربك وحده نهايتك ومستقرك ومصيرك ، في هذا اليوم الذي لا محيص لك عنه .

وقوله – سبحانه – ﴿ ينبأ الإِنسان يومئذ بما قدم وأخر ﴾ بيان لما يحدث له يوم القيامة ، أى : يخبر الإِنسان في هذا اليوم بما قدم من أعمال حسنة . وبما أخر منها فلم يعملها ، مع أنه كان في إمكانه أن يعملها ، والمقصود بالآية المجازاة على الأعمال لا مجرد الإِخبار .

قال الإمام ابن كثير : قوله – تعالى – : ﴿ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ﴾ أى : يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها أو لها وآخرها ، صغيرها وكبيرها ، كما قال – سبحانه – : ﴿ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ﴾ (١١) .

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى بقوله : ﴿ بل الإِنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره ﴾ .

والبصيرة هنا بمعنى الحجة الشاهدة عليه ، وهي خبر عن المبتدأ وهو ﴿ الْإِنسان ﴾ والجار والمجرور متعلق بلفظ بصيرة والهاء فيها للمبالغة ، مثل هاء علامة ونسابة .

أى : بل الإنسان حجة بينة على نفسه ، وشاهدة بما كان منه من الأعمال السيئة ، ولو أدلى بأية حجة يعتذر بها عن نفسه . لم ينفعه ذلك .

قال صاحب الكشاف: ﴿ بصيرة ﴾ أى: حجة بينة ، وصفت بالبصارة على المجاز ، كها وصفت الآيات بالإبصار في قوله: ﴿ فلها جاءتهم آياتنا مبصرة ﴾ أو: عين بصيرة والمعنى أنه ينبأ بأعهاله ، وإن لم ينبأ ففيه ما يجزىء عن الإنباء ، لأنه شاهد عليها بما عملت ، لأن جوارحه تنطق بذلك ، كها قال – تعالى – ﴿ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ﴾ .

﴿ وَلُو أَلْقَى مَعَاذَيْرِهُ ﴾ أى : ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه ويجادل عنها .
وعن الضحاك : ولو أرخى ستوره ، وقال : المعاذير : الستور ، واحدها معذار ، فإن صح
فلأنه يمنع رؤية المحتجب ، كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب . .

فإن قلت : أليس قياس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير ؟ قلت : المعاذير ليس بجمع معذرة ، إنما هو اسم جمع لها . ونحوه : المناكير في المنكر" .

۲۱) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٦١.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۸ ص ۳۰۲.

فالمقصود بهاتين الآيتين : بيان أن الإنسان لن يستطيع أن يهرب من نتائج عمله مهها حاول ذلك ، لأن جوارحه شاهدة عليه ، ولأن أعذاره لن تكون مقبولة ، لأنها جاءت في غير وقتها ، كما قال − تعالى − : ﴿ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ، ولهم اللعنة ولهم سوء أندار ﴾ .

ثم أرشد الله - تعالى - نبيه - ﷺ - إلى ما يجب عليه عند تبليغ القرآن إليه عن طريق الوحى . فقال - سبحانه - : ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه ﴾ .

والضمير في ﴿ به ﴾ يعود إلى القرآن الكريم المفهوم من المقام. والمراد بقوله:

والمقصود بقوله : قرآنه ، قراءته عليك ، وتثبيته على لسانك وفي قلبك بحيث تقرؤه متى شئت فهو مصدر مضاف لمفعوله .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ وقرآنه ﴾ أى : إثبات قراءته فى لسانك ، فالقرآن هنا ، وكذا فيها بعده ، مصدر كالرجحان بمعنى القراءة .. مضاف إلى المفعول وقيل : قرآنه ، أى : تأليفه على لسانك .. (') .

أى : لا تتعجل - أيها الرسول الكريم - بقراءة القرآن الكريم عند ما تسمعه من أمين وحينا جبريل - عليه السلام - ، بل تريث وتمهل حتى ينتهى من قراءته ثم اقرأ من بعده ، فإننا قد تكفلنا بجمعه في صدرك وبقراءته عليك عن طريق وحينا ، وما دام الأمر كذلك ، فمتى قرأ عليك جبريل القرآن فانبع قراءته ولا تسبقه بها ، ثم إن علينا بعد ذلك بيان ماخفى عليك منه ، وتوضيح ما أشكل عليك من معانيه .

قال الإِمام ابن كثير ما ملخصه ؛ هذا تعليم من الله - تعالى - لنبيه - على - في كيفية تلقيه الوحى من الملك ، فإنه كان يبادر إلى أخذه ، ويسابق الملك في قراءته .

روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس قال كان النبى - ﷺ - يعالج من التنزيل شدة ، فكان يحرك شفتيه - يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه شيء ، أو من شدة رغبته في حفظه - فأنزل الله - تعالى - هذه الآيات'' .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد ضمن لنبيه - ﷺ - أن يجمع له القرآن في صدره وأن يجريه على لسانه ، بدون أى تحريف أو تبديل ، وأن يوضح له ما خفى عليه منه . قالوا : فكان رسول الله - ﷺ - إذا ما نزل عليه الوحى بعد ذلك بالقرآن ، أطرق وأنصت ، وشبيه بهذه الآيات قوله - سبحانه - : ﴿ فتعالى الله الحق ، ولا تعجل

<sup>(</sup>۱) تفسیر الآلوسی جـ ۲۹ ص ۱۶۲. (۲) راجع تفسیر ابن کثیر جـ ۸ ص ۳۰۶.

بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ، وقل رب زدنى علما ﴾ . ثم عادت السورة الكريمة مرة أخرى إلى الحديث عن يوم القيامة ، وعن أحوال الناس فيه ، وعن حالة الإنسان في وقت الاحتضار ، وعن مظاهر قدرته – تعالى – وعن حكمته في البعث والحساب والجزاء ، فقال – سبحانه – :

وقوله – سبحانه – ﴿ كلا بل تحبون العاجلة . وتذرون الآخرة ﴾ بيان لما جبل عليه كثير من الناس ، من إيثارهم منافع الدنيا الزائلة ، على منافع الآخرة الباقية ، وزجر ونهى لهم عن سلوك هذا المسلك ، الذى يدل على قصر النظر ، وضعف التفكير .

أى : كلا – أيها الناس – ليس الرشد في أن تتركوا العمل الصالح الذى ينفعكم يوم القيامة ، وتعكفوا على زينة الحياة الدنيا العاجلة .. بل الرشد كل الرشد في عكس ذلك ، وهو أن تأخذوا من دنياكم وعاجلتكم ما ينفعكم في آخرتكم ، كما قال – سبحانه – : ﴿ وابتغ فيها آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴾ .

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - ﴿ إِن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ﴾(١) .

<sup>(</sup> إ ) سورة الإنسان الآية ٢٧.

ثم يبين – سبحانه – حال السعداء والأشقياء يوم القيامة فقال : ﴿ وَجُوهُ يُومُئُذُ نَاضُرَةً . إلى ربها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة ﴾ .

وقوله : ﴿ نَاضِرَةً ﴾ اسم فاعل من النَّضْرة – بفتح النون المشددة وسكون الضاد – وهي الجال والحسن . تقول : وجه نضير ، إذا كان حسنا جميلا .

وقوله : ﴿ باسرة ﴾ من البسور وهو شدة الكلوح والعبوس ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ ثم عبس وبسر ﴾ يقال : بسر فلان يبسر بسورا ، إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء الذي يراه .

والفاقرة : الداهية العظيمة التى لشدتها كأنها تقصم فقار الظهر . يقال : فلان فقرته الفاقرة ، أى : نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة . وأصل الفَقْر : الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلُصَ إلى العظم أو ما يقرب منه .

والمراد بقوله : ﴿ يومئذ ﴾ : يوم القيامة الذي تكرر ذكره في السورة أكثر من مرة . والجملة المقدرة المضاف إليها « إذ » والمعوض عنها بالتنوين تقديرها يوم إذ برق البصر .

والمعنى : فى يوم القيامة ، الذى يبرق فيه البصر ، ويخسف القمر .. تصير وجوه حسنة مشرقة ، ألا وهى وجوه المؤمنين الصادقين .. وهذه الوجوه تنظر إلى ربها فى هذا اليوم نظرة سرور وحبور ، بحيث تراه – سبحانه – على ما يليق بذاته ، وكما يريد أن تكون رؤيته – عز وجل – بلا كيفية ، ولا جهة ، ولا ثبوت مسافة .

وهناك وجوه أخرى تصير في هذا اليوم كالحة شديدة العبوس، وهي وجوه الكافرين والفاسقين عن أمر ربهم، وهذه الوجوه ﴿ تظن ﴾ أي : تعتقد أو تتوقع، أن يفعل بها فعلا يهلكها، ويقصم ظهورها لشدته وقسوته.

وجاء لفظ « وجوه » في الموضعين منكرا ، للتنويع والتقسيم ، كما في قوله – تعالى – ﴿ فَرِيقَ فِي السِّعِيرِ ﴾ وكما في قول الشاعر :

فيسوم علينا ويسوم لنساء ويسوم نُسَاءُ ويسوم نُسَسر

وقد أخذ العلماء من قوله – تعالى – : ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ أن الله – تعالى – يتكرم على عباده المؤمنين في هذا اليوم ، فيربهم ذاته بالكيفية التي يريدها – سبحانه – .

ومنهم من فسر ﴿ ناظرة ﴾ بمعنى منتظرة ، أى : منتظرة ومتوقعة ما يحكم الله – تعالى – به عليها .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات : وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله – عز وجل –

في الدار الآخرة ، في الأحاديث الصحاح ، من طرق متواترة عند أئمة الحديث ، لا يمكن دفعها ولا منعها . لحديث أبي سعيد وأبي هريرة - وهما في الصحيحين - أن ناسا قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحاب » قالوا : لا ، قال : « فإنكم ترون ربكم كذلك » .

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: نظر رسول الله - على القمر ليلة البدر فقال: « إنكم ترون ربكم كها ترون هذا القمر ».

ث ثم قال ابن كثير - رحمه الله - : وهذا - بحمد الله - مجمع عليه بين الصحابة والتابعين الصلف هذه الأمة . كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام ، وهداة الأنام .

ومن تأول ﴿ إلى ربُّهَا ناظرة ﴾ فقال: تنتظر الثواب من ربّها .. فقد أبعد هذا القائل النجعة ، وأبطل فيها ذهب إليه . وأين هو من قوله – تعالى – ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ .

قال الشافعي : ما حجَب الفجار إلا وقد علم أن الابرار يرونه - عز وجل - .. (١) .

ثم زجر - سبحانه - الذين يكذبون بيوم الدين ، ويؤثرون العاجلة على الآجلة ، زَجَرهم بلون آخر من ألوان الردع والزجر ، حيث ذكرهم بأحوالهم الأليمة عندما يودعون هذه الدنيا فقال : ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغْتُ الدَّرَاقِي وَقِيلُ مَنْ رَاقٍ . وَظَنْ أَنْهُ الفَرَاقِ ﴾ .

والضمير في ﴿ بلغت ﴾ يعود إلى الروح المعلومة من المقام . كما في قوله – تعالى – ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم .. ﴾ ومنه قول الشاعر :

أماوى ما يغنى الـثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر والتراقى : جمع تَرْقُوة ، وهى العظام المحيطة بأعالى الصدر عن يمينه ، وعن شاله ، وهى موضع الحشرجة ، وجواب الشرط محذوف .

أى : حتى إذا بلغت روح الإنسان التراقى ، وأوشكت أن تفارق صاحبها .. وجد كل إنسان ثهار عمله الذي عمله في دنياه ، وانكشفت له حقيقة عاقبته .

والمقصود من الآية الكريمة وما بعدها: الزجر عن إيثار العاجلة على الآجلة. فكأنه - تعالى - يقول: احذروا - أيها الناس - ذلك قبل أن يفاجئكم الموت، وقبل أن تبلغ أرواحكم نهايتها، وتنقطع عند ذلك آمالكم.

وقوله - سبحانه - : ﴿ وقيل مِن راق ﴾ بيان لما يقوله أحباب الإنسان الذي بلغت

<sup>(</sup>۱۰) راجع تفسیر ابن کثیر جـ ۸ ص ۲۰۰ .

روحه التراقى ، على سبيل المتحسر والتوجع واستبعاد شفائه . و ﴿ من ﴾ اسم استفهام مبتدأ . و ﴿ راق ﴾ خبره ، وهو اسم فاعل من الرُّقية، وهي كلام يقوله القائل ، أو فعل يفعله الفاعل من أجل شفاء المريض . والمراد به هنا : مطلق الطبيب الذي يرجى على يديه الشفاء لهذا المحتضر .

أى : اذكروا – أيها الناس – وقت بلوغ الروح نهايتها ، ووقت أن وقف من يهمهم أمر المريض مستسلمين لقضاء الله – تعالى – وملتمسين من كل من بيده شفاء مريضهم ، أن يتقدم لإنقاذه مما هو فيه من كرب ، ولكنهم لا يجدون أحدا يحقق لهم آمالهم .

قال الآلوسى: قوله ﴿ وقيل من راق ﴾ أى: وقال من حضر صاحبها ، من يرقيه وينجيه مما هو فيه ، من الرقية ، وهو ما يستشفى به الملسوع والمريض من الكلام المعد لذلك ، ولعله أريد به مطلق الطبيب ، أعم من أن يطب بالقول أو بالفعل .. والاستفهام عند البعض حقيقى . وقيل : هو استفهام استبعاد وإنكار . أى : قد بلغ هذا المريض مبلغا لا أحد يستطيع أن يرقيه .

وقيل هذا الكلام من كلام ملائكة الموت . أى : أيكم يرقى بروحه ، أملائكة الرحمة ، أم ملائكة العذاب ، من الرقى وهو العروج . والاستفهام عليه حقيقى .

ووقف حفص رواية عن عاصم على ﴿ من ﴾ وابتدأ بقوله : ﴿ راق ﴾ وكأنه قصد أن لا يتوهم أنها كلمتان'' .

والضمير المستتر في قوله – تعالى – : ﴿ وظن أنه الفراق ﴾ يعود إلى هذا الإنسان الذي أشرف على الموت ، والذي بلغت روحه نهاية حياتها ، والظن هنا بمعنى اليقين ، أو بمعنى العلم المقارب لليقين .

أى : وأيقن هذا المحتضر ، أو توقع أن نهايته قد اقتربت ، وأنه عما قليل سيودع أهله وأحبابه ... وسيفارقهم فراقا لا لقاء بعده ، إلا يوم يقوم الناس للحساب .

وقوله - تعالى - : ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ أى : والتوت والتصقت إحدى ساقيه بالأخرى . عند سكرات الموت وشدته ، فصارتا متلاصقتين لا تكاد إحداهما تتزحزح عن الأخرى ، فكأنها ملتفتان .

ويصح أن يكون المعنى : والتفت الساق بالساق عند وضع هذا الذى أدركه الموت في كفنه ، لأن هذا الكفن قد ضم جميع جسده ، والتصقت كل ساق بالأخرى .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ١٤٦.

ومنهم من يرى أن هذه الآية الكريمة: كناية عن هول الموت وشدته كما فى قوله – تعالى – : ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ والعرب لا تذكر الساق إلا فى المحن والشدائد العظام ، ومنه قولهم : قامت الحرب على ساق .

قال صاحب الكشاف: « والتفت » ساقه بساقه والتوت عليها عند الموت ، وعن قتادة: ماتت رجلاه فلا تحملانه وقد كان عليها جوالا . وقيل : التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة ، على أن الساق مثل في الشدة . وعن سعيد ابن المسيب : هما ساقاه حين تلفان في أكفانه (۱) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إلى ربك يومئذ المساق ﴾ أى : إلى ربك - أيها الرسول الكريم - مساق الناس ومرجعهم - لا إلى غيره - يوم القيامة .. لكى يحاسبوا على أعمالهم .

فالمساق مصدر ميمي من ساق الشيء إذا سيره أمامه إلى حيث يريد.

ثم بين - سبحانه - جانبا من الأسباب التي أدت إلى سوء عاقبة المكذبين للحق، فقال - تعالى - : ﴿ فلا صدق ولا صلى . ولكن كذب وتولى . ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ .

والفاء للتفريع على ما تقدم ، من قوله - تعالى - : ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَنْ لَنْ نَجْمَعُ عَظَامِهُ ﴾ .. إلخ .

أو للتفريع والعطف على قوله - سبحانه - : ﴿ إلى ربك يومئذ المساق ﴾ .. أى : أن هذا الإنسان الذي أنكر الحساب والجزاء ، وفارق الحياة ، كانت عاقبة أمره خسرا ، فلا هو صدق بالحق الذي جاءه الرسول - ﷺ - ولا هو أدى الصلاة التي فرضها الله - تعالى - عليه ، ولكنه كذب بكل ذلك ، وتولى ، وأعرض عن سبيل الرشاد .

ثم بعد ذلك : ﴿ ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ أى : ذهب إلى أهله متبخترا متفاخرا ، متباهيا بإصراره على كفره وفجوره .

وقوله : ﴿ يتمطى ﴾ من المط بمعنى المد . وأصله : يتمطط ، قلبت فيه الطاء حرف علة ، ووصف المتبختر في مشيه بذلك ، لأنه يمط خطاه ، ويمدها على سبيل الإعجاب بنفسه ، والتباهى بما هو عليه من كفر وضلال .

ولم يذكر - سبحانه - المتعلق والمفعول في الآيات الكريمة ، للإشعار بأن هذا الإنسان الجاحد الجاهل .. لم يصدق بشيء من الحق ، ولم يؤد لله - تعالى - فرضا ولاسنة ، ولكنه

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٦٣.

استمر على تكذيبه وإعراضه عن الصراط المستقيم ، ولم يكتف بكل ذلك ، بل تفاخر وتباهى أمام غيره بما هو عليه من باطل .

وقوله - سبحانه - : ﴿ أُولَى لَكَ فَأُولَى . ثَمَ أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ دعاء على هذا الإنسان الشقى ، المصر على إعراضه عن الحق .. بالهلاك وسوء العاقبة . و ﴿ أُولَى ﴾ اسم تفضيل من وَلِيَ ، وفاعله ضمير محذوف يقدره كل قائل أو سامع بما يدل على المكروه .

والكاف في قوله ﴿ لك ﴾ للتبيين ، والكاف خطاب لهذا الإنسان المخصوص بالدعاء عليه .

وقوله: ﴿ فَأُولَى ﴾ تأكيد لقولة ﴿ أُولَى لَكَ ﴾ وجملة ﴿ ثُمَ أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ مؤكدة للجملة الأولى . أى : أجدر بك هذا الهلاك الذى ينتظرك قريبا – أيها الانسان – الجاحد ، ثم أجدر بك ، لأنك أصررت على كل ما هو باطل وسوء .

قال القرطبي ما ملخصه : هذا تهديد بعد تهديد ، ووعيد بعد وعيد ..

روى أن رسول الله - ﷺ - خرج من المسجد ذات يوم ، فاستقبله أبو جهل على باب المسجد ، فأخذ رسول الله - ﷺ - بيده ، فهزه مرة أو مرتين ثم قال : « أولى لك فأولى » . فقال أبو جهل : أتهددنى - يا محمد - فو الله إنى لأعز أهل هذا الوادى وأكرمه ، ونزل على رسول الله - ﷺ - كها قال لأبي جهل" .

وجىء بحرف «ثم» فى عطف الجملة الثانية على الأولى ، لزيادة التأكيد ، وللارتقاء فى الوعيد ، وللإشعار بأن التهديد الثانى أشد من الأول ، كها فى قوله – تعالى – : ﴿ كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون ﴾ .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالإشارة إلى الحكمة من البعث والجزاء ، وببيان جانب من مظاهر قدرته فقال: ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ﴾ .

والاستفهام للإنكار كها قال في قوله – تعالى – قبل ذلك : ﴿ أَيُحسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ لَنَ نجمع عظامه ﴾ .

و « سُدَى » - بضم السين مع القصر - بعنى مهمل . يقال : إبل سُدًى ، أى : مهملة ليس لها راع يحميها .. وهو حال من فاعل « يترك » .

أى : أيظن هذا الإنسان الذي أنكر البعث والجزاء ، أن نتركه هكذا مهملا ، فلا نجازيه

<sup>(</sup>١٠) تفسير القرطبي جد ١٩ ص ١١٤.

على أعماله التي عملها في الدنيا ؟ إن كان يجسب ذلك فهو في وهم وضلال، لأن حكمتنا قد اقتضت أن نكرم المتقين ، وأن تعاقب المكذبين .

والاستفهام في قوله : ﴿ أَمْ يُكُ نَطَفَةُ مِنْ مَنِي يَنِي .. ﴾ للتقرير ، والنطفة : القليل من الماء و ﴿ يَنِي ﴾ يراق هذا المني في رحم المرأة .

أى : كيف يحسب هذا الإنسان أنه سيترك سدى ؟ ألم يك في الأصل قطرة ماء تصب من الرجل في رحم المرأة وتراق فيه ؟ بل إنه كان كذلك.

ثم ﴿ كَانَ ﴾ بعد ذلك ﴿علقة﴾ أي : قطعة دم متجمد ﴿ فخلق فسوى ﴾ أي : فخلقه الله - تعالى - خلقا آخر بقدرته ، وسواه في أحسن تقويم ، كما قال : ﴿ لقد خلقنا الإنسان ني أحسن تقويم .. ﴿ .

وجملة ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَن يَحِينِي المُوتَى ﴾ بمثابة النتيجة بعد المقدمات والأدلة .

أى : أليس ذلك الرب العظيم الشأن والقدرة ، الذي أحسن كل شيء خلقه : والذي خلق الإنسان في تلك الأطوار المتعددة ... أليس ذلك الإله صاحب الخلق والأمر .

﴿ بقادر على أن يحيى الموتى ﴾ وعلى أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى ، ليجازي الذين أساءوا بما عملواً ، ويجازي الذين أحسنوا بالحسني ؟ بلَّي إنه لقادر على ذلك قدرة تامة .

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث منها : أن رحلا كان إذا قرأ هذه الآية قال: سبحانك اللهم وبلَّى. فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول ذلك".

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة - مدينة نصر. الراجي عفو ربه

الأربعاء : ١٤٠ من ذي الحجة سنة ١٤٠٦ هـ.

۲۰ من أغسطس سنة ۱۹۸۲م

د . محمد سید طنطاوی

<sup>(</sup>١١) تفسير ابن کثير جـ ٨ ص ٩٠٩.



#### يسم الله الزمن الركوسيم

## تفسير سورة الإنسسان

#### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « الإنسان » يرى بعضهم أنها من السور المكية الخالصة ، ويرى آخرون أنها من السور المدنية .

قال الآلوسى: هى مكية عند الجمهور، وقال مجاهد وقتادة: مدنية كلها، وقال الحسن: مدنية إلا آية واحدة، وهى قوله – تعالى – : ﴿ وَلا تَطْعَ مَنْهِمَ آثَهَا أَوْ كَفُورًا ﴾ (١٠) .

٢ - والذى تطمئن إليه النفس أن هذه السورة ، من السور المكية الخالصة ، فإن أسلوبها وموضوعها ومقاصدها .. كل ذلك يشعر بأنها من السور المكية ، إذ من خصائص السور المكية ، كثرة حديثها عن حسن عاقبة المؤمنين ، وسوء عاقبة المكذبين ، وأمر النبى - على وأصحابه بالصبر ، وإثبات أن هذا القرآن من عندالله - تعالى - والتحريض على مداومة ذكر الله - تعالى - وطاعته .. وكل هذه المعانى نراها واضحة فى هذه السورة .

ولقد رأينا الإمام ابن كثير – وهو من العلماء المحققين – عند تفسيره لهذه السورة ، قال بأنها مدنية . بأنها مكية ، دون أن يذكر في ذلك خلافا ، مما يوحى بأنه لا يعتد بقول من قال بأنها مدنية .

٣ - وتسمى هذه السورة - أيضا - بسورة « هل أتى على الإنسان » ، فقد روى البخارى - في باب القراءة في الفجر - عن أبي هريرة ، قال : كان النبي - في البخاري - في باب السجدة ». وسورة . « هل أتى على الإنسان » .

وتسمى - أيضا - بسورة : الدهر ، والأبرار ، والأمشاج ، لورود هذه الألفاظ فيها .

<sup>(</sup>۱) تفسير الآلوسي جـ ۲۹ ص ١٥٠.

وعدد آياتها : إحدى وثلاثون آية بلا خلاف .

٤ - يومن مقاصدها البارزة: تذكير الإنسان بنعم الله - تعالى - عليه، حيث خلقه - سبحانه - من نطفة أمشاج، وجعله سميعا بصيراً، وهداه السبيل.

وحيث أعدَّ له ما أعد من النعيم الدائم العظيم .. متى أطاعه واتقاه .

كما أن من مقاصدها: إنذار الكافرين بسوء العاقبة إذا ما استمروا على كفرهم. وإثبات أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - وأمر الرسول - على - وأمته بالصبر والإكثار من ذكر الله - تعالى - بكرة وأصيلا.

وبيان أن حكمته - تعالى - قد اقتضت أنه : ﴿ يدخل من يشاء فى رحمته ، والظالمين أعد لهم عذابا أليها ﴾ .

#### التفسير

افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بقوله - تعالى - :

# بِسْسِوْلَهُ الْخَزَالَ ﴿ اللَّهُ الْخَزَالَ ﴿ اللَّهُ الْخَزَالَ ﴿ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ

والاستفهام في قوله – تعالى – : ﴿ هِلَ أَتَى عَلَى الْإِنسَانَ .. ﴾ للتقرير . والمراد بالإِنسَانَ : جنسه ، فيشمل جميع بني آدم ، والحين : المقدار المجمل من الزمان ، لاحد لأكثره ولا لأقله . والدهر : الزمان الطويل غير المحدد بوقت معين .

والمعنى : لقد أتى على الإنسان ﴿ حين من الدهر ﴾ أى : وقت غير محدد من الزمان الطويل الممتد في هذه الحياة الدنيا .

﴿ لَمْ يَكُنَ شَيْئًا مَذَكُورًا ﴾ أي: لم يكن هذا الإنسان في ذلك الحين من الدهر ، شيئًا مذكورًا من بين أفراد جنسه ، وإنما كان شيئًا غير موجود إلا في علم الله − تعالى − .

ثم أوجده - سبحانه - بعد ذلك من نطفة فعلقة فمضغة .. ثم أنشأه - سبحانه - بعد ذلك خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

فالمقصود بهذه الآية الكريمة بيان مظهر من مظاهر قدرته – عز وجل – حيث أوجد الإنسان من العدم ، ومن كان قادرا على ذلك ، كان – من باب أول – قادرا على إعادته إلى الحياة بعد موته ، للحساب والجزاء .

قال الإمام الفخر الرازى ما ملخصه: اتفقوا على أن «هل» هاهنا، وفي قوله – تعالى – : ﴿ هَلَ أَتَاكُ حَدَيْثُ الْعَاشِيةَ ﴾ . بمعنى قد ، كما تقول : هل رأيت صنيع

فلان ، وقد علمت أنه قد رآه . وتقول : هل وعظتك وهل أعطيتك ، ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته .

والدليل على أن « هل » هنا ليست للاستفهام الحقيقي .. أنه محال على الله – تعالى – فلابد من حمله على الحبر(١٠) .

وجاءت الآية الكريمة بأسلوب الاستفهام ، لما فيه من التشويق إلى معرفة ما سيأتى بعده من كلام .

وجملة ﴿ لم يكن شيئا مذكورا ﴾ فى موضع نصب على الحال من الإنسان ، والعائد محذوف . أى : حالة كون هذا الإنسان ، لم يكن فى ذلك الحين من الدهر ، شيئا مذكورا من بين أفراد جنسه . وإنما كان نسيا منسيا ، لا يعلم بوجوده أحد سوى خالقه − عز وجل − .

ثم فصل - سبحانه - بعد هذا التشويق ، أطوار خلق الإنسان فقال : ﴿ إِنَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نَطْفَةً أَمْشَاجٍ نَبْتَلَيْهُ ﴾ والمراد بالإنسان هنا - أيضًا - جنسه وجميع أفراده .

و « أمشاج » بمعنى أخلاط من عناصر شتى ، مشتق من المشج بمعنى الخلط ، يقال : مشج فلان بين كذا وكذا – من باب ضرب – إذا خلط ومزج بينها ، وهو جمع مشَج – كسبب ، أو مشيج – كنصير .

قال الجمل: « أمشاج » نعت لنطفة . ووقع الجمع صفة لمفرد ، لأنه في معنى الجمع ، أو جعل كل جزء من النطفة نطفة ، فاعتبر ذلك فوصف بالجمع .. (") .

ويرى صاحب الكشاف ان لفظ « أمشاج » مفرد جاء على صيغة أفعال ، كلفظ أعشار فى قولهم : برمة أعشار ، أى : برمة متكسرة قطعا قطعا ، وعليه يكون المفرد قد نعت بلفظ مفرد مثله . فقد قال – رحمه الله – : « من نطفة أمشاج » كبرمة أعشار .. وهى ألفاظ مفردة غير جموع .

ولذلك وقعت صفات للأفراد، والمعنى: من نطفة قد امتزج فيها الماءان .. ". وجلة « نبتليه » حال من الإنسان . أو من فاعل « خلقنا » .

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي جـ ٨ ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٦٦.

أى : إنا خلقنا الإنسان بقدرتنا وحدها . « من نطفة » أى : من مَنيٍّ ، وهو ماء الرجل وماء الرجل وماء المرأة ، « أمشاج » أى : ممتزج أحدهما بالآخر امتزاجا تاما .

أو خلقناه من نطفة مختلطة بعناصر متعددة ، تتكون منها حياة الإنسان بقدرتنا وحكمتنا .

وخلقناه كذلك حالة كوننا مريدين ابتلاءه واختباره بالتكاليف، في مستقبل حياته حين يكون أهلا لهذه التكاليف.

﴿ فجعلناه ﴾ بسبب إرادتنا ابتلاءه واختباره بالتكاليف عند بلوغه سن الرشد ﴿ سميعا بصيراً ﴾ أى : فجعلناه بسبب هذا الابتلاء والاختبار والتكاليف مزودا بوسائل الإدراك ، التى بواسطتها يسمع الحق ويبصره ويستجيب له ويدرك الحقائق والآيات الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا وصدق رسلنا .. إدراكا سليها ، متى اتبع فطرته ، وخالف وساوس الشيطان وخطواته .

وخص – سبحانه – السمع والبصر بالذكر ، لأنها أنفع الحواس للإنسان ، إذ عن طريق السمع يتلقى دعوة الحق وما اشتملت عليه من هدايات ، وعن طريق البصر ينظر في الأدلة المتنوعة الكثيرة التي تدل على وحدانية الله – تعالى – وعلى صدق أنبيائه فيها جاءوا به من عند ربهم .

وقوله - سبحانه - ﴿ إِنَا هديناه السبيل ﴾ تعليل لقوله ﴿ نبتليه ﴾ ، وتفصيل لقوله - تعالى - ﴿ فجعلناه سميعا بصيراً ﴾ ، والمراد بالهداية هنا : الدلالة إلى طريق الحق ، والإرشاد إلى الصراط المستقيم .

أى : إنا بفضلنا وإحساننا – قد أرشدنا الإنسان إلى ما يوصله إلى طريق الحق والصواب ، وأرشدناه إلى ما يسعده ، عن طريق إرسال الرسل وتزويده بالعقل المستعد للتفكر والتدبر في آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا .

وقوله : ﴿ إِمَا شَاكُرًا وإِمَا كَفُورًا ﴾ حالان من ضمير الغيبة في « هديناه » وهو ضمير الإنسان .

و « إما » للتفصيل باعتبار تعدد الأحوال مع اتحاد الذات : أو للتقسيم للمهدى بحسب اختلاف الذوات والصفات .

أى : إنا هديناه ودللناه على مايوصله إلى الصراط المستقيم ، فى حالتى شكره وكفره ، لأنه إن أخذ بهدايتنا كان شاكرا ، وإن أعرض عنها كان جاحدا وكافرا لنعمنا ، فالهداية موجودة فى كل الأحوال ، إلا أن المنتفعين بها هم الشاكرون وحدهم .

ومثل ذلك كمثل رجلين ، يرشدهما مرشد إلى طريق النجاة ، فأحدهما يسير في هذا الطريق

فينجو من العثرات والمناعب والمخاطر .. والآخر يعرض عن ذلك فيهلك .

ولما كان الشكر قل من يتصف به ، كها قال – سبحانه – : ﴿ وقليل من عبادى الشكور ﴾ جاء التعبير بقوله – سبحانه – ﴿ شاكرا ﴾ بصيغة اسم الفاعل . ولما كان الجحود والكفر يعم أكثر الناس ، جاء التعبير بقوله – تعالى – ﴿ كفورا ﴾ بصيغة المبالغة .

والمقصود من الآية الكريمة : قفل الباب أمام الذين يفسقون عن أمر ربهم ، ويرتكبون ما يرتكبون من السيئات .. ثم بعد ذلك يعلقون أفعالهم هذه على قضاء الله وقدره ، ويقولون - كها حكى القرآن عن المشركين - : ﴿ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾(١) .

ثم بين - سبحانه - بعد هذه الهداية ، ما أعده لفريق الكافرين ، وما أعده لفريق الشاكرين ، فقال - تعالى - :

إِنَّ آعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَكَسِلاْ وَأَغْلَلاُ وَسَعِيراً اللَّهِ الْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اللّهِ يَعْبَايَشْرَبُ بَهَاعِبَادُ اللّهِ يَعْجُرُونَهَا تَقْجِيرًا اللّهَ يُوفُونَ بِالنّذْرِوعَ الْفُولُ عَنْنَايَشْرَبُ بَهَاعِبَادُ اللّهِ يَعْجُرُونَهَا تَقْجِيرًا اللّهَ يُوفُونَ بِالنّذْرِوعَ النّهُ لَا وَيُعْمِعُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَمُنَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَظِيرًا الله وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَمُنَاكَانَ شَرُّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١٠) سورة الانعام الآية ١٤٨.

مِن فِضَةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ قَوَارِيراْ فَ قَوَارِيراْ مِن فِضَةٍ وَتَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا فَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنجِيلًا فَ عَيْنَا فِيهَا تُسْمَى سَلْسَيِيلًا فَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنجِيلًا فَي عَيْنَا فِيهَا تُسْمَى سَلْسَيِيلًا فَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُو لُو اُوَا مَن ثُولًا فَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَمَّلُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُو لُو الْمَاسُولِ مِن فِضَةٍ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَكُولًا فَ عَلِيمُ مَنْ مَن اللهُ وَرَاقَ اللهُ وَرَاقُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَاقَ اللهُ وَرَاقَ اللهُ وَرَاقَ اللهُ وَرَاقُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَاقَ اللهُ وَيَالُونُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَرَاقَ اللهُ وَرَاقَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَرَاقُ اللّهُ وَرَاقَ اللهُ وَلَا اللّهُ وَرَاقُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فقوله - سبحانه - : ﴿ إِنَا أَعتدنا للكافرين .. ﴾ كلام مستأنف لبيان جزاء الكافرين ، بعد سباعها لقوله - تعالى - : ﴿ إِمَا شَاكُرا وإِمَا كَفُورا ﴾ . وابتدأ - سبحانه - بذكر جزاء الكافر ، لأن ذكره هو الأقرب ولأن الغرض بيان جزائه هلى سبيل الإجمال ، ثم تفصيل القول بعد ذلك في بيان جزاء المؤمنين .

والسلاسل: جمع سلسلة ، وهي القيود المصنوعة من الحديد والتي يقيد بها المجرمون . وقد قرأ بعض القراء السبعة هذا اللفظ بالتنوين ، وقرأه آخرون بدون تنوين .

والأغلال: جمع غل – بضم الغين – وهو القيد الذي يقيد به المذنب ويكون في عنقه، قال – تعالى – : ﴿ إِذَ الأغلال في أعناقهم، والسلاسل يسحبون. في الحميم ثم في النار يسجرون ﴾ .

والمعنى : إنا أعتدنا وهيأنا للكافرين سلاسل يقادون بها ، وأغلالا تجمع بها أيديهم إلى أعناقهم على سبيل الإذلال لهم ، وهيأنا لهم – فوق ذلك – ناراً شديدة الاشتعال تحرق بها أجسادهم .

ثم بين – سبحانه – ما أعده للمؤمنين الصادقين من خير عميم فقال : ﴿ إِن الأَبْرِارِ يشربون من كأس كان مرَاجها كافورا ﴾ .

والأبرار : جمع بَرِّ أو بَارٍّ . وهو الإنسان المطبع لله - تعالى - طاعة تامة ، والمسارع في فعل الخير ، والشاكر لله - تعالى - على نعمه .

والكأس: هو الإِناء الذي توضع فيه الخمر ، ولا يسمى بهذا الاسم إلا إذا كانت الخمر

بداخله ، ويصح أن يطلق الكأس على الخمر ذاتها على سبيل المجاز ، من باب تسمية الحال باسم المحل ، وهو المراد هنا . لقوله - تعالى - ﴿ كَانَ مَرَاجِهَا كَافُورًا ﴾ . و « من » للتبعيض .

والضمير في قوله ﴿ مزاجها ﴾ يعود إلى الكأس التي أريد بها الخمر ، والمراد « بجزاجها » : خليطها من المزج بمعنى الخلط يقال : مزجت الشيء بالشيء ، إذا خلطته به . والكافور : اسم لسائل طيب الرائحة ، أبيض اللون ، تميل إليه النفوس .

أى: إن المؤمنين الصادقين ، الذين أخلصوا قه - تعالى - الطاعة والعبادة والشكر .. يكافئهم - سبحانه - على ذلك ، بأن يجعلهم يوم القيامة فى جنات عالية ، ويتمتعون بالشراب من خر ، هذه الخمر كانت مخلوطة بالكافور الذى تنتعش له النفوس ، وتحبه الأرواح والقلوب ، لطيب رائحته ، وجمال شكله .

وذكر – سبحانه – هذه الأشياء في هذه السورة – من الكافور – والزنجبيل ، وغيرهما ، لتحريض العقلاء على الظفر في الآخرة بهذه المتع التي كانوا يشتهونها في الدنيا ، على سبيل تقريب الأمور لهم ، وإلا فنعيم الآخرة لا يقاس في لذته ودوامه بالنسبة لنعيم الدنيا الفاني .

قال ابن عباس : كل ما ذكر في القرآن بما في الجنة وسهاه ، ليس له من الدنيا شبيه إلا في الاسم . فالكافور ، والزنجبيل ، والأشجار والقصور ، والمأكول والمشروب ، والملبوس والثهار ، لا يشبه ما في الدنيا إلا في مجرد الاسم .

وقوله - سبحانه - ﴿ عينا يشرب بها عباد الله .. ﴾ بدل من قوله : ﴿ كان مزاجها كافورا ﴾ لأن ماءها في بياض الكافور وفي رائحته وبرودته .

َ أَى : أَن الابرار يشربون من كأس ، ماؤها ينبع من عين فى الجنة ، هذا الماء له بياض الكافور ورائحته وبرودته .

وعدى فعل « يشرب » بالباء ، التي هي باء الإلصاق ، لأن الكافور يمزج به شرابهم . أى ؛ عينا يشرب عباد الله ماءهم وخمرهم بها . أى : مصحوبا بمائها وخمرها .

ومنهم من جعل الباء هنا بمعنى من التبعيضية . أى : عينا يشرب من بعض مائها وخمرها عباد الله ، وهم الأبرار .

وعبر عنهم بذلك لتشريفهم وتكريمهم ، حيث أضافهم - سبحانه - إلى ذاته .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولا ، وبحرف الإلصاق آخرا ؟ قلت: لأن الكأس مبدأ شربهم وأول غايته ، وأما العين فبها يمزجون

شرابهم ، فكأن المعنى : يشرب عباد الله بها الخمر ، كها تقول : شربت الماء بالعسل ..('').
وقوله − سبحانه − : ﴿ يفجرونها تفجيرا ﴾ صفة أخرى للعين ، أى : يسيرونها
ويجرونها إلى حيث يريدون ، وينتفعون بها كها يشاؤون ، ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان يتجهون
إليه .

فالتعبير بقوله : ﴿ يفجرونها تفجيرًا ﴾ إشارة إلى كثرتها وسعتها وسهولة حصولهم عليها . يقال : فجَّر فلان الماء ، إذا أخرجه من الأرض بغزارة ومنه قوله – تعالى – ﴿ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا مِن الأرض ينبوعا ﴾ .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك في آيات متعددة ، الأسباب التي من أجلها وصلوا إلى النعيم الدائم . فقال - تعالى - : ﴿ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراً ﴾ .

والنذر: ما يوجبه الإنسان على نفسه من طاعة قه - تعالى - ، والوفاء به : أداؤه أداء كاملا . أى : أن من الأسباب التي جعلت الأبرار يحصلون على تلك النعم ، أنهم من أخلاقهم الوفاء بالنذر ، ومن صفاتهم - أيضاً - أنهم يخافون يوما عظيها هو يوم القيامة ، الذي كان عذابه فاشياً منتشراً غاية الانتشار .

فقوله : ﴿ مستطيرا ﴾ اسم فاعل من استطار الشيء إذا انتشر وامتد أمره . والسين والتاء فيه للمبالغة ، وأصله طار . ومنه قولهم : استطار الغبار ، إذا انتشر في المواء وتفرق ، وجيء بصيغة المضارع في قوله : ﴿ يوفون ﴾ للدلالة على تجدد وفائهم في كل وقت وحين . والتعريف في « النذر » للجنس ، لأنه يعم كل نذر .

وجاء لفظ اليوم منكراً ، ووصف بأن له شراً مستطيرا .. لتهويل أمره ، وتعظيم شأنه ، حتى يستعد الناس لاستقباله بالإيمان والعمل الصالح .

ثم وصفهم - سبحانه - بصفات أخرى فقال : ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيها وأسيراً ﴾ .

أى : أن هؤلاء الأبرار من صفاتهم - أيضاً أنهم يطعمون الطعام مع حب هذا الطعام لديهم ، ومع حاجتهم إليه واشتهائهم له .

ومع كل ذلك فهم يقدمونه للمسكين ، وهو المحتاج إلى غيره لفقره وسكونه عن الحركة ..

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٦٨.

ولليتيم : وهو من فقد أباه وهو صغير ، وللأسير : وهو من أصبح أمره بيد غيره . وخص الإطعام بالذكر : لما في تقديمه من كرم وسخاء وإيثار ، لاسيها مع الحاجة إليه ، كها يشعر به قوله – تعالى – ﴿ على حبه ﴾ أى : على حبهم لذلك الطعام ، وقيل الضمير في قوله ﴿ على حبه ﴾ يعود إلى الله – عز وجل – أى : يطعمون الطعام على حبهم له – تعالى – .

والأول أولى . ويؤيده قوله - تعالى - ﴿ لَنَ تَنَالُوا البَرَ حَتَى تَنْفَقُوا مَا تَحْبُونَ ﴾ . و « على » هنا بمعنى مع ، والجملة في محل نصب على الحال . أي : حالة كونهم كاثنين على حب هذا الطعام .

وخص هؤلاء الثلاثة بالذكر ، لأنهم أولى الناس بالرعاية والمساعدة .

وقد ذكروا فى سبيل نزول هذه الآية ، والآيتين اللتين يعدها ، روايات منها ، أنها نزلت فى الإمام على وزوجه فاطمة – رضى الله عنهها – .

قال القرطبي – بعد أن ذكر هذه الروايات – : والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار ، وفي كل من فعل فعلا حسنا ، فهي عامة .. (١٠) .

وقوله - سبحانه - ﴿ إِنَا نطعمكم لوجه الله ﴾ بيان لشدة إخلاصهم ، ولطهارة نفوسهم . وهو مقول لقول محذوف أى : يقدمون الطعام لهؤلاء المحتاجين مع حبهم لهذا الطعام ، ومع حاجتهم إليه .. ثم يقولون لهم بلسان الحال أو المقال : إنما نطعمكم ابتغاء وجه الله - تعالى - وطلبا لمئويته ورحمته .

﴿ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ﴾ أى : لا نريد منكم جزاء على ما قدمناه لكم ، ولا نريد منكم شكرا على ما فعلناه ، فإننا لا نلتمس ذلك إلا من الله – تعالى – خالقنا وخالقكم .

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم : ﴿ إِنَا نَخَافَ مِن رَبِنَا يُومًا عَبُوسًا قَمَطُرِيرًا ﴾ . والعبوس : صفة مشبهة لمن هو شديد العبس ، أي كلوح الوجه وانقباضه .

والقمطرير: الشديد الصعب من كل شيء يقال: اقْمَطَرَّ يومُنا، إذا اشتدت مصائبه. ووصف اليوم بهذين الوصفين على سبيل المجاز في الإسناد، والمقصود وصف أهله بذلك، فهو من باب: فلان نهاره صائم.

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ١٣٠.

أى : ويقولون لهم – أيضاً – عند تقديم الطعام لهم : إنّا نخاف من ربنا يوما ، تعبس فيه الوجوه ، من شدة هوله ، وعظم أمره ، وطول بلائه .

أى : أنهم لم يقدّموا الطعام – مع حبهم له – رياء ومفاخرة ، وإنما قدموه ابتغاء وجه الله ، وخوفا من عذابه .

والفاء فى قوله : ﴿ فوقاهم الله شر ذلك اليوم .. ﴾ للتفريع على ما تقدم ولبيان ما ترتب على إخلاصهم وسخائهم من ثواب . أى : فترتب على وفائهم بالتذور ، وعلى خوفهم من عذاب الله - تعالى - وعلى سخائهم وإخلاصهم ، ترتب على كل ذلك أن دفع الله - تعالى - عنهم شر ذلك اليوم ، وهو يوم القيامة .

﴿ ولقاهم نضرة وسرورا ﴾ أى : وجعلهم يلقون فيها حسنا ويهجة فى الوجوه ، وسرورا وانشراحا فى الصدور ، بدل العبوس والكلوح الذى حل بوجوه الكفار .

﴿ وجزاهم بما صبروا ﴾ أى : بسبب صبرهم ﴿ جنة ﴾ عظيمة .. و ﴿ حريرا ﴾ جميلاً يلبسونه . ﴿ متكثين فيها ﴾ أى : في الجنة ﴿ على الأرائك ﴾ أى : على السرر ، أو على ما يتكأ عليه من سرير أو فراش ونحوه .

﴿ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ﴾ أى : لا يرون فيها شمسا شديدة الحرارة بحيث تؤذيهم أو تضرهم ، ولا يرون فيها كذلك ﴿ زمهريرا ﴾ أى : بردا مفرطا ، يقال : زمهر اليوم ، إذا اشتد برده .

والمقصود من الآية الكريمة أنهم لا يرون في الجنة إلا جوا معتدلا ، لا هو بالحار ولا هو بالبارد .

وقوله - سبحانه - ﴿ ودانية عليهم ظلالها .. ﴾ معطوف على قوله قبل ذلك : ﴿ متكثين ﴾ .

و « ظلالها » فاعل « دانية » والضمير في « ظلالها » يعود إلى الجنة .

أى : أن الأبرار جالسون فى الجنة جلسة الناعم البال ، المنشرح الصدر . وظلال أشجار الجنة قريبة منهم ، ومحيطة بهم ، زيادة فى إكرامهم .

﴿ وذللت قطوفها تذليلا ﴾ أى : أنهم – فضلا عن ذلك – قد سخرت لهم ثهار الجنة ، تسخيراً ، وسهل الله – تعالى – لهم تناولها تسهيلا عظيها ، بحيث إن القاعد منهم والقائم أ

والمضطجع ، يستطيع أن يتناول هذه الثهار اللذيذة بدون جهد أو تعب .

فقوله − تعالى − : ﴿ وذللت ﴾ من التذليل بمعنى الانقياد والتسخير ، يقال : ذُلّل الكرم − بضم الذال − إذا تدلت عناقيده وصارت في متناول اليد . والقطوف : جمع قطف − بكسر القاف − وهو العنقود حين يُقْطَف أو الثار المقطوفة .

وبعد أن وصف – سبحانه – جانبا من طعامهم ولباسهم ومسكنهم أخذت السورة الكريمة في وصف شرابهم . فقال – تعالى – : ﴿ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديراً ﴾ .

وقوله: ﴿ ويطاف ﴾ من الطواف ، وهو السعى المكرر حول الشيء ، ومنه الطواف بالكعبة . والآنية : جمع إناء ، وهو اسم لكل وعاء يوضع فيه الطعام والشراب والمراد بها هنا : التي يستعملونها في مجالس شرابهم .

والأكواب : جمع كوب ، وهو القدح الذي لا عروة له ، وعطفه على الآنية من باب عطف الخاص على العام .

والقوارير : جمع قارورة وهي في الأصل إناء رقيق من الزجاج النقى الشفاف ، توضع فيه الأشربة وما يشبهها ، فتستقر فيه .

أى: ويطاف على هؤلاء الأبرار بآنية كائنة من فضة ، وبأكواب وأقداح من فضة - أيضاً - وجعلت هذه الأكواب في مثل القوارير في صفائها ونقائها ، وفي مثل الفضة في جمالها وحسنها ، بحيث يرى ما بداخلها من خارجها .

وقوله - سبحانه - ﴿ قدروها تقديرا ﴾ أى : إن الطائفين بهذه الأكواب عليهم ، قد وضعوا فيها من الشراب على مقدار ما يشبع هؤلاء الأبرار ويرويهم بدون زيادة أو نقصان والطائفون عليهم بذلك هم الخدم الذين جعلهم اقه - تعالى - لخدمة هؤلاء الأبرار . وبنى الفعل للمجهول للعلم بهم .

وقال – سبحانه – هنا ﴿ بآنية من فضة ﴾ وفى سورة الزخرف ﴿ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب .. ﴾ زيادة فى تكريمهم وفى سمو منزلتهم ، إذ تارة يطاف عليهم بأكواب من فضة ، وتارة يطاف عليهم بصحاف من ذهب ، ومن المعروف أنه كلما تعددت المناظر الحسنة ، والمشارب اللذيذة ، كان ذلك أبهج للنفس .

والمراد بالكينونة في قوله - تعالى - ﴿ كانت قواريرا .. ﴾ أنها تكونت ووجدت على هذه الصفة .

قال الآلوسى: قوله - تعالى - ﴿ كانت قواريرا ﴾ أى: كانت تلك الأكواب قوارير ، جمع قارورة ، وهى إناء رقيق من الزجاج توضع فيه الأشربة ، ونصبه على الحال ، فإن « كان » تامة ، وهو كما تقول : خلقت قوارير . وقوله - تعالى - : ﴿ قوارير من فضة ﴾ بدل . والكلام على التشبيه البليغ .

والمراد تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشِفيفها ، ولون الفضة وبياضها .

وقرأ نافع والكسائى وأبو بكر بتنوين ﴿ قواريرا ﴾ في الموضعين وصلا ، وإبداله ألفا وقفا . وابن كثير يمنع صرف الثاني ويصرف الأول .. والقراءة بمنع صرفها للباقين " .

وقال الشوكانى: وجملة « قدروها تقديرا » صفة لقوارير .. أى: قدرها السقاة من الحدم ، الذين يطوفون عليهم على قدر ما يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنة ، من دون زيادة ولا نقصان .. ، وقيل : قدرها الملائكة . وقيل : قدرها الشاربون لها من أهل الجنة على مقدار حاجتهم ، فجاءت كما يريدون في الشكل لا تزيد ولا تنقص .. ".

ثم بين – سبحانه – محاسن شراب أهل الجنة فقال : ﴿ ويسقون فيها كأسا كانَ مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ﴾ .

والمراد بالكأس هنا : كأس الخمر . والضمير في قوله ﴿ فيها ﴾ يعود إلى الجنة . والزنجبيل : نبات ذو رائحة عطرية طيبة ، والعرب كانوا يستلذون الشراب الممزوج به .

والسلسبيل وصف قيل مشتق من السلاسة بعنى السهولة واللين ، يقال : ماء سلْسَل ، أى : عذب سائغ للشاربين ، ومعنى ﴿ تسمى ﴾ على هذا الرأى . أى : توصف بالسلاسة والعذوبة .

وقيل: السلسبيل: اسم لهذه العين، لقوله – تعالى – ﴿ تسمى ﴾ .

أى : أن هؤلاء الأبرار - بجانب كل ما تقدم من نعم - يسقون في الجنة من كأس مليئة بالخمر ، وهذه الخمر التي يشربونها ممزوجة بالزنجبيل ، فتزداد لذة على لذتها .

ويسقون - أيضا - من عين فيها - أى : في الجنة - تسمى سلسبيلا ، وذلك لسلاسة مائها ولذته وعذوبته ، وسهولة نزوله إلى الحلق .

قال صاحب الكشاف : ﴿ سلسبيلا ﴾ سميت بذلك - لسلاسة انحدارها في الحلق ، وسهولة مساغها. يعنى : أنها في طعم الزنجبيل، وليس فيها لذعة ، ولكن فيها نقيض اللذع

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير فتح القدير للشوكاني جـ ٥ ص ٣٥٠.

وهو السلاسة ، فقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ، وقد زيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية . ودلت على غاية السلاسة ..(۱) .

ثم أخبر – سبحانه – عن نوع آخر من الخدم ، يطوفون على هؤلاء الأبرار لخدمتهم ، فقال : ﴿ ويطوف عليهم ولدان مخلدون ، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ﴾.

أى: ويطوف على هؤلاء الأبرار ﴿ ولدان مخلدون ﴾ أى: دائمون على ماهم عليه من النضارة والشباب ... إذا رأيتهم – أيها المخاطب ﴿ حسبتهم ﴾ وظننتهم ﴿ لؤلؤا منثورا ﴾ أى: حسبتهم من حسنهم ، وصفاء ألوانهم ، ونضارة وجوههم .. لؤلؤا ودرا مفرقا في جنبات المجالس وأوسطها .

فقوله − تعالى − ﴿ مخلدون ﴾ احتراس المقصود منه دفع توهم أنهم سيصيرون في يوم من الأيام كهولا ، قالوا : وشبهوا باللؤلؤ المنثور ، لأن اللؤلؤ إذا نثر على البساط ، كان أكثر جمالا منه فيها لو كان منظوما .

﴿ وإذا رأيت ثم ﴾ وثم هنا ظرف مكان مختص بالبعيد ، وهو منصوب على الظرفية ، ومفعول الرؤية غير مذكور ، لأن القصد : وإذا صدرت منك – أبها المخاطب رؤية إلى هناك ، أى : إلى الجنة ونعيمها .. ﴿ رأيت نعيها ﴾ لا يقادر قدره ﴿ وملكا كبيرا ﴾ أى : واسعا لا غاية له .

فقوله - سبحانه - ﴿ رأيت ﴾ الثانية ، جواب إذا . والمشار إليه « بِثَمَّ » التي هي بعني هناك معلوم من المقام ، لأن المقصود به الجنة التي سبق الحديث عنها في مثل قوله : ﴿ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ﴾ أي : وإذا سرحت ببصرك إلى هناك رأيت نعيها وملكا كبيرا .

ثم فصل – سبحانه – جانبا من مظاهر هذا النعيم العظيم فقال ﴿ عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق ، وحلوا أساور من فضة ، وسقاهم ربهم شراباً ظهورا ﴾ .

وقوله ﴿ عَالِيَهُم ﴾ بفتح الياء وضم الهاء – بمعنى فوقهم ، فهو ظرف خبر مقدم ، وثياب مبتدأ مؤخر ، كأنه قيل : قلف حال أهل النعيم والملك الكبير وهم الأبرار .

وقرأ نافع وحمزة ﴿ عاليهم ﴾ - بسكون الياء وكسر الهاء - على أن الكلام جملة مستأنفة استثنافا بيانياً ، لقوله - تعالى - ﴿ رأيت نعيها وملكا كبيرا ﴾ ، ويكون لفظ ﴿ عاليهم ﴾ أسم فاعل مبتدأ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدع ص ٦٧٢.

وقوله : ﴿ ثياب سندس ﴾ فاعله ساد مسد الخبر ، ويضح أن يكون خبرا مقدماً ، وما بعده مبتدأ مؤخر .

وإضافة الثياب إلى السندس بيانية ، مثل : خاتم ذهب والسندس : الديباج الرقيق . والاستبرق : الديباج الغليظ .

والمعنى : أن هؤلاء الأبرار ، أصحاب النعيم المقيم ، والملك الكبير ، فوق أجسادهم ثياب من أفخر الثياب ، لأنهم يجمعون في لباسهم بين الديباج الرقيق ، والديباج الغليظ ، على سبيل التنعيم والجمع بين محاسن الثياب .

وكانت تلك الملابس من اللون الأخضر ، لأنها أبهج للنفس ، وشعار لباس الملوك . وكلمة : « خضر » قرأها بعضهم بالرفع على أنها صفة لثياب ، وقرأها البعض الآخر بالجر ، على أنها صفة لسندس . وكذلك كلمة « وإستبرق » قرئت بالرفع عطفا على ثياب ، وقرئت بالجر عطفا على سندس .

وقوله: ﴿ وحلوا أساور من فضة ﴾ بيان لما يتزينون به في أيديهم ، أى أن هؤلاء الأبرار يلبسون في أيديهم أساور من فضة ، كما هو الشأن بالنسبة للملوك في الدنيا ، ومنه ما ورد في الحديث من ذكر سوارى كسرى .

وقوله - تعالى - : ﴿ وسقاهم ربهم شرابا طهورا ﴾ أى : وفضلا عن كل تلك الملابس الفاخرة سقاهم ربهم - بفضله وإحسانه - شراباً بالغا نهاية الطهر ، فهو ليس كخمر الدنيا ، فيه الكثير من المساوىء التى تؤدى إلى ذهاب العقول .. وإنما خمر الآخرة : شراب لذبذ طاهر من كل خبث وقذر وسوء .

وجاء لفظ « طهورا » بصيغة المبالغة ، للإشعار بأن هذا الشراب قد بلغ النهاية في الطهارة .

ثم ختم - سبحانه - هذا العطاء الواسع العظيم ، ببيان ما ستقوله الملائكة لهؤلاء الأبرار على سبيل التكريم والتشريف ، فقال : ﴿ إِن هذا كَان لَكُم جزاء وكان سعيكم مشكورا ﴾ .

وهذه الآية الكريمة مقول لقول محذوف ، والقائل هو الله – تعالى – أو ملائكته بأمره – سبحانه – وإذنه ، أى : سقاهم ربهم شرابا طهورا فى الآخرة ، ويقال لهم عند تمتعهم بكل هذا النعيم ، ﴿ إِن هذا ﴾ النعيم الذى تعيشون فيه ﴿ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً ﴾ على إيمانكم وعملكم الصالح فى الدنيا .

﴿ وَكَانَ سَعِيكُم مَشْكُورًا ﴾ أى : مرضيا ومقبولًا عند خالقكم ، فازدادو − أيها الأبرار − سرورا على سروركم ، ويهجة على بهجتكم .

وبعد هذا التفصيل لما أعده الله – تعالى – لعباده الأخيار من أصناف النعيم ، المتعلق عأكلهم ، ومشربهم .. أخذت السورة الكريمة . في أواخرها – في تثبيت النبي – على وأصحابه . وفي دعوته – على المداومة على التحلي بفضيلة الصبر ، وإلى الإكثار من ذكره – تعالى – وأنذرت الكافرين والفاسقين إذا ما استمروا في ضلالهم . فقال – تعالى – :

إنَّا

وجاء قوله – تعالى – : ﴿ إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكُ القرآنَ تَنْزَيْلًا ﴾ مؤكدا بجملة من المؤكدات . منها : إِن ، ونحن ، وتنزيلا .. للرد على أولئك الجاحدين الذين أنكروا أن يكون القرآن من عند الله – تعالى – وقالوا في شأنه : ﴿ لَوْ نَشَاءَ لَقَلْنَا مَثْلُ هَذَا ، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرِ الأُولِينَ ﴾ .

أى : إنا نحن – وحدنا – أيها الرسول الكريم – ، الذين نزلنا عليك القرآن تنزيلا محكها ، وفصلناه تفصيلا متقنا ، بأن أنزلناه على قلبك مفرقا على حسب مشيئتنا وحكمتنا . والفاء في قوله : ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾ للإفصاح . وعدى فعل الصبر باللام ، لتضمنه معنى الخضوع والاستسلام لقضائه - سبحانه - .

أى : ما دام الأمر كما ذكرنا لك – أيها الرسول الكريم – فاصبر لحكم ربك ، واخضع لقضائه ومشيئته ، فهو – سبحانه – الكفيل بنصرك عليهم .

وقوله : ﴿ وَلَا تَطْعُ مَنْهُمْ آتُهَا أَوْ كَفُورًا ﴾ أَى : وَلَا تَطْعُ – أَيُّهَا الرَّسُولُ الكريم – من هؤلاء المشركين ، من كان داعياً إلى الإِثْمُ والفجور ، أو من كان داعيا إلى الكفر والجحود .

ولم يقل – سبحانه – ولا تطع منهم آثها وكفورا بالواو ، لأن الواو تجعل الكلام محتملا للنهى عن المجموع ، وأن طاعة أحدهما دون الآخر تكفى فى الامتثال .

ولذا قال الزجاج : إن « أو » هنا أوْكد من الواو ، لأنك إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا ، فأطاع أحدَهما كان غير عاص ، فإن أيدلتها بأو ، فقد دللتَ على أن كل واحد منها ، أهل لأن يعصى ، ويعلم منه النهى عن إطاعتها معاً (١) .

والآثم : هو الفاجر بأقواله وأفعاله . والكفور : هو الجاحد بقلبه ولسانه .

ورحم الله صاحب الكشاف ، فقد قال عند تفسيره لهاتين الآيتين ما ملخصه : تكرير الضمير بعد إيقاعه اسها لإِنَّ : تأكيد على تأكيد ، لمعنى اختصاص الله - تعالى - بالتنزيل ، ليتقرر في نفس رسول الله - على أنه إذا كان هو المنزل للقرآن ، لم يكن تنزيله على أى وجه نزل ، إلا حكمة وصوابا ، كأنه قيل : ما نزل عليك القرآن تنزيلا مفرقا منجها ، إلا أنا لا غيرى ، وقد عرفتني حكيها فاعلا لكل ما أفعله .

فإن قلت : كلهم كانوا كفرة ، فها معنى القسمة فى قوله : ﴿ آثَهَا أَو كَفُورا ﴾ ؟ قلت : معناه لا تطع منهم راكبا لما هو إثم ، داعيا لك إليه ، أو فاعلا لما هو كفر ، داعيا لك إليه . لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل إثم أو كفر ، أو غير إثم ولا كفر : فنهى عن أن يساعدهم على الاثنين دون الثالث . فإن قلت : معنى أو : ولا تطع أحدهما ، فهلا جيء بالواو وليكون نهيا عن طاعتها جيعا ؟

قلت : لو قيل : ولا تطعها ، جاز أن يطيع أحدهما ، وإذا قيل : لا تطع أحدهما ، علم أن الناهي عن طاعة أحدهما : عن طاعتها جميعا أنهى، كما إذا نهى عن أن يقول لأبويه أف ، علم أنه منهى عن ضربهما بالطريق الأولى .. ".

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٧٤.

والمقصود من هاتين الآيتين تثبيت فؤاد النبي - ﷺ - وتيئيس المشركين من استجابته - ﷺ - لأى مطلب من مطالبهم الفاسدة .

ثم أرشده - سبحانه - إلى ما يعينه على الصبر والثيات . فقال : ﴿ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ﴾ .

والبكرة : أول النهار . والأصيل : آخره . والمراد : المداومة على ذكر الله – تعالى – فى كل وقت . أى : داوم – أيها الرسول الكريم – على ذكر الله – تعالى – فى أول النهار وفى آخره ، وعلى صلاة الفجر ، والظهر والعصر .

ومن الليل فاسجد له > - تعالى - وأكثر من ذكره ، وواظب على صلاة المغرب والعشاء .

﴿ وسبحه ليلا طويلا ﴾ أى: ونزهه - تعالى - وتهجد له وقتا طويلا من الليل. فهاتان الآيتان ترشدان الرسول - ﷺ - إلى ما يعينه على الازدياد من فضيلة الصبر الجميل، والثبات على الحق.

ومن الآيات الكثيرة التى تشبه هاتين الآيتين فى معناهما : قوله – تعالى – ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ .

وقوله – تعالى – : ﴿ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ﴾ .

ثم بين - سبحانه - جانبا من الأسباب التي تجعله - ﷺ - لا يطيع أحدا منهم فقال : ﴿ إِن هؤلاء يحبون العاجلة ، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ﴾ .

أى : نحن قد نهيناك - يا محمد - عن طاعة أحد من هؤلاء المشركين ، لأنهم جميعا ديدنهم ودأبهم أنهم يحبون ﴿ العاجلة ﴾ أى : الدنيا ولذائذها وشهواتها ، العاجلة الزائلة .

﴿ ويذرون وراءهم ﴾ أى : ويتركون وينبذون وراء ظهورهم ﴿ يوما ثقيلا ﴾ وهو يوم القيامة ، الشديد الأهوال ، الذي يجعل الولدان شيبا .

ومع شدة هوله فهم لا يستعدون له ، ولا يحسبون له حسابا .

فالآية الكريمة توبيخ وتجهيل لهم ، حيث آثروا الفانى على الباقى ، والعاجل على الآجل . ووصف يوم القيامة بالثقل ، لشدة ما يقع فيه من أهوال وكروب ، فهو كالشيء الثقيل الذي لا يستطاع حمله .

ثم بين - سبحانه - مظاهر فضله عليهم ، ومع ذلك أشركوا معه في العبادة غيره فقال:

﴿ نحن خلقناهم ، وشددنا أسرهم ، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ﴾ .

أي : نحن وحدنا الذين خلقناهم وأوجدناهم من العدم .

ونحن وحدنا الذين ﴿ شددنا أسرهم ﴾ أى : قوينا وأحكمنا وأتقنا خلقهم ، بأن منحناهم السمع والأبصار والأفئدة والعقول .. وربطنا بين مفاصلهم وأجزاء أجسادهم ربطا عجيبا معجزا .

يقال: أسر الله - تعالى - فلانا، أى: خلقه - وبابه ضرب - وفرس شديد الأسر، أى: شديد الخَلْق، والأسر: القوة، مشتق من الإسار - بكسر الهمزة - وهو الحبل الذى تشد به الأحمال، يقال: أسر فلان الحمل أسرًا، إذا أحكم ربطه، ومنه الأسير لأنه يُرْبَط بالإسار، أى: القيد.

والمقصود بالأسر هنا : الإحكام والإتقان ، والامتنان عليهم بأن الله - تعالى - خلقهم في أحسن وأتقن خلق .

وقوله - سبحانه - ﴿ وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ﴾ تأكيد لشمول قدرته - تعالى - أى : ونحن وحدنا الذين خلقناهم ، ونحن وحدنا الذين ربطنا مفاصلهم وأعضاءهم ربطا متقنا بديعا .

ومع ذلك ، فإننا إذا شئنا إهلاكهم أهلكناهم ، وجئنا بأمثالهم وأشباههم في شدة الخلق ، وبدلناهم تبديلا معجزا ، لا يقدر عليه أحد سوانا .

وقوله : ﴿ تبديلا ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله وهو بدلناهم .

ومن الآيات الشبيهة لهذه الآية في معناها قوله - تعالى - : ﴿ إِن يَشَأَ يَذَهُبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ﴾(١) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ إِن يَشَأَ يَدْهَبُكُم وَيَأْتُ بَخَلَقَ جَدِيدٌ . وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللهُ بَعْزِيزٌ ﴾(۱) .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالحض على طاعته ، وبالتحذير من معصيته فقال : ﴿ إِن هَذَهُ تَذَكُرَةً فَمَن شَاءً اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهُ سَبِيلًا ﴾ .

أى : إن هذه الآيات التي أنزلناها عليك ه يا محمد - تذكرة وموعظة للناس ، فمن شاء

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء الآية ١٣٣.

<sup>(</sup>٢٠) سورة إبراهيم الآيتان ١٩ - ٢٠.

أن يتخذ إلى الله - تعالى - وسيلة وطريقة يتقرب بها إليه - تعالى - اتخذها ، لأنها خير هداية إلى رضاه - سبحانه - .

والتعبير بقوله : ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ﴾ تحريض شديد على المسارعة إلى الطاعة ، لأن الله – تعالى – قد مكن الناس من ذلك ، حيث وهبهم الاختيار والعقول المفكرة ، وأرسل إليهم الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور .

ثم بين - سبحانه - أن مشيئته فوق كل مشيئة فقال : ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ﴾ .

أى : وما تشاءون شيئا من الأشياء ، إلا بعد خضوع هذا الشيء لمشيئة الله – تعالى – وإرادته ، إذ هو الخالق – سبحانه – لكل شيء ، وهو صاحب الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين .

﴿ إِن الله كان عليها حكيها ﴾ أى : إنه - تعالى - كان وما زال صاحب العلم المطلق الذي لا يجده شيء ، وصاحب الحكمة البليغة التي لا نهاية لها .

﴿ يدخل ﴾ – سبحانه – ﴿ من يشاء ﴾ إدخاله ﴿ فى رحمته ﴾ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه .

﴿ والظالمين أعد لهم ﴾ - سبحانه - ﴿ عذاباً أليها ﴾ بسبب إصرارهم على ظلمهم ، وإيثارهم الباطل على الحق ، والغى على الرشد .

نسأل الله – تعالى – أن يجعلنا نمن هم أهل لرحمته ورضوانه ، وأن يبعدنا عمن هم أهل لعذابه ونقمته .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر :

٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٠٦ هـ..

٣٠ من أغسطس سنة ١٩٨٦ م

الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

### بِسَـِمِ ٱللهُ ٱلرَّحِسِمِ

## تفسير سورة المرسىلات

## مقدمة وتمهيد

۱ – سورة « المرسلات » هي السورة السابعة والسبعون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول فهي السورة الثالثة والثلاثون ، وقد كان نزولها بعد سورة « الهمزة » ، وقبل سورة « ق » .

وهي من السور المكية الخالصة ، وقيل إن آية : ﴿ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ﴾ مدنية ، وهذا القيل لا وزن له ، لأنه لا دليل عليه . وعدد آياتها : خمسون آية .

٢ - وقد ذكروا في فضلها أحاديث منها: ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: بينها نحن مع النبي - ﷺ - في غار بمني ، إذ نزلت عليه: « والمرسلات » ، فإنه ليتلوها ، وإني لأتلقاها من فيه ، وإن فاه لرطب بها ..

وعن ابن عباس - رضى الله عنها - قال: إن أم الفضل - امرأة العباس - سمعته يقرأ « والمرسلات عرفا » ، فقالت : يابني - ذكرتني بقراءتك هذه السورة . إنها لآخر ما سمعت رسول الله - على - يقرأ بها في المغرب (۱) .

٣ - وسورة المرسلات زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة ، وعن أحوال المكذبين في
 هذا اليوم ، وعن مظاهر قدرة الله - تعالى - ، وعن حسن عاقبة المتقين ..

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ ۸ ص ۳۲۰.

### التفسير

وقد افتتحت هذه السورة بقوله - تعالى - :

## 

وَالْمُرْسَلَنَةِ عُرَّفًا الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلّ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وللمفسرين في معنى هذه الصفات الخمس: « المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات » اتجاهات ، فمنهم من صدر تفسيره ببيان أن المراد بها الملائكة . فقد قال صاحب الكشاف : أقسم الله بطوائف من الملائكة ، أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيهن كما تعصف الرياح ، تخففا في امتثال أمره . وبطوائف منهن نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحى ، أو نشرن الشرائع في الأرض .. ففرقن بين الحق والباطل ، فألقين ذكرا إلى الأنبياء عذرا ، للمحقين ، أو نذرا للمبطلين .

فإن قلت : ما معنى عرفا ؟ قلت : متتابعة كشعر العُرْفِ – أى : عرف الفرس – يقال : جاءوا عرفا واحدا ، وهم عليه كعرف الضبع : إذا تألبوا عليه .. (۱) .

ومنهم من يرى أن المراد بالمرسلات وما بعدها : الرياح ، فقد قال الجمل في حاشيته :

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدع ص ٦٧٧.

أقسم الله - تعالى - بصفات خمس موصوفها محذوف ، فجعلها بعضهم الرياح في الكل ، وجعلها بعضهم الملائكة في الكل ... وغاير بعضهم فجعل الصفات الثلاث الأول ، لموصوف واحد هو الرياح وجعل الرابعة لموصوف ثان وهو الآيات ، وجعل الخامسة لموصوف ثالث وهو اللائكة .. (۱) .

وسنسير نحن على هذا الرأى الثالث ، لأنه في تصورنا أقرب الآراء إلى الصواب ، إذ أن هذه الصفات من المناسب أن يكون بعضها للرياح ، وبعضها للملائكة .

فيكون المعنى : وحق الرياح المرسلات لعذاب المكذبين ، فتعصفهم عصفا ، وتهلكهم إهلاكا شديدا ، فقوله : ﴿ عصفاً ﴾ وصف مؤكد للإهلاك الشديد ، يقال : عصفت الريح ، إذا اشتدت ، وعصفت الحرب بالقوم ، إذا ذهبت بهم ، وناقة عصوف ، إذا مضت براكبها مسرعة ، حتى لكأنها الريح .

وقوله : ﴿ والناشرات نشرا ﴾ أى : وحق الرياح التي تنتشر انتشارا عظيما في الآفاق ، فتأتى بالسحب ، التي تتحول بقدرة الله – تعالى – إلى أمطار غزيرة نافعة .

قال ابن كثير - بعد أن ذكر آراء العلماء في معنى هذه الألفاظ - : والأظهر أن المرسلات هي الرياح ، كما قال - تعالى - : ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح .. ﴾ وقال - سبحانه - : ﴿ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ﴾ . وهكذا العاصفات هي الرياح ، يقال : عصفت الريح إذا هبت بتصويت ، وكذا ﴿ الناشرات ﴾ : هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق الساء كما يشاء الرب - عز وجل - .

وقوله - سبحانه - ﴿ فالفارقات فرقا ﴾ يصح أن يكون وصفا للملائكة الذين ينزلون بالشرائع المفرقة بين الحق والباطل ، وبين أهل الحق وأهل الضلال .

ويصح أن يكون وصفا للآيات التي أنزلها الله – تعالى – للتمييز بين الخير والشر ، والرشد والغي .

وقوله ﴿ فالملقيات ذكرا ﴾ قال القرطبي : هم الملائكة بإجماع ، يلقون كتب الله - تعالى - إلى الأنبياء - عليهم السلام - .. (٢٠) .

فالمراد بالذكر في قوله ﴿ فالملقيات ذكرا ﴾ : وحى الله - تعالى - الذي يبلغه الملائكة إلى الرسل .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٤٦٣.

<sup>(</sup> ۲۰)، تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ١٥٦ .

وقوله ﴿ عذرا أو نذرا ﴾ منصوبان على أنها يدل اشتهال من قوله ﴿ ذكرا ﴾ أو مفعول لأجله . أى : أن الملائكة يلقون وحى الله – تعالى – إلى أنبيائه ، لإزالة أعذار المعتذرين عن الإيمان ، حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ، ولإنذار الكافرين والفاسمين ، حتى يقلعوا عن كفرهم وفسوقهم .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناسَ على الله حجة بعد الرسل ﴾ .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما العذر والنذر ، وبماذا انتصبا ؟ قلت : هما مصدران من أعذر إذا محا الإساءة ، ومن أنذر إذا خوف على فعل كالكفر والنكر ، ويجوز أن يكون جمع عذير ، بمعنى المعذرة ، وجمع نذير بمعنى الإنذار ... وأما انتصابها فعلى البدل من ذكرا ... أو على المفعول له .. (۱) .

وجملة ﴿ إنما توعدون لصادق ﴾ جواب القسم ، وجيء بها مؤكدة ، لتقوية تحقيق وقوع الجواب ، وما وعدوا به هو البعث والحساب .

أى : وحق الرياح المرسلة لعذاب المشركين .. وحق الملائكة الذين نرسلهم بوحينا للتفريق بين الحق والباطل ، ولتبليغ رسلنا ما كلفناهم به .. إنكم – أيها الكافرون – لمبعوثون ومحاسبون على أعهالكم يوم القيامة الذي لاشك في وقوعه وحصوله وثبوته .

ثم بين - سبحانه - علامات هذا اليوم فقال : ﴿ فإذا النجوم طمست ﴾ أى : محقت وذهب ضوؤها ، وزال نورها . يقال : طمست الشيء ، من باب ضرب - إذا محوته واستأصلت أثره ، ﴿ وإذا الساء فرجت ﴾ أى : شقت أو فتحت، وتدلت أرجاؤها، ووهت أطرافها . ﴿ وإذا الجبال نسفت ﴾ أى : اقتلعت وأزيلت من أماكنها . يقال : نسف فلان البناء ينسفه ، إذا قلعه من أصله .

﴿ وإذا الرسل أقتت ﴾ أى : بلغت وقتها الذى كانت تنتظره ، وهو يوم القيامة ، للقضاء بينهم وبين أقوامهم . فقوله : ﴿ أقتت ﴾ من التوقيت ، وهو جعل الشيء منتهيا إلى وقته المحدد له .

قال الآلوسى : قوله ﴿ وإذا الرسل أقتت ﴾ أى : بلغت ميقاتها . وجوز أن يكون المعنى : عين لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على الأمم ، وذلك عند مجيء يوم القيامة .. " .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٧٨.

وجواب ﴿ إذا ﴾ وما عطف عليها في قوله ﴿ فإذا النجوم طمست ﴾ محذوف ، والتقدير : وقع ما وعدناكم به وهو يوم القيامة .

وقوله: ﴿ لأَى يوم أَجلَت . ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين ﴾ تعليل لبلوغ الرسل الى الوقت الذى كانوا ينتظرونه لأخذ حقوقهم من أقوامهم الظالمين ، والاستفهام للتهويل والتعظيم من شأن هذا اليوم .

أى : لأى يوم أخرت الأمور التى كانت متعلقة بالرسل ؟ من تعذيب الكافرين ، وإثابة المتقين ... إنها أخرت وأجلت ، ليوم الفصل ، وهو يوم القيامة ، الذى يفصل الله – تعالى – فيه بقضائه العادل بين العباد .

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ ، – أيها المخاطب – ﴿ مَا يُومُ الفَصَلَ ﴾ ؟ إنه يُومُ هَائُلُ شَدَيْدُ ، لا تحيط العبارة بكنهه ، ولا يعلم إلا الله – تعالى – وحده مقدار أهواله .

ويقال في هذا اليوم لكل فاسق عن أمر ربه ، ومشرك معه في العبادة غيره ، ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ أى : هلاك وحسرة في هذا اليوم للمكذبين بالحق الذى جاء به الرسل ، وبلغوه إلى أقوامهم .

وقد تكررت هذه الآية عشر مرات في تلك السورة الكريمة ، على سبيل الوعيد والتهديد لهؤلاء المكذبين لرسلهم ، والجاحدين لنعم خالقهم ، والويل : أشد السوء والشر ، وهو فى الأصل مصدر بمعنى الهلاك ، وكان حقه النصب بفعل من لفظه أو معناه ، إلا أنه رفع على الابتداء ، للدلالة على ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه .

وقوله ﴿ يومئذ ﴾ ظرف للويل أو صفة له ، ولذا صح الابتداء به .

ثم ساقت السورة الكريمة بعد ذلك ألوانا من الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته ، كإهلاك المكذبين السابقين ، وخلق الأولين والآخرين ، والإنعام على الناس بالجبال والأنهار .. قال - تعالى - :

# أَلَمْ ثُمَّ إِلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ اللهُ كَنْ إِلَى الْأَوْلِينَ اللهُ كَذَبِينَ اللهُ كَانِينَ اللهُ كَذَبِينَ اللهُ كَذَبِينَ اللهُ كَذَبِينَ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ كَذَبِينَ اللهُ كَذَبِينَ اللهُ كَاللهُ كَالِينَا لِلهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللّهُ كَاللهُ كَاللّهُ كَاللّهُ لِلللهُ كَاللّهُ لِلللهُ كَاللّهُ لِلللهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ لِلللهُ كَاللّهُ لِلللهُ كَاللّهُ لِلللهُ كَاللّهُ لِلللهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَالِي لَاللّهُ كَاللّهُ لِلللهُ كَاللّهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِنْ لِلللهُ كَاللّهُ لِللللهُ لَا لِلللهُ لَاللّهُ لَا لِلللهُ لَاللّهُ لِللللهُ لِلللهُ لِللللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ للللهُ لِلللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ لللهُ لللهُ للللهُ للللهُ لللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ لللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ لللللهُ للللهُ لللهُ لللهُ للللهُ لللهُ للللهُ لِللهُ لللهُ لللهُ لِلللهُ للله

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ١٧٢.

أَلْرَ خَلُق كُر مِن مَّآءِ مَهِ مِن كَ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ الْهَ الْمَكَذِبِينَ فَ مَعْلُومِ فَقَدَرْنَا فَيَعْمَ الْقَلْدِرُونَ فَ وَيَلَّ يَوْمَ يِذِ الْمُكَذِبِينَ فَ الْمَرَ خَلَا وَمَا لَا لَأَرْضَ كِفَا تَا فَا أَعْلَا تَا فَا مَوْ تَا فَا وَيَلْ يَوْمَ يِذِ الْمُكَذِبِينَ فَى شَلْمِ خَلْتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ مَّآءُ فُراتًا فَ وَيَلُّ يَوْمَ يِذِ اللَّهُ كَذِبِينَ فَى انظيلِقُو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَذِبِينَ فَى انظيلِقُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَ اللَّهِ اللَّهُ كَذَبِينَ فَ انظيلِقُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَذَبِينَ فَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَذَبِينَ فَى الْمَالُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَذَبِينَ فَى اللَّهُ اللَّهُ كَذَبِينَ فَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَذَبِينَ فَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ كَذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ

والاستفهام فى قوله ﴿ أَلَم نَهلُكُ الأُولِينَ ﴾ وفى الآيات الماثلة له بعد ذلك ، للتقرير ، والمقصود به استخراج الاعتراف والإقرار من مشركى قريش على صحة البعث ، لأن من قدر على الإعادة .

أى: لقد أهلكنا الأقوام الأولين الذين كذبوا رسلهم ، كقوم نوح وعاد وثمود . ﴿ ثُمَ نَتَبِعُهُمُ الْآخْرِينَ ﴾ أى: أهلكنا الأولين ، ثم نتبعهم بإهلاك المتأخرين عنهم ، والذين يشبهون سابقيهم في الكفر والجحود .

و « ثم » هنا للتراخى الرتبى ، لأن إهلاك الآخرين الذين لم يعتبروا بمن سبقهم سيكون أشد من إهلاك غيرهم ، وفي ذلك تهديد شديد ووعيد واضح لمشركى مكة .

وقوله : ﴿ كَذَكَ نَفْعُلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ أي : مثل ذلك الفعل الشنيع ، والعقاب الأليم ، نفعل بالمجرمين الذين أصروا على كفرهم وعنادهم حتى أدركهم الموت .

فالكاف بمعنى مثل ، والإشارة في قوله : ﴿ كذلك ﴾ تعود إلى الفعل المأخوذ من قوله ﴿ نَفَعَلَ ﴾ أي ؛ مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين .

ثم كرر - سبحانه - التهديد والوعيد لهم، لعلهم يرتدعون أو يتعظون فقال : ﴿ وَيِلْ يَوْمِئُذُ لَلْمُكَذِّبِينَ ﴾ .

ثم قال – سبحانه – ممتنا على خلقه بإيجادهم في هذه الحياة ، ومحتجا على إمكان الإعادة بخلقهم ولم يكونوا شيئا مذكورا ، فقال : ﴿ أَلَّمْ نَخْلَقُكُمْ مَنْ مَاءَ مَهِينَ ﴾ .

أى : لقد خلقناكم - أيها الناس - من نطفة حقيرة ضعيفة ، من مَهُن الشيء - بفتح الميم وضم الهاء - إذا ضعف ، وميمه أصلية ، وليس هو من مادة هان ، و « من » ابتدائية .

وقوله: ﴿ فجعلناه في قرار مكين ﴾ تفصيل لكيفية الخلق على سبيل الإدماج ، والقرار : اسم للمكان الذي يستقر فيه الماء ، والمراد به رحم المرأة . والمكين صفة له .

أى : خلقناكم من ماء ضعيف ، ومن مظاهر قدرتنا وحكمتنا ولطفنا بكم أننا جعلنا هذا الماء الذي خلقتم منه ، في مكان حصين ، قد بلغ النهاية في تمكنه وثباته .

فقوله ﴿ مَكِينَ ﴾ بمعنى متمكن ، من مَكنُ الشيء مكانة ، إذا ثبت ورسخ .

وقوله : ﴿ إِلَى قدر معلوم ﴾ بيان لبديع حكمته ، والقدر بمعنى المقدار المحدد المنضبط ، الذي لا يتخلف .

أى : جعلنا هذا الماء في قرار مكين ، إلى وقت معين محدد في علم الله - تعالى - يأذن عنده بخروج هذا المخلوق من رحم أمه ، إلى الحياة ، وهذا الوقت هو مدة الحمل .

وقوله – تعالى – : ﴿ فقدرنا فنعم القادرون ﴾ ثناء منه – تعالى – على ذاته بما هو أهله . أى : فقدَّرنا ذلك الخلق تقديرا حكيها منضبطا ، وتمكنا من إيجاده فى أطوار متعددة ، فنعم المقدرون نحن ، ونعم الموجدون نحن لما نوجده من مخلوقات .

وما دام الأمر كذلك فويل وهلاك يوم القيامة ، للمكذبين بوحدانيتنا وقدرتنا .

ثم انتقل - سبحانه - إلى الاستدلال على إمكانية البعث بطريق ثالث فقال : ﴿ أَلَمُ نَجِعُلُ الْأَرْضُ كِفَاتًا ، أحياء وأمواتاً ، وجعلنا فيها رواسي شامخات ﴾ .

والكِفات: اسم للمكان الذي يكفت فيه الشيء. أي ؛ يجمع ويضم ويوضع فيه . يقال : كفت فلان الشيء يكفِتُه كَفْتاً ، من باب ضرب – إذا جمعه ووضعه بداخل شيء معين ، ومنه سمى الوعاء كفاتا ، لأن الشيء يوضع بداخله ، وهو منصوب على أنه مفعول ثان لقوله ﴿ نجعل ﴾ ، لأن الجعل هنا بمعنى التصيير .

وقوله : ﴿ أَحِياء وأمواتا ﴾ منصوبان على أنهها مفعولان به ، لقوله ﴿ كَفَاتًا ﴾ . أو مفعولان لفعل محذوف .

أى : لقد جعلنا الأرض وعاء ومكانا تجتمع فيه الخلائق : الأحياء منهم يعيشون فوقها ، والأموات منهم يدفنون في باطنها ، ﴿ وجعلنا فيها ﴾ - أيضا - جبالا ﴿ رواسى ﴾ أى : ثوابت ﴿ شامخات ﴾ أى : مرتفعات ارتفاعا كبيرا، جمع شامخ وهو الشديد الارتفاع .

قال صاحب الكشاف : الكفات : من كفت الشيء إذا ضمه وجمعه .. وبه انتصب ﴿ أحياء وأمواتا ﴾ كأنه قيل : كافتة أحياء وأمواتا ، أو انتصبا بفعل مضمر يدل عليه ، وهو تكفت . والمعنى : تكفت أحياء على ظهرها ، وأمواتا في بطنها .

فإن قلت : لم قيل أحياء وأمواتا على التنكير ، وهي كفات الأحياء والأموات جميعا ؟ قلت : هو من تنكير التفخيم ، كأنه قيل : تكفت أحياء لا يعدون ، وأمواتاً لا يحصرون ..''

وقوله – سبحانه – ﴿ وأسقيناكم ماء فراتا ﴾ بيان لنعمة أخرى من أجل نعمه على خلقه ، أى : وأسقيناكم – بفضلنا ورحمتنا – ماء ﴿ فراتا ﴾ أى : عذبا سائغا للشاربين .

وقوله – تعالى – ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ تكرير للتوبيخ والتقريع على جحودهم لنعم الله ، التي يرونها بأعينهم ، ويحسونها بحواسهم ويستعملونها لمنفعتهم .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى بيان المصير الأليم الذى ينتظر هؤلاء المكذبين ، فقال - تعالى - : ﴿ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب . لا ظليل ولا يغنى من اللهب . إنها ترمى بشرر كالقصر . كأنه جمالة صفر ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ انطلقوا ﴾ مفعول لقول محذوف . أى : يقال للكافرين يوم القيامة - على سبيل الإهانة والإذلال - : انطلقوا إلى ماكنتم تكذبون به فى الدنيا من العذاب .

وقوله : ﴿ انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب .. ﴾ بدل مما قبله ، وأعيد فعل ﴿ انطلقوا .. ﴾ على سبيل التوكيد ، لقصد الزيادة فى تقريعهم وتوبيخهم .

والمراد بالظل: دخان جهنم، وسمى بذلك لشدة كثافته، أى: انطلقوا - أيها المشركون - إلى ظل من دخان جهنم الذى يتصاعد من وقودها، ثم يتفرق بعد ذلك إلى ثلاث شعب، شأن الدخان العظيم عندما يرتفع.

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٨٠.

وسمى هذا الدخان العظيم الخانق بالظل ، على سبيل التهكم بهم ، إذ هم في هذه الحالة يكونون في حاجة شديدة إلى ظل يأوون إلى برده .

ثم وصف – سبحانه – هذا الظل بصفة ثانية فقال : ﴿ لا ظليل ﴾ أى : ليس هو بظل على سبيل الحقيقة ، وإنما هو دخان خانق لا برد فيه .

ثم وصفه بصفة ثالثة فقال : ﴿ ولا يغنى من اللهب ﴾ أى : أن هذا الظل الذى تنطلقون إليه لا يغنى شيئا من الإغناء ، من حر لهب جهنم التي هي مأواكم ونهايتكم .

ويهذه الصفات يكون لفظ الظل ، قد فقد خصائصه المعروفة من البرودة والشعور عنده بالراحة .. وصار المقصود به ظلا آخر ، لا برد فيه ، ولا يدفع عنهم شيئا من حر اللهب .

وهذه الصفات إنما جيء بها لدفع ما يوهمه لفظ « ظل » .

وعدى الفعل « يغني » بحرف من ، لتضمنه معني يُبُعِد .

والضمير في قوله – سبحانه – : ﴿ إنها ترمى بشرر كالقصر .. ﴾ لجهنم ، لأن السياق كله في شأنها وفي شأن المصطلين بلهيبها .

والشرر: واحده شررة ، وهي القطعة التي تتطاير من النار لشدة اشتعالها .

والقصر : البناء العالى المرتفع . وقيل : هو الغليظ من الشجر . أو هو قطع من الخشب ، يجمعها الجامعون للاستدفاء بها من البرد . وقوله : ﴿ جِمَالَةَ ﴾ جمع جَمَل – كحجارة وحجر .

قال الآلوسى : « جمالة » بكسر الجيم – كها قرأ به حمزة والكسائى وحفص وهو جمع جمل .

والتاء لتأنيث الجمع . يقال : جمل وجمال وجمالة .. والتنوين للتكثير .

وقرأ الجمهور ﴿ جِمَالاتٌ ﴾ - بكسر الجيم مع الألف والتاء - جمع جِمَال .. فيكون جمع الجمع ..(`` .

والمعنى : إنها – أى : جهنم – ترمى المكذبين بالحق ، الذين هم وقودها ، ترميهم بشرر متطاير منها لشدة اشتعالها ، كل واحدة من هذا الشرر كأنها البناء المرتفع في عظمها وارتفاعها .

وقوله – تعالى – : ﴿ كأنه جمالة صفر ﴾ وصف آخر للشرر ، أى : كأن هذا الشرر في هيئته ولونه وسرعة حركته .. جمال لونها أصفر .

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٩ ص ١٢٦.

واختير اللون الأصفر للجال ، لأن شرر النار عندما يشتد اشتعالها يكون مائلا إلى الصفرة.

وقيل المراد بالصفر هنا : السواد ، لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة .

فأنت ترى أن الله – تعالى – قد شبه الشرر الذى ينفصل عن النار فى عظمته وضخامته بالقصر ، وهو البناء العالى المرتفع ، وشبهه – أيضا – حين يأخذ فى الارتفاع والتفرق .. بالجمال الصفر ، فى هيئتها ولونها وسرعة حركتها ، وتزاحمها .

والمقصود بهذا التشبيه: زيادة الترويع والتهويل ، فإن هؤلاء الكافرين لما كذبوا بالحساب والجزاء ، وصف الله – تعالى – لهم نار الآخرة بتلك الصفات المرعبة ، لعلهم يقلعون عن شركهم ، لاسيها وأنهم يرون النار في دنياهم ، ويرون شررها حين يتطاير .. وإن كان الفرق شاسعا بين نار الدنيا ونار الآخرة .

وزيادة فى التخويف والإنذار ختمت هذه الآيات – أيضا – بقوله – تعالى – ﴿ وَيُلُّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يُومئذُ اللَّمَكَذَبِينَ ﴾ .

ثم صور - سبحانه - حالهم عندما يردون على النار ، ويوشكون على القذف بهم فيها ، فقال - تعالى - ﴿ هذا يوم لا ينطقون ، ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، ويل يومئذ للمكذبين . هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . فإن كان لكم كيد فكيدون . ويل يومئذ للمكذبين ﴾ .

أى : ويقال لهؤلاء المجرمين - أيضاً - عند الإلقاء بهم في النار : هذا يوم لا ينطقون فيه بشيء ينفعهم ، أو لا ينطقون فيه إطلاقا لشدة دهشتهم ، وعظم حيرتهم .

ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة ، فإنهم بعد أن خوطبوا خطاب إهانة وإذلال بقوله – تعالى – : ﴿ انطلقوا ﴾ أعرض المخاطبون لهم ، على سبيل الإهمال لهؤلاء الكافرين ، وقالوا لهم : هذا يوم القيامة الذي لا يصح لكم النطق فيه .

وهذا لا يتعارض مع الآيات التي تفيد نطقهم ، كما في قوله – تعالى – : ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ لأن في يوم القيامة مواطن متعددة ، فهم قد ينطقون في موطن ، ولا ينطقون في موطن آخر .

وقوله - تعالى - ﴿ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ معطوف على ما قبله . أى : في يوم القيامة لا ينطق هؤلاء المجرمون نطقاً يفيدهم ، ولا يؤذن لهم في الاعتذار عما ارتكبوه من سوء ، حتى يقبل اعتذارهم ، وإنما يرفض اعتذارهم رفضاً تاماً ، لأنه قد جاء في غير وقته وأوانه .

يقال: اعتذرت إلى فلان ، إذا أتيت له يعذر يترتب عليه محو الإساءة .

ثم يقال لهم - أيضا - على سبيل التحدى والتقريع ﴿ هذا ﴾ هو يوم القيامة ﴿ يوم الفصل ﴾ بين المحقين والمبطين ﴿ جمعناكم ﴾ فيه - أيها الكافرون - مع من تقدمكم من الكفار ﴿ الأولين ﴾ .

﴿ فإن كان لكم ﴾ - أيها الكافرون - ﴿ كيد ﴾ أى : مخرج وحيلة ومنفذ من العذاب الذي حل بكم ﴿ فكيدون ﴾ أى : فافعلوه وقوموا به فأنتم الآن في أشد حالات الاحتياج إلى من يخفف العذاب عنكم.

أو المعنى : ﴿ فإن كان لكم كيد ﴾ أى : قدرة على كيد دينى ورسلى والمؤمنين ، كها كنتم تفعلون فى الدنيا ﴿ فكيدون ﴾ أى : فأظهروه اليوم . والأمر للتعجيز ، لأنه من المعروف أنهم فى يوم القيامة لاقدرة لهم ولا حيلة .

وهكذا نجد أن هذه الآيات الكريمة ، قد ساقت ألوانا من الأدلة على وحدانية الله – تعالى – ، وعلى أن يوم البعث حق ، وعلى العاقبة السيئة التي سيكون عليها الكافرون يوم القيامة .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة بالموازنة بين حال المتقين ، وحال المجرمين ، فقال :

## إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ

ظِلَالِ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيَكَا بِمَا كُنْتُرْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَقُلِ يَعَالَكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلَّ يُوْمَيِنِ لِمَا كُنْدِينَ فَ وَيُلَّ يُوْمَيِنِ لِلَّهِ مَكُونَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَيْنِ لِلَّهِ مَكُونَ ﴿ وَيُلْكُومُ وَيَلَّ يَوْمَيْنِ لِللَّهِ اللَّهِ كُنْدُونَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَيْنِ لِللَّهِ اللَّهُ كُذَا لَا يَرْكُمُونَ ﴾ وَيُلَّ وَيُعَلِّ اللَّهُ كُذَا لَا يَرْكُمُونَ ﴾ وَيُلُّ وَيُعْلِلُهُ اللَّهُ كُذَا لَا يَرْكُمُونَ ﴾ وَيْلُ وَيُعْمِيلِ لِللَّهُ كُذَا لَا يَرْكُمُونَ ﴾ وَيْلًا فَيُحَالُ لَا يَرْكُمُونَ ﴾ وَيْلُ وَيُعْلِيلًا إِنَّا كُنْ فَا لَا يَرْكُمُونَ ﴾ وَيْلًا فَيُمْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

أى : ﴿ إِن المتقين ﴾ الذين صانوا في دنياهم أنفسهم عن الكفر والفسوق والعصيان ، واعتصموا بالرشد والهدى والإيمان .

سيكونون يوم القيامة ﴿ في ظلال ﴾ الأشجار والقصور ، جمع ظل: وهو كل موضع

لا تصل إليه الشمس. وفي ﴿ عيون ﴾ من ماء وعسل ولبن وخمر.

وهم - أيضا - في ﴿ فواكه ﴾ وهي ما يتفكه به ويتنعم . جمع فاكهة ﴿ مما يشتهون ﴾ أي : يأكلون من تلك الفواكه ما يشتهونه منها ، بدون تعب في طلبها ، فهي تحت أيديهم .

ويقال لهم - على سبيل التكريم والتشريف - ﴿ كلوا ﴾ أكلا مريئا ﴿ واشربوا ﴾ شربا ﴿ هنيئا ﴾ جزاء ﴿ بما كنتم تعملون ﴾ في الدنيا من أعمال صالحة .

﴿ إِنَا كَذَلِكَ نَجْزَى المُحسنين ﴾ أى : إنا من شأننا أننا نعطى مثل هذا الجزاء الطيب للمؤمنين الذين أحسنوا أقوالهم وأفعالهم ، وصانوا أنفسهم عن كل مالا يرضينا ، هذا هو جزاء المتقين المحسنين ، أما الكافرون المكذبون ، فيقال لهم مرة ومرات – على سبيل التوبيخ والزجر – : ﴿ كُلُوا وَتَمْتُعُوا قَلْيُلًا إِنَّكُم مُجْرُمُونَ ﴾ .

أى : ﴿ كُلُوا ﴾ في دنياكم كما تأكل الأنعام ﴿ وتمتعوا ﴾ بملذاتكم متاعا ﴿ قليلا ﴾ سينتهى عما قريب ، وستلقون في آخرتكم أشد أنواع العذاب . بسبب أنكم كنتم في الدنيا دأبكم الإجرام ، والإصرار على الكفر والفسوق والعصيان .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف صح أن يقال لهم ذلك في الآخرة ؟ قلت : يقال لهم ذلك في الآخرة إيذانا بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهم ، وكانوا من أهله ، تذكيرا بحالهم السمجة ، وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل ، على النعيم والملك الخالد .

وعلل ذلك بكونهم مجرمين ، دلالة على أن كل مجرم ماله إلا الأكل والتمتع أياما قليلة ، ثم البقاء في الهلاك أبدا . ويجوز أن يكون ﴿ كلوا وتمتعوا ﴾ كلاما مستأنفا خطابا للمكذبين في الدنيا ..(۱) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ أى : هلاك دائم وعذاب مقيم يوم القيامة للمكذبين ، الذين آثروا المتاع القليل الفانى فى الدنيا ، على النعيم الدائم فى الآخرة .

﴿ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ﴾ أى : وإذا قيل لهؤلاء المجرمين اركعوا فى الدنيا مع الراكعين ، وأدوا فريضة الصلاة مع الرسول – ﷺ – ومع المؤمنين .

إذا قيل لهم ذلك – على سبيل النصح والإِرشاد – صموا آذانهم ، وأصروا واستكبروا استكبروا استكبروا ، وأبوا أن يصلوا مع المصلين .

وعبر عن الصلاة بالركوع ، باعتبار أن الركوع من أهم أركانها ، فهو من باب التعبير بالجزء عن الكل .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٨٢.

﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ أي : هلاك شديد يوم القيامة لهؤلاء المكذبين .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة بهذا التعجيب من أحوالهم التى بلغت النهاية فى القبح والجحود والعناد فقال – تعالى – : ﴿ فَبأَى حَدَيْثُ بَعَدُهُ يَوْمُنُونَ ﴾ .

والفاء للإفصاح ، أى : إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا القرآن المشتمل على أسمى أنواع الهدايات وأحكمها وأوضحها .. فبأى حديث بعد القرآن يؤمنون ؟ إنه من المستبعد إيمانهم بعد أن أعرضوا عن كل الحجج التى تهدى إلى الإيمان ، فالاستفهام فى قوله : ﴿ فبأى حديث .. ﴾ مستعمل فى الإنكار التعجيبي من حالهم ، والضمير فى « بعده » يعود إلى القرآن ، وهو وإن لم يسبق له ذكر ، فإنه ملحوظ فى أذهانهم ، إذ فى كل وقت يذكرهم الرسول - على الله على المحوظ فى أذهانهم ، إذ فى كل وقت يذكرهم الرسول -

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ فبأَى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ﴾ .

وبعد : فهذا تفسير لسورة « المرسلات » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر .

الراجى عفو ربه د . محمد سيد طنطاوى

صباح السبت ۲ من المحرم سنة ۱٤٠٧ هـ الموافق ٦ / ٩ / ١٩٨٦ م .



## بِسْمِ ٱللهُ ٱلرَّحَنِ ٱلرَّحِسِمِ

# تفسير سورة النبأ

## مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « النبأ » هي أول سورة في الجزء الأخير من القرآن الكريم ، وتسمى - أيضا - بسورة « عم يتساءلون » وبسورة « عم » ، وبسورة « المعصرات » ، وبسورة « التساؤل » ، فهذه خمسة أساء لهذه السورة ، سميت بها لورود هذه الألفاظ فيها .

٢ - وهي من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها أربعون آية في المصحف الكوفي والمكي ،
 وإحدى وأربعون في غيرهما . وكان نزولها بعد سورة « المعارج » ، وقبل سورة « النازعات » .

٣ - وهذه السورة من أهم مقاصدها: توبيخ المشركين على خوضهم في القرآن الكريم بدون علم ، وتهديدهم بسوء المصير إذا ما استمروا في طغيانهم ، وإقامة الأدلة المتنوعة على وحدانية الله - تعالى - وعلى مظاهر قدرته ، وبيان ما أعده - سبحانه - للكافرين من عقاب ، وما أعده للمتقين من ثواب ، وإنذار للناس بوجوب تقديم العمل الصالح من قبل أن يأتى يوم القيامة ، الذي لا ينفع فيه الندم على ما فات ..

٤ - ويبلغ عدد سور هذا الجزء الأخير من القرآن الكريم سبعا وثلاثين سورة ، كلها مكية ، سوى سورتى « البينة والنصر » وكلها تمتاز بقصرها ، على تفاوت فى هذا القصر ، ومعظمها مشتمل على إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - ، وعلى أن هذا القرآن من عند الله . وعلى صدق الرسول - على حسن عاقبة الله . وعلى صدق الرسول - على عبد عن ربه ، وعلى المقارنة بين حسن عاقبة

الأخيار ، وسوء عاقبة الأشرار ، وعلى التذكير المتكرر بأهوال يوم القيامة ، وبأنه آت لا ريب فيه ، وعلى التحذير من الغفلة عن الاستعداد له ، وعلى الإفاضة فى بيان نعم الله – تعالى – على الناس ، وعلى بيان ما حل بالمكذبين السابقين من دمار ..

كل ذلك بأسلوب بديع معجز ، تخشع له القلوب ، وتتأثر به النفوس ، وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ..

#### التفسير

وقد افتتح – سبحانه – السورة الكريمة بقوله – تعالى – :

ينسب إلقوال المنافية المنافية

ولفظ «عم » مركب من كلمتين ، هما حرف الجر «عن » و«ما » التي هي اسم استفهام ، فأصل هذا اللفظ : «عن ما » فأدغمت النون في الميم لأن الميم تشاركها في الغنة ، وحذفت الألف ليتميز الخبر عن الاستفهام . والجار والمجرور متعلق بفعل « يتساءلون » .

والتساؤل: تفاعل من السؤال ، بمعنى أن يسأل بعض الناس بعضا عن أمر معين ، على سبيل معرفة وجه الحق فيه ، أو على سبيل التهكم .

والنبأ : الخبر مطلقا ، ويرى بعضهم أنه الخبر ذو الفائدة العظيمة .

والمعنى : عن أى شىء يتساءل هؤلاء المشركون ؟ وعن أى أمر يسأل بعضهم بعضا ؟ إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم ، والخبر الهام الذى جاءهم به الرسول - على - ، والذى نطق به القرآن الكريم ، من أن البعث حق ، ومن أن هذا القرآن الكريم من عند الله - تعالى - ومن أن الرسول - على - صادق فيها يأمرهم به أو ينهاهم عنه .

وافتتح – سبحانه – الكلام بأسلوب الاستفهام ، لتشويق السامع إلى المستفهم عنه ، ولتهويل أمره ، وتعظيم شأنه .

والضمير في قوله ﴿ يتساءلون ﴾ يعود إلى المشركين ، الذين كانوا يكثرون من التساؤل فيها بينهم عن الرسول - ﷺ - ، وعها جاء به من عند ربه ، فقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن قال : لما بعث النبى - ﷺ - جعلوا يتساءلون فيها بينهم - عن أمره وعها جاءهم به - فنزل قوله - تعالى - : ﴿ عم يتساءلون . عن النبأ العظيم ... ﴾ (١٠) .

وصح عود الضمير إليهم مع أنهم لم يسبق لهم ذكر ، لأنهم معروفون من السياق ، إذ هم – دون غيرهم – الذين كانوا يتساءلون فيها بينهم – على سبيل التهكم – عها جاء به النبى – ﷺ – .

وقوله – تعالى – : ﴿ عن النبأ العظيم ﴾ تهويل لشأن هذا الأمر الذى يتساءلون فيها بينهم عنه ، ووصف – سبحانه – النبأ بالعظم ، زيادة فى هذا التهويل والتفخيم من شأنه ، لكى تتوجه إليه أذهانهم ، وتلتفت إليهم أفهامهم .

فكأنه - سبحانه - يقول: عن أى شىء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضا؟ أتريدون أن تعرفوا ذلك على سبيل الحقيقة؟ إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم، وعن الخبر الجسيم، ﴿ الذى هم فيه مختلفون ﴾ ما بين منكر له إنكاراً تاما، كما حكى - سبحانه - عنهم فى قوله: ﴿ إِن هِي إِلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ﴾ " . وما بين متردد فى شأنه ، كما حكى - سبحانه - عن بعضهم فى قوله: ﴿ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا رب فيها قلتم ما ندرى ما الساعة ، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ﴾ " .

قال صاحب الكشاف قوله: ﴿ عم ﴾ أصله عها ، على أنه حرف جر ، دخل على ما الاستفهامية .

ومعنى هذا الاستفهام : تفخيم الشأن ، كأنه قال : عن أى شيء يتساءلون . ونحوه ما في

<sup>(</sup>١) أسباب النزول ص ٢٣٢ للسيوطي.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الجائية آية ٣٢.

قولك: زيد مازيد؟ جعلته لانقطاع قرينه، وعدم نظيره، كأنه شيء خفى عليك جنسه، فأنت تسأل عن جنسه، وتفحص عن جوهره، كما تقول: ما الغول وما العنقاء ..؟ . وفي يتساءلون في يسأل بعضهم بعضا .. والضمير لأهل مكة ، فقد كانوا يتساءلون فيا بينهم عن البعث .

وقوله : ﴿ عن النبأ العظيم ﴾ بيان للشأن المفخم .

فإن قلت : قد زعمت أن الضمير في ﴿ يتساءلون ﴾ للكفار ، فها تصنع بقوله : ﴿ الذي هم فيه مختلفون ﴾؟ قلت : كان فيهم من يقطع القول بإنكار البعث ، ومنهم من يشك .

وقيل : الضمير للمسلمين والكافرين جميعا ، وكانوا جميعا يسألون عنه ، أما المسلم فليزداد خشية واستعدادا ، وأما الكافر فليزداد استهزاء .. (۱) .

ثم هدد – سبحانه – هؤلاء المستهزئين بما جاء به النبى – ﷺ – تهديدا شديدا ، فقال 🔖 کلا سيعلمون ، ثم کلا سيعلمون ﴾ .

و« كلا » حرف زجر وردع ، والمقصود بها هنا : ردع أولئك المتسائلين عن النبأ العظيم ، ونوعدهم على اختلافهم في شأنه .

أى : كلا ليس الأمر كما يتوهمه أولئك المتسائلون ، من استهزائهم بما جاءهم به الرسول - على المحتود و المحتود الم

والجملة الثانية وهى قوله : ﴿ ثم كلا سيعلمون ﴾ جىء بها لزيادة التهديد والوعيد ، ولبيان أن الوعيد الثانى أشد وأبلغ من الوعيد الأول .

وحذف مفعول ﴿ سيعلمون ﴾ للتعميم والتهويل ، أى : سيعلمون علم اليقين ما سيحل بهم من عذاب مقيم ، وسيرون ذلك رأى العين عها قريب ، كها قال – تعالى – ﴿ إنهم يرونه بعيدا ، ونراه قريبا ﴾ .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك تسعة أدلة ، كلها تدل على أن البعث حق ، لأن القادر على إيجاد هذه الأشياء ، قادر - أيضا - على إعادتهم إلى الحياة ، فقال - تعالى - : ﴿ أَمْ نَجْعُلُ الْحُرْضُ مُهَادا ﴾ والاستفهام هنا للتقرير ، أى : لقد جعلنا - بقدرتنا التي لا يعجزها شيء -

<sup>(</sup>١٠) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٨٣.

الأرض كالفراش الممهد الموطأ ، لتتمكنوا من الاستقرار عليها ، ومن التقلب فيها .. كها يتقلب الطفل في مهده ، أي : فراشه .

والمهاد : مصدر بمعنى الفراش الموطأ الممهد ، وهو اسم لما يوضع للصبى لكى ينام عليه ، ووصفت الأرض به على سبيل المبالغة فى جعلها مكان استقرار الناس وانتفاعهم وراحتهم ، والكلام على سبيل التشبيه البليغ ، أو على حذف مضاف .

وجعل بمعنى صير . أى : لقد صيرنا الأرض بقدرتنا كفراش الصبى بالنسبة لكم ، حيث تتقلبون عليها كها يتقلب الصبى في فراشه .. أو صيرناها ذات مهاد .

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : فإن قلت : كيف اتصل قوله : ﴿ أَمْ نَجَعَلَ الأَرْضَ مِهَادًا ﴾ بما قبله ؟ . قلت : لما أنكروا البعث قيل لهم : أَمْ يَخْلَق من يَضَاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة الدالة على كمال قدرته ، فما وجه إنكار قدرته على البعث . وما هو إلا اختراع كهذه الاختراعات ؟

ومهادا : فراشا ، وقرئ : مهدا . ومعناه : أنها لهم كالمهد للصبى ، وهو ما يمهد له فينوّم عليه ، تسمية للممهود بالمصدر ، كضرب الأمير . أو وصفت بالمصدر ، أو بمعنى ذات مهد .. ''

وقوله : ﴿ والجبال أوتادا ﴾ معطوف على ما قبله ، والأوتاد : جمع وتد ، وهو ما يشد به الشيء حتى لا يتحرك أو يضطرب ، والكلام على التشبيه – أيضا – .

أى : لقد صيرنا - بقدرتنا - الأرض كالمهاد لتتمكنوا من الاستقرار عليها .. وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض ، لئلا تميد أو تضطرب بكم .. كما قال - تعالى - : ﴿ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم .. ﴾ (١) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وخلقناكم أزواجا ﴾ دليل ثالث على قدرته ، والأزواج : جمع زوج . وهو اسم للعدد الذي يكرر الواحد منه مرة واحدة ، والمراد به هنا : الذكور والإناث .

أى : ومن مظاهر قدرتنا أننا خلقناكم – يابنى آدم – مزدوَجين ، أى : ذكرا وأنثى ، ليتأتى التناسل ، وحفظ النوع من الانقراض ، وتنظيم أمر المعاش فى الأرض ، عن طريق استمتاع كل نوع بالآخر ، كما قال – تعالى – : ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لنسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ..﴾ " .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية ٢١.

قال الآلوسى: ﴿ أَزُواجًا ﴾ أى: مزدوجين ذكرا وأنثى ليتسنى التناسل.

وقيل أزواجا : أى : أصنافا فى اللون والصورة واللسان . وقيل : يجوز أن يكون المراد من الخلق أزواجا : الخلق من منيين : منى الرجل ومنى المرأة ..." .

وقوله – تعالى – ﴿ وجعلنا نومكم سباتا ﴾ بيان لدليل رابع على قدرته – تعالى – على البعث . و« السبات » مصدر بمعنى السبت ، أى : القطع ، يقال : سبت فلان الشيء سبتا ، إذا قطعه ، وسبت فلان شعره ، إذا حلقه وأزاله – وفعله كضرب ونصر – .

ويصح أن يكون قوله سباتا من السبت بمعنى الراحة والسكون ، يقال : سبت فلان يسبت ، إذا استراح بعد تعب ، ومنه سمى يوم السبت ، لأن اليهود ينقطعون فيه عن أعمالهم للراحة .

والمعنى : وجعلنا – بمقتضى حكمتنا ورحمتنا – نومكم « سباتا » أى : قطعا للحركة ، لتحصل لكم للراحة التي لا تستطيعون مواصلة العمل إلا بعدها .

وهذه الحالة التي لابد لكم منها ، وهي الراحة بعد عناء العمل عن طريق النوم ثم استيقاظكم منه ، أشبه ما تكون بإعادة الحياة إليكم بعد موتكم ..

وقوله – تعالى – : ﴿ وجعلنا الليل لباسا ، وجعلنا النهار معاشا ﴾ بيان لنعمة أخرى من نعمه التي لا تحصى ، والتي تدل على كال قدرته . أى : وجعلنا – بقدرتنا ورحمتنا – الليل كاللباس الساتر لكم ، فهو يلفكم بظلمته ، كا يلف اللباس صاحبه .. كا أننا جعلنا النهار وقت معاشكم ، لكى تحصلوا فيه ما أنتم في حاجة إلى تحصيله من أرزاق ومنافع .

ووصف – سبحانه – الليل بأنه كاللباس ، والنهار بأنه وقت المعاش ، لأن الشأن فيها كذلك ، إذ الليل هو وقت الراحة والسكون والاختلاء .. والنهار هو وقت السعى والحركة والانتشار .

ثم لفت – سبحانه – الأنظار إلى مظاهر قدرته في خلق السموات فقال : ﴿ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ﴾ .

أى : وبنينا وأوجدنا بقدرتنا التي لا يعجزها شيء ، فوقكم - أيها الناس - سبع ساوات قويات محكمات ، لا يتطرق إليهن فطور أو شقوق على مر العصور ، وكر الدهور .

فقوله ﴿ شدادا ﴾ جمع شديدة ، وهي الهيئة الموصوفة بالشدة والقوة .

وقوله - سبحانه - ﴿ وجعلنا سراجا وهاجا ﴾ نعمة أخرى من نعمه الدالة على قدرته .

<sup>(</sup> ۱ ) راجع تفسير الآلوسي جـ ۳۰ ص ۷ .

والمراد بالسراج الوهاج : الشمس ، وصفت بكونها سراجا ، لأنها كالمصباح في إضاءته لما حوله . ووصف السراج بأنه وهاج ، مبالغة في شدة ضيائه ولمعانه ، من الوهج – يفتح الواو والهاء – بمعنى شدة الضياء ..

والكلام على التشبيه البليغ ، والمقصود منه تقريب صفة المشبه إلى الأذهان ، وإلا فالشمس أعظم من كل سراج .

أى : وأنشأنا وأوجدنا – بقدرتنا ومنتنا – فى السهاء ، سراجا زاهرا مضيئا .. هو الشمس المتوهجة من شدة حرارتها وضيائها ، والتى تشرق على هذا الكون فتحول ظلامه إلى نور ، بقدرته – تعالى – .

أما الدليل التاسع على قدرته - تعالى - على البعث ، فنراه فى قوله - تعالى - : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن المُعصِرات ماء ثجاجا ، لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألفافا ﴾ .

والمعصرات - بضم الميم وكسر الصاد - السحب التي تحمل المطر ، جمع معصرة - بكسر الصاد - اسم فاعل ، من أعصرت السحابة إذا أوشكت على إنزال الماء لامتلائها به ..

قال ابن كثير : عن ابن عباس : « المعصرات » الرياح . لأنها تستدر المطر من السحاب .. وفي رواية عنه أن المراد بها : السحاب ، وكذا قال عكرمة .. واختاره ابن جرير ..

وقال الفراء : هي السحاب التي تتحلب بالماء ولم تمطر بعد ، كما يقال : امرأة معصر ، إذا حان حيضها ولم تحض بعد .

وعن الحسن وقتادة : المعصرات : يعنى السموات . وهذا قول غريب ، والأظهر أن المراد بها السحاب ، كما قال – تعالى – : ﴿ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السهاء كيف يشاء . ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله .. ﴾(١) .

والثجاج: المندفع بقوة وكثرة ، يقال: ثج الماء - كرد - إذا انصب بقوة وكثرة . ومطر ثجاج ، أي : شديد الانصباب جدا .

وقوله: ﴿ أَلْفَافَا ﴾ اسم جمع لا واحد له من لفظه ، كالأوزاع للجهاعات المتفرقة . وقيل : جمع لفيف ، كأشراف وشريف . أى : وأنزلنا لكم – يابنى آدم – بقدرتنا ورحمتنا من السحائب التى أوشكت على الإمطار ، ماء كثيرا متدفقا بقوة ، لنخرج بهذا الماء حبا تقتاتون به – كالقمح والشعير .. ونباتا تستعملونه لدوابكم كالتبن والكلأ ، ولنخرج بهذا الماء – أيضا بساتين قد التفت أغصانها لتقاربها وشدة نمائها .

١٠١٠) تفسير آبن کثير ہے۔ ٧ اِص ٣٢٧.

فهذه تسعة أدلة أقامها – سبحانه – على أن البعث حق ، وهى أدلة مشاهدة محسوسة ، لا يستطيع عاقل إنكار واحد منها .. ومادام الأمر كذلك فكيف ينكرون قدرته على البعث ، مع أنه – تعالى – قد أوجد لهم كل هذه النعم التى منها ما يتعلق بخلقهم ، ومنها ما يتعلق بالأرض والسموات ، ومنها ما يتعلق بنومهم ، وبالليل والنهار ، ومنها ما يتعلق بالشمس ، وبالسحب التى تحمل لهم الماء الذى لا حياة لهم بدونه .

وبعد إيراد هذه الأدلة المقنعة لكل عاقل ، أكد - سبحانه - ما اختلفوا فيه ، وما تساءلوا عنه ، وبين جانبا من أماراته وعلاماته فقال : ﴿ إِن يوم الفصل كان ميقاتا . يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا . وفتحت الساء فكانت أبوابا . وسيرت الجبال فكانت سرابا ﴾ .

والمراد بيوم الفصل: يوم القيامة، لأن فيه يكون الفصل بين المحق والمبطل، والمحسن والمسيء، فيجازي كل إنسان على حسب عمله.

والميقات - بزنة مفعال - مشتق من الوقت ، وهو الزمان المحدد لفعل ما . والمراد به هنا : قيام الساعة ، وبعث الناس من قبورهم . أى : إن يوم البعث والجزاء ، كان ميعادا ووقتا محددا لبعث الأولين والآخرين ، وما يترتب على ذلك من جزاء وثواب وعقاب .

وقوله ﴿ يوم ينفخ فى الصور ...﴾ بدل مما قبله . أى : يوم القيامة آت لا ريب فيه ، يوم نأمر إسرافيل بأن ينفخ فى الصور . أى : فى القرن الذى أوجدناه لذلك .

- ﴿ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴾ أى : فتخرجون من قبوركم جماعات جماعات ، وطوائف ، طوائف ، دون أن يستطيع أحد منكم التخلف عن الحضور إلى المكان الذي أعددناه لذلك .
- ﴿ وَفَتَحَتَ السَّاءِ ...﴾ في هذا اليوم وشقت ...﴿ فَكَانَتَ أَبُوابًا ﴾ أي : فصارت شقوقها وفتحاتها كالأبواب في سعتها وكثرتها .
  - ﴿وسيرت الجبال ...﴾ أي : وأزيلت الجبال وحركت من أماكنها بعد تفتتها .
- ﴿ فكانت سرابا ﴾ أى : فصارت بعد تفتتها واقتلاعها من أماكنها .. كالسراب ، وهو ما يلوح في الصحارى ، فيظنه الرائى ماء وهو ليس بماء .

وبعد هذا البيان البديع لجانب من مظاهر قدرته – تعالى – على كل شيء ، ومن ألوان نعمه على خلقه ، ومن تقرير أن البعث حق .. بعد كل ذلك ، بين – سبحانه – جزاء الكافرين ، وجزاء المتقين في هذا اليوم فقال – تعالى – :

إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتُ مِنْ صَادًا ۞ لِلطَّلِغِينَ مَابًا اللهُ لَبِيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا اللهُ لَايَذُوقُونَ فِيهَابَرْدُا وَلَاشَرَابًا اللَّهِ مِيمَا وَغَسَّاقًا ﴿ جَزَآءُ وِفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَاثُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٥ وَكُذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا كِذَّابًا ٥ وَكُلَّ شَوْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنْبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّاعَذَابًا ۞ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبُا ٣ وَكُوَاعِبَأَنْهُ أَبَّا ١ وَكُواعِبَ أَذْ أَبَّا ١ وَكُأْسًا دِهَاقًا اللهُ لَايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذًا بَا صَحَزَآءً مِّن زَبِكَ عَطَآءً حِسَابًا اللَّهُ زَبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا الرَّحْمَنُ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٢ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّامَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقُّ فَعَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَثَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَ رَنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَكَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَّبًا ٥

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِن جهنم كانت مرصادا ...﴾ كلام مستأنف لبيان أهوال جهنم وأحوالها . وجهنم : اسم لدار العذاب في الآخرة .

والمرصاد : مفعال من الرَّصَد . تقول : رصدت فلانا أرصده ، إذا ترقبته وانتظرته ، بحيث لا يهرب منك ، « فمرصادا » صيغة مبالغة للراصد الشديد الرصد ، وصفت جهنم بذلك ، لأن الكافرين لا يستطيعون التفلت منها مهها حاولوا ذلك .

قال القرطبى : « مرصادا » مفعال من الرصد ، والرصد : كل شىء كان أمامك .. وقال مقاتل : « مرصادا » أى : محبسا . وقيل : طريقا وممرا . وذكر القشيرى : أن المرصاد : المكان الذى يرصد فيه الواحد العدد . أى : هى معدة لهم ، فالمرصاد بمعنى المحل .. وذكر

الماوردى ، أنها بمعنى راصدة .. وفي الصحاح : الراصد الشيء الراقب له . تقول : رصدته أرصده ، إذا ترقبته .. (۱) .

والمعنى : إن جهنم التى هى دار العذاب فى الآخرة ، كانت – بأمر الله – تعالى – ومشيئته – معدة ومهيئة للكافرين ، فهى ترصدهم وترقبهم بحيث لا يستطيعون الهرب منها ، فهى كالحارس اليقظ الذى يقف بالمرصد فلا يستطيع أحد أن يتجاوزه .

والمقصود بالآية الكريمة تهديد المشركين ، وبيان أنهم لا مهرب لهم من جهنم ، وأنها في انتظارهم ، كما ينتظر العدو عدوه ليقضى عليه .

وقوله : ﴿ للطاغين مآبا ﴾ بدل من ﴿ مرصادا ﴾ وقوله ﴿ مآبا ﴾ من الأوب بمعنى المرجع . يقال : آب فلان يؤوب ، إذا رجع ..

أى : إن جهنم كانت للمتجاوزين الحد في الظلم والطغيان ، هي المكان المهيأ لهم ، والذي لا يستطيعون الهرب منه ، بل هي مرجعهم الوحيد الذي يرجعون إليه .

وقوله : ﴿ لابثين فيها أحقابا ﴾ أى : مقيمين فى جهنم أزمانا طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله - تعالى - إذ الأحقاب : جمع حُقُب - بضمتين أو بضم فسكون - ، وهو الزمان الطويل .

﴿ لَا يَدُوقُونَ فَيَهَا ﴾ أى : في جهنم ﴿ بردا ﴾ أى : شيئا يخفف عنهم حرها ، من هواء بارد ، أو نسيم عليل ﴿ ولا شرابا ﴾ أى : شيئا من الشراب الذي يطفىء عطشهم ، ويخفف من عذابهم .

﴿ إِلا حميها وغساقا ﴾ والحميم . هو الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة . والغساق : هو ما يسيل من جلودهم من القيح والدماء والصديد . يقال : غسق الجرح - كضرب وسمع - غسقانا ، إذا سالت منه مياه صفراء . أي : أن هؤلاء الطغاة لا يذوقون في جهنم شيئا من الهواء البارد ، ولا من الشراب النافع ، لكنهم يذوقون فيها الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة ، والصديد الذي يسيل من جروحهم وجلودهم .

فالاستثناء في قوله ﴿ إلا حميها وغساقا ﴾ ، استثناء منقطع ، لأن الحميم ليس من جنس البرد في شيء ، وكذلك الغساق ليس من جنس الشراب في شيء .

وقوله - سبحانه - ﴿ جزاء وفاقا ﴾ بيان لعدالة الله - تعالى - معهم ، أي : أننا لم

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ١٩٩.

نظلمهم بإلقائهم في جهنم ، وإنما جازيناهم بذلك جزاء موافقا لأعالهم السيئة في الدنيا .

فقوله : ﴿ جزاء ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف ، وقوله ﴿ وفاقا ﴾ صفة له والوفاق مصدر وافق ، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل . أى : جوزوا جزاء موافقا لأعمالهم القبيحة التي كانوا يعملونها في الدنيا .

ثم علل – سبحانه – ما أصابهم من عذاب أليم ، فقال : ﴿ إِنهم كَانُوا لايرجون حساباً . وكذبوا بآياتنا كذابا ﴾ . أى : إن هؤلاء الطغاة كانوا فى الدنيا لا يخافون حسابنا ، ولا يفكرون فيه ، بل كانوا يكذبون به ، وبكل ما جاءهم به رسولنا تكذيبا عظيها .

وقوله : ﴿ كِذَّابًا ﴾ مصدر كذب ، ومجىء فِعَّال بمعنى تفعيل في مصدر فعَّل فصيح شائع .

وأوثر هذا المصدر دون التكذيب ، للإِشعار بأن تكذيبهم لآيات الله – تعالى – قد وصل الغاية في قبحه وإفراطه . وهو منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله .

قال صاحب الكشاف : قوله ﴿ كِذَّابًا ﴾ أى : تكذيبا . وفِعًال في باب فَعًل ، كله فاش في كلام فصحاء العرب لا يقولون غيره . وهو مصدر كذَّب ..(١١٠ .

ثم بين - سبحانه - شمول علمه لكل شيء فقال : ﴿ وكل شيء أحصيناه كتابا ﴾ و« كل » منصوب على الاشتغال ، والإحصاء للشيء : ضبطه ضبطا محكها . وأصله من لفظ الحصا ، واستعمل فيه لأنهم كانوا يعتمدون على الحصا في العد ، كها يعتمد بعض الناس الآن على الأصابع .

قال الجمل: وقوله: ﴿ كتابا ﴾ فيه أوجه: أحدها: أنه مصدر من معنى أحصيناه، أى: إحصاء فالتجوز في نفس المصدر. والثانى: أنه مصدر لأحصينا، لأنه في معنى كتبنا. فالتجوز في نفس الفعل..". أى: وكل شيء في هذا الكون، قد أحصيناه إحصاء تاما، بحيث لا يعزب منه شيء عن علمنا، مها كان صغيرا.

والفاء في قوله ﴿ فَدُوقُوا فَلَنَ نَزَيْدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ للتفريع على ما تقدم من كون جهنم كانت مرصادا ، للطاغين مآبا ..

أى : إن جهنم كانت معدة ومهيأة لهؤلاء الطغاة بسبب أعالهم القبيحة ، وسيقال لهم يوم القيامة على سبيل الإذلال والإهانة ، ذوقوا سوء عاقبة كفركم وفسوقكم وعصيانكم ، فلن نزيدكم إلا عذابا فوق العذاب الذى أنتم فيه .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جد٤ ص ٦٨٩..

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٤٧٤.

قال ابن كثير: قال قتادة ، عن أبى أيوب الأزدى ، عن عبد الله بن عمرو قال : لم ينزل في شأن أهل النار آية أشد من هذه الآية ﴿ فَدُوقُوا فَلَنْ تَزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ قال : فهم فى مزيد من العذاب أبدا ..(۱) .

وكعادة القرآن الكريم في الموازنة بين عاقبة الأشرار والأخيار ، جاء الحديث عن حسن عاقبة المتقين ، بعد الحديث عن سوء عاقبة الطاغين فقال – تعالى – : ﴿ إِن للمتقين مفازا ﴾ أى : فوزًا ى : فوزًا كل مالا يرضى ربهم .. ﴿ مفازا ﴾ أى : فوزًا برضوانه وجنته فقوله ﴿ مفازا ﴾ مصدر بمعنى الفوز والظفر بالمطلوب ، وتنوينه للتعظيم .

ثم فصل - سبحانه - مظاهر هذا الفوز فقال : ﴿ حدائق وأعنابا ﴾ أى : إن لهم فى هذه الجنان التى ظفروا بها حدائق ، أى : بساتين فيها ماء وأشجار مثمرة .. سميت بذلك تشبيها لها بحدقة العين فى الهيئة ، وحصول الماء فيها .

وإن لهم – كذلك – في هذه الجنان ﴿ أعنابا ﴾ جمع عنب ، وهو الكرم ، وخصت الأعناب بالذكر ، لأنها من أعظم الفواكه وأحبها إلى النفوس .

وإن لهم – أيضا – ﴿ كواعب أترابا ﴾ أى : فتيات فى ريعان الشباب ، قد تقاربت أعارهن ، وتساوين فى الجمال والنضارة وحسن الهيئة .

فالكواعب ، جمع كاعب ، وهي الفتاة التي وصلت إلى سن البلوغ ، وسميت بذلك لأنها في تلك السن يتكعب ثدياها ، أي : يستديران مع ارتفاع ..

والأتراب ، جمع تِرْب - بكسر التاء وسكون الراء - وهو المساوى لغيره في السن ، وأكثر ما يطلق هذا اللفظ على الإناث . قيل : سمى من تقاربن في السن بذلك ، على سبيل التشبيه بالترائب ، أى : بالضلوع التي في الصدر في التساوى ..

وإن لهم - أيضا - ﴿ كأسا دهاقا ﴾ أي: كأسا مليئة بالخمر . يقال دهق الحوض - كجعل - وأدهقه ، إذا ملأه حتى فاض من جوانبه .

﴿ لا يسمعون فيها ﴾ أى : في الجنة ﴿ لغوا ﴾ أى : كلاما ساقطا لا يعتد به . ولا يسمعون – أيضا – ﴿ كذابا ﴾ أى كلاما كاذبا .

وقوله – سبحانه – : ﴿ جزاء من ربك عطاء حسابا ﴾ بيان لمظاهر فضله ومننه على ، هؤلاء المتقين .. وقوله : ﴿ جزاء ﴾ منصوب بفعل محذوف من لفظه ، و﴿من﴾ ابتدائية .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٣٣١.

أى : هؤلاء المتقون كوفئوا مكافأة صادرة من ربك على سبيل العطاء أى : الإحسان والتفضل ، حتى شبعوا واكتفوا .

فقوله : ﴿ حسابا ﴾ صفة للعطاء وهو بمعنى كاف . فهو مصدر أقيم مقام الوصف ، من قولهم : أُحْسَبَهُ الشيءُ ، إذا كفاه حتى قال حسبى ، أى : كافينى .

قال صاحب الكشاف : و﴿ حسابا ﴾ صفة بمعنى كافيا ، من أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال حسبى ..(١١) .

ويصح أن يكون قوله ﴿ حسابا ﴾ معناه « محسوبا » . أى : كافأهم الله - تعالى – على أعهالهم الحسنة في الدنيا مكافأة محسوبة ، على قدر أعهالهم الطيبة .

وقوله : ﴿ رَبِ السَّمُواتِ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنِهَا الرَّحَنِّ .. ﴾ قرأه بعضهم بجر لفظ « رَبِّ » على أنه خبر لمبتدأ محذوف .

أى : هذا الجزاء العظيم للمتقين هو كائن من ربك ، الذى هو رب أهل السموات وأهل الأرض ، ورب ما بينها من مخلوقات لا يعلمها إلا هو ، وهو – سبحانه – صاحب الرحمة الواسعة العظيمة التي لا تقاربها رحمة ..

وقوله: ﴿ لا يملكون منه خطابا ﴾ مقرر ومؤكد لما قبله ، من كونه – تعالى – هو رب كل شيء . أى : أهل السموات والأرض وما بينها ، خاضعون ومربوبون لله – تعال – الواحد القهار ، الذى لا يقدر أحد منهم – كائنا من كان – أن يخاطبه إلا بإذنه ، ولا يملك أن يفعل ذلك إلا بمشيئته .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ من ذَا الذَى يَشْفَعَ عَنْدُهُ إِلَا بَإِذَنَهُ ﴾ وقوله - سبحانه - : ﴿ يُومَ يَأْتُ لَا تَكُلُّمُ نَفْسَ إِلَّا بَإِذَنَهُ فَمَنَّهُمْ شَقَّى وَسَعِيدٌ ﴾ (") .

والظرف في قوله – تعالى – : ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفا .. ﴾ متعلق بقوله – تعالى – قبل ذلك : ﴿ لا يملكون منه خطابا ﴾ .. والمراد بالروح : جبريل – عليه السلام – . أي : لا يملك أحد أن يخاطب الله – تعالى – إلا بإذنه ، يوم القيامة ، ويوم يقوم جبريل – عليه السلام – بين يدى خالقه قيام تذلل وخضوع ، ويقوم الملائكة – أيضا – قياما كله أدب وخشوع ، وهم في صفوف منتظمة .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ١٠٥.

﴿ لا يتكلمون ﴾ أى : لا يستطيع جِبريل ولا الملائكة ولا غيرهم الكلام ﴿ إلا من أذن له الرحمن ﴾ منهم بالكلام أو بالشفاعة .

﴿ وقال صوابا ﴾ أى : وقال المأذون له فى الكلام قولا صوابا يرضى الخالق – عز وجل – .

وكون المراد بالروح : جبريل – عليه السلام – هو الرأى الراجح ، لأن القرآن الكريم قد وصفه بذلك في آيات منها قوله – تعالى – : ﴿ نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين ﴾ (١) .

وهناك أقوال أخرى في المراد به ، منها : أنه ملك من الملائكة ، ومنها : أرواح بني آدم . وجلة « لا يتكلمون » مؤكدة لجملة « لا يملكون منه خطابا » والضمير لجميع الخلائق .

وقد أفادت الآية الكريمة أن الذين يتكلمون في هذا اليوم الهائل الشديد ، هم الذين يأذن الله - تعالى - عنه . الله - تعالى - عنه .

وجملة: « وقال صوابا » يجوز أن تكون في موضع الحال من الاسم الموصول « من » . أى : لا يستطيع أحد منهم الكلام إلا الشخص الذى قد أذن الله – تعالى – له في الكلام ، والحال أن هذا المأذون له قد قال صوابا .

ويصح أن تكون معطوفة على جملة « أذن له الرحمن » . أى : لا يستطبعون الكلام إلا الذين أذن لهم الرحمن في الكلام ، وإلا الذين قالوا قولا صوابا يرضى الله ، فإنهم يتكلمون .

والمقصود من الآية الكريمة ، بيان أن الخلائق جميعا يكونون في هذا اليوم ، في قبضة الرحمن وتحت تصرفه ، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بإذنه – تعالى – .

واسم الإشارة في قوله - تعالى - : ﴿ ذلك اليوم الحق ﴾ يعود إلى يوم البعث الذى يقوم الناس فيه لله رب العالمين . أى : ذلك اليوم الذى يقوم فيه الخلائق للحساب والجزاء ، هو اليوم الحق الذى لاشك في حدوثه . ولا ريب في ثبوته .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ﴾ هي الفصيحة ، ومفعول المشيئة محذوف . أى : لقد بينا لكم ما يهديكم ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن شاء منكم أن يتخذ إلى ربه مرجعا حسنا وطريقا إلى رضاه ، فليتخذه الآن ، من قبل أن يأتي هذا اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيتان ١٩٣، ١٩٤.

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بهذا الإنذار البليغ فقال : ﴿ إِنَا أَنذَرِنَاكُم عَذَابًا وَ مِنْ اللَّهِ عَذَابًا وَ مِنْظُر المرء ماقدمت يداه ، ويقول الكافر ياليتني كنت ترابًا ﴾ .

والإنذار: الإخبار بحصول شيء تسوء عاقبته ، في وقت يستطيع المنذَر فيه أن يجنب نفسه الوقوع في ذلك الشيء . أي : إنا أخبرناكم - أيها الناس - بأن هناك عذابا قريبا ، سيحل بمن يستحقه عها قريب .

وذلك العداب سيكون أشد هولا ، وأبقى أثرا ، يوم القيامة ، ﴿ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ﴾ أى : يوم يرى كل إنسان عمله حاضرا أمامه ، ومسجلا عليه ..

﴿ ويقول الكافر ياليتنى كنت ترابا ﴾ ، أى : ويقول الإنسان الكافر فى هذا اليوم على سبيل الحسرة والندامة ، ياليتنى كنت فى الدنيا ترابا ، ولم أخلق بشرا ، ولم أكلف بشىء من التكاليف ، ولم أبعث ولم أحاسب .

فالمقصود بالآية قطع أعذار المعتذرين بأبلغ وجه ، من قبل أن يأتى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة – مدينة نصر

صباح الجمعة: ٨ من المحرم سنة ١٤٠٧ هـ.

. 1947/9/17

### بِسَمِ ٱللهُ ٱلرَّحَنِ ٱلرَّحِسِمِ

## تفسير سورة النازعات

#### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « النازعات » من السور المكية الخالصة . وتسمى بسورة « والنازعات » بإثبات الواو ، حكاية لأول ألفاظها ، ومن ذكرها بدون واو ، جعل لفظ « النازعات » علما عليها ، وتسمى - أيضا - سورة « الساهرة » وسورة « الطامة » ، لوقوع هذين اللفظين فيها دون غيرها .

٢ - وهى السورة التاسعة والسبعون فى ترتيب المصحف ، أما ترتيبها فى النزول فهى السورة الحادية والثانون من بين السور المكية ، وكان نزولها بعد سورة « النبأ» ، وقبل سورة « الانفطار » ، أى : أن سورة النازعات تعتبر من أواخر السور المكية نزولا .

٣ – وعدد آياتها خمس وأربعون آية في المصحف الكوني ، وست وأربعون في غيره .

2 - ومن أهم مقاصدها: إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - ، وعلى أن البعث حق ، وذكر جانب كبير من علاماته وأهواله ، والرد على الجاحدين الذين أنكروا وقوعه ، وتذكير الناس بجانب مما دار بين موسى - عليه السلام - وبين فرعون من مناقشات ، وكيف أن الله - تعالى - قد أخذ فرعون أخذ عزيز مقتدر .

كها أن السورة الكريمة اشتملت على مظاهر قدرته - تعالى - ، التى نراها ونشاهدها فى خلقه - سبحانه - للسموات وللأرض .. وما اشتملتا عليه عن عجائب .

ثم ختمت ببيان حسن عاقبة المتقين ، وسوء عاقبة الكافرين ، وبالإجابة على أسئلة السائلين عن يوم القيامة ، وبيان أن موعد مجىء هذا اليوم مرده إلى الله - تعالى - وحده . قال - تعالى - : ﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها . فيم أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ﴾ .

#### التفسير

وقد افتتح – سبحانه – سورة النازعات بقوله – تعالى – :

## 

وَالنَّنزِعَتِ غَرَّاً ۞ وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا ۞ وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا ۞ فَٱلسَّبِقَتِ سَبْقًا ۞ فَالْمُدَيِّرَاتِ أَمْرَا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَبْعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَ بِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَدُمُهَا خَشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۞ أَءِ ذَا كُنَا عِظِكَمَا نَخِرَةً ۞ فَالُواْ قِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ۞ فَإِنَّا هِي زَجْرَةً وَحِدَةً ۞ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۞

والواو في قوله ﴿ والنازعات ...﴾ وما بعده ، للقسم ، وجواب القسم محذوف دل عليه ما بعده ، والتقدير : وحق هذه المخلوقات العظيمة ... لتبعثن .

وكذلك المقسم به محذوف ، إذ أن هذه الألفاظ وهى : النازعات ، والناشطات والسابحات ، والسابقات ، والمدبرات ، صفات لموصوفات محذوفة ، اختلف المفسرون في المراد بهذه الموصوفات ، طوائف من الملائكة ، كلفهم الله – تعالى – بالقيام بأعمال عظيمة ، وأفعال جسيمة .

والنازعات: جمع نازعة والنزع: جذب الشيء بقوة ، كنزع القوس عن كبده . ومنه قوله - تعالى - في النزع الحسى : ﴿ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ﴾ وقوله - سبحانه - في النزع المعنوى : ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ﴾.

وقوله: ﴿ غرقا ﴾ اسم مصدر من أغرق ، وأصله إغراقا . والإغراق في الشيء ، المبالغة فيه والوصول به إلى نهايته ، يقال : أغرق فلان هذا الأمر ، إذا أوغل فيه ، ومنه قوله : نزع فلان في القوس فأغرق ، أي : بلغ غاية المد حتى انتهى إلى النَّصْل .

وهو منصوب على المصدرية، لالتقائه مع اللفظ الذي قبله في المعنى ، وكذلك الشأن بالنسبة للالفاظ التي بعده ، وهي : « نشطا » و« سبحا » و« سبقا » .

والمعنى : وحق الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين من أجسادهم ، نزعا شديدا ، يبلغ الغاية في القسوة والغلظة .

وِيشير إلى هذا المعنى قوله – تعالى – فى آيات متعددة ، منها قوله – سبحانه – : ﴿ وَلُو تُرْكُ إِذْ يَتُو فَى الذين كَفُرُوا ، الملائكة يَضَرُبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابِ الحريق ﴾ .

وقوله : ﴿ والناشطات نشطا ﴾ : المقصود به طائفة أخرى من الملائكة . والناشطات من النَّشُط ، وهو السرعة في العمل ، والخفة في أخذ الشيء ، ومنه الأنشوطة ، للعقدة التي يسهل حلها ، ويقال : نَشَطتُ الدلو من البئر – من باب ضرب – إذا نزعتها بسرعة وخفة .

أى : وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة وسهولة ويقولون لهم – على سبيل البشارة والتكريم – : ﴿ يأيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ والسابحات سبحا ﴾ قسم ثالث بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة ، التي تُسْبَحُ في هذا الكون ، أي : تنطلق بسرعة لتنفيذ أمر الله - تعالى - ، ولتسبيحه ، وتحميده ، وتكبيره ، وتقديسه .

أى : وحق الملائكة الذين يسرعون التنقل في هذا المكون إسراعا شديدا ، لتنفيذ ما كلفهم – سبحانه – به ، ولتسبيحه وتنزيهه عن كل نقص ..

وقوله – تعالى – : ﴿ فالسابقات سبقا ﴾ المقصود به طائفة رابعة من الملائكة ، تسبق غيرها فى تنفيذ أمر الله – تعالى – ، إذ السبق معناه : أن يتجاوز السائر من يسير معه ، ويسبقه إلى المكان المقصود الوصول إليه ، كها قال – تعالى – فى صفات المتقين : ﴿ أُولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون ﴾ .

وقوله : ﴿ فالمدبرات أمرا ﴾ المقصود به طائفة خامسة من الملائكة ، من وظائفهم تدبير

شأن الخلائق ، وتنظيم أحوالهم بالطريقة التي يأمرهم – سبحانه – بها ، فنسبة التدبير إليهم ، إنما هي على سبيل المجاز ، لأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وتقديره وتدبيره .

والمراد بالأمر : الشأن والغرض المهم ، وتنوينه للتعظيم ، ونصبه على المفعولية للفظ المدبرات . أى : وحق الملائكة الذين يرتبون شئون الخلائق ، وينظمون أمورهم بالطريقة التي يكلفهم – سبحانه – بها .

وجاء العطف في قوله : ﴿ فالسابقات ﴾ ﴿ فالمدبرات ﴾ بالفاء ، للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها بغير مهلة . وللإيذان بأن هاتين الصفتين متفرعتين عا قبلها .

وعلى هذا التفسير الذى سرنا فيه على أن هذه الصفات لموصوف واحد ، سار كثير من المفسرين : فصاحب الكشاف صدر تفسيره لهذه الآيات بقوله : أقسم - سبحانه - بطوائف الملائكة ، التى تنزع الأرواح من الأجساد وبالطوائف التى تنشطها ، أى تخرجها .. وبالطوائف التى تسبح فى مضيها ، أى : تسرع فتسبق إلى ما أمروا به ، فتدبر أمرا من أمور العباد مما يصلحهم فى دينهم ودنياهم ، كما رسم الله - تعالى - لهم .. وأسند التدبير إليهم - أى إلى الملائكة - لأنهم من أسبابه .. (۱) .

وقال الشوكانى : أقسم - سبحانه - بهذه الأشياء التى ذكرها ، وهى الملائكة التى تنزع أرواح العباد عن أجسادهم ، كما ينزع النازع القوس فيبلغ بها غاية المد ، وكذا المراد بالناشطات ، والسابحات ، والسابقات ، والمدبرات ، يعنى الملائكة . والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير الوصفى ، منزلة التغاير الذاتى ، كما فى قول الشاعر :

إلى الملك القرم، وابن الهام وليث الكتيبة في المزدحم وهذا قول الجمهور من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم .. (").

ومنهم من يرى أن المراد بالنازعات : النجوم تنتقل من مكان إلى مكان ، أو الأقواس التي تنزع السهام ، أو الغزاة ينزعون من دار الاسلام إلى دار الحرب ..

ومنهم من يرى أن المراد بالناشطات: الكواكب السيارة، أو السفن التى تمخر عباب الماء .. وأن المراد بالسابحات والسابقات: النجوم، أو الشمس والقمر، والليل والنهار .. أما المدبرات فقد أجمعوا على أن المراد بها الملائكة.

قال الجمل : اختلفت عبارات المفسرين في هذه الكلبات ، هل هي صفات لشيء واحد ، أو

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٩٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير فتح القدير جـ ٥ ص ٣٧٢.

لأشياء مختلفة ، على أوجه : واتفقوا على أن المراد بقوله : ﴿ فالمدبرات أمرا ﴾ وصف لشيء واحد ، وهم الملائكة ..(١) .

ويبدو لنا أن كون هذه الصفات جميعها لشيء واحد ، هو الملائكة ، أقرب إلى الصواب ، لأنه المأثور عن كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .

ثم شرع - سبحانه - في بيان علامات القيامة وأهوالها فقال : ﴿ يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة ... ﴾ . والراجفة : من الرجف وهو الاضطراب الشديد ، والحركة القوية ، لأن بسببها تضطرب الأمور ، وتختل الشئون . يقال : رجفت الأرض والجبال ، إذا اهتزت اهتزازا شديدا .

والمراد بها : ما يحدث في هذا الكون عند النفخة الأولى التي يموت بعدها جميع الخلائق .

والمراد بالرادفة : النفخة الثانية ، التي تردف الأولى ، أي : تأتى بعدها ، وفيها يبعث الموتى بإذن الله – تعالى – ، يقال : فلان جاء ردف فلان ، إذا جاء في أعقابه .

أى : اذكر – أيها العاقل – لتعتبر وتتعظ ، يوم ينفخ فى الصور فتضطرب الأرض وتهتز ، ويموت جميع الخلق ، ثم يتبع ذلك نفخة أخرى يبعث بعدها الموتى – بإذن الله – – تعالى – . وجملة « تتبعها الرادفة » فى محل نصب على الحال من الراجفة .

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ﴿ ونفع في الصور فصعى من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة ﴾ بيان لما يترتب على قيام الساعة ، وبعث الخلائق ، من خوف ورعب .

أى : قلوب كثيرة في هذا اليوم الهائل الشديد تكون في نهاية الاضطراب والفزع . يقال : وجف القلبُ يَجِف وَجْفًا ووجيفا ، إذا ارتفعت ضرباته من شدة الخوف ..

وتكون أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة ، أى ذليلة مهينة ، لما يعتريهم من الفرع الشديد ، والرعب الذى لا حدود له ..

ولفظ « قلوب » مبتدأ ، وتنكيره للتكثير ، وقوله : ﴿ وَاجِفَةَ ﴾ صفة للقلوب ، وجملة ﴿ وَاجِفَةَ ﴾ صفة للقلوب ، وجملة ﴿ أَبِصارِهَا خَاشِعَةً ﴾ خبر ثان للقلوب .

والمراد بهذه القلوب: قلوب المشركين الذين أنكروا في الدنيا البعث والجزاء ، فلما بعثوا

<sup>( ( )</sup> حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٤٧٧ .

اعتراهم الرعب الشديد، والفزع الذي لا يقاربه فزع ..

فأما قلوب المؤمنين فهى - بفضل الله ورحمته - تكون فى أمان واطمئنان ، كها قال - تعالى - : ﴿ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون ﴾ . وإضافة الأبصار إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة ، لأن الأبصار لأصحاب هذه القلوب ، وكلاهما من حوارح الأجساد .

وقوله - سبحانه - : ﴿ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة . أئذا كنا عظاما نخرة ﴾ حكاية لما كان يقوله هؤلاء الكافرون في الدنيا ، من إنكار للبعث ، ومن استهزاء لمن كان يذكرهم به ، ومن استبعاد شديد لحصوله ..

والمراد بالحافرة: العودة إلى الحياة مرة أخرى بعد موتهم وتحولهم إلى عظام بالية. قال صاحب الكشاف: ﴿ في الحافرة ﴾ . أي: في الحالة الأولى يعنون: الحياة بعد الموت.

فإن قلت: ما حقيقة هذه الكلمة ؟ قلت: يقال: رجع فلان في حافرته ، أي : في طريقه التي جاء فيها فحفرها . أي : أثر فيها بمشيه فيها : جعل أثر قدميه حفرا .. ثم قيل لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه: رجع إلى حافرته ، أي : طريقته وحالته الأولى .. (۱) . وقوله : ﴿ نخرة ﴾ صفة مشتقة من قولهم : نَخِر العظم - بفتح النون وكسر الخاء - إذا بلي وصار سهل التفتيت والكسر . وقرأ حمزة والكسائي « ناخرة » بمعنى بالية فارغة جوفاء ، يسمع منها عند هبوب الريح نخير ، أي : صوت .

أى: أن هؤلاء المشركين كانوا يقولون فى الدنيا - على سبيل التعجيب والاستهزاء والإنكار لأمر البعث والحساب: أنرد إلى الحياة مرة أخرى بعد موتنا وبعد أن نصير فى قبورنا عظاما بالية .

وعبر – سبحانه – عن قولهم هذا بالمضارع « يقولون » لاستحضار حالتهم الغريبة ، حيث أنكروا ما قام الدليل على عدم إنكاره ، وللإشعار بأن هذا الإنكار كان متجددا ومستمرا منهم .

وقد ساق - سبحانه - أقوالهم هذه بأسلوب الاستفهام ، للإيذان بأنهم كانوا يقولون ما يقولون في شأن البعث على سبيل التهكم والتعجب ممن يحدثهم عنه ، كما هو شأن المستفهم

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص ٦٩٤.

عن شيء الذي لا يقصد معرفة الحقيقة ، وإنما يقصد التعجيب والإنكار .

وجملة « أئذا كنا عظاما نخرة » مؤكدة للجملة السابقة عليها ، التي يستبعدون فيها أمر البعث بأقوى أسلوب .

وقوله – تعالى – : ﴿ قالوا تلك إذا كرة خاسرة ﴾ حكاية لقول آخر من أقوالهم الفاسدة ، وهو بدل اشتبال من قوله – سبحانه – قبل ذلك : ﴿ يقولون أثنا لمردودون في الحافرة ﴾ .

واسم الإِشارة « تلك » يعود إلى الردة المستفادة من قولهم « أثنا لمردودون ...» .

ولفظ « إذًا » جواب لكلامهم المتقدم . والكَرَّة : المرة من الكَرَّ بمعنى الرجوع ، وجمعها : كرَّات أى : يقول هؤلاء الجاحدون : أنرد إلى الحياة التى كنا فيها بعد أن نموت ونفنى ؟ وبعد أن نصير عظاما نخرة ؟ لو حدث هذا بأن رددنا إلى الحياة مرة أخرى ، لكانت عودتنا عودة خاسرة غير رابحة ، وهم يقصدون بهذا الكلام الزيادة في النهكم والاستهزاء بالبعث .

والخسران: أصله عدم الربح في التجارة ، والمراد به هنا: حدوث ما يكرهونه لهم . ونسب الحسران إلى الكرة على سبيل المجاز العقلى ، للمبالغة في وصفهم الرجعة بالخيبة والفشل ، وإلا فالمراد خيبتهم وفشلهم هم ، لأنهم تبين لهم كذبهم ، وصدق من أخبرهم بأن الساعة حق .

وقد رد – سبحانه – عليهم ردا سريعا حاسا يخرس ألسنتهم فقال : ﴿ فَإِنَّا هَى رَجِرَةُ وَاحْدَةً . فَإِذَا هُم بالساهرة ﴾ .

والزجرة : المرة من الزجر ، وهو الصياح المصحوب بالغضب ، يقال : زجر فلان فلانا ، إذا أمره أو نهاه عن شيء بحدة وغضب .

والساهرة : الأرض المستوية الخالية من النبات .

والمراد بها هنا: الأرض التي يحشر الله - تعالى - فيها الخلائق.

قال القرطبى : قوله : ﴿ فإذا هم بالساهرة ﴾ أى : على وجه الأرض ، بعد أن كانوا فى بطنها . سميت بهذا الاسم ، لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم ، والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة ، بمعنى ذات سهر ، لأنه يسهر فيها خوفا منها ، فوصفها بصفة ما فيها .. (١) .

والفاء في قوله : ﴿ فَإِنَّا هِي رَجِرة ...﴾ للتفريع على قولهم السابق ، وضمير « هي » يعود

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ١٩٨.

إلى الحالة والقصة التي أنكروها ، وهي قيام الساعة .

أى : قل لهم - أيها الرسول الكريم - على سبيل التوبيخ والتقريع : ليس الأمر كما زعمتم من أنه لا بعث ولا جزاء .. بل الحق أن ذلك آت لا ريب فيه ، وأن عودتكم إلى الحياة مرة أخرى لا تقتضى من خالقكم سوى صيحة واحدة يصيحها ملك من ملائكته بكم ، فإذا أنتم قيام من قبوركم ، ومجتمعون في المكان الذي يحدده الله - تعالى - لاجتاعكم ولحسابكم وجزائكم .

وعبر - سبحانه - عن اجتهاعهم بأرض المحشر بإذا الفجائية فقال: ﴿ فإذا هم بالساهرة ﴾ للإيذان بأن اجتهاعهم هذا سيكون في نهاية السرعة والخفة ، وأنه سيتحقق في أعقاب الزجرة بدون أقل تأخير .

ووصف – سبحانه – الزجرة بأنها واحدة ، لتأكيد ما فى صيغة المرة من معنى الوحدة ، أى : أن الأمر لا يقتضى سوى الإذن منا بصيحة واحدة لا أكثر ، تنهضون بعدها من قبوركم للحساب والجزاء ، نهوضا لا تملكون معه التأخر أو التردد .. والمراد بها : النفخة الثانية .

وقال - سبحانه - : ﴿ فإذا هم ﴾ بضمير الغيبة ، إهمالا لشأنهم ، وتحقيرا لهم عن استحقاق الخطاب .

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ .

وإلى هنا نجد السورة الكريمة قد حدثتنا حديثا بليغا مؤثرا عن أهوال يوم القيامة ، وعن أحوال المجرمين في هذا اليوم العسير .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من قصةموسى مع فرعون ، لتكون تسلية للنبى - على أصابه من هؤلاء الجاحدين ، وتهديدا لهم حتى يقلعوا عن غيهم .. فقال - تعالى - :

## هَلْ أَنْنُكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ٥

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِإِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ۞ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْجَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿۞ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى ۞ وَأَهْدِ يَكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْشَى ۞ فَأَرَنهُ ٱلْأَيْدَ ٱلْكُبْرَى ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَذْبَرَيْسَعَى ۞ فَحَشَرَ

# فَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَارَ يُكُمُّ ٱلْأَعَلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تَكَالُ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ فَنَادَىٰ اللَّهُ تَكَالُ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ فَنَادَىٰ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّكُولُ اللَّهُ اللَّ

قال الإمام الرازى: اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين ما قبلها من وجهين: الأول: أنه – تعالى – حكى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث ، حتى انتهوا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء فى قولهم: ﴿ تلك إذا كرة خاسرة ﴾ ، وكان ذلك يشق على الرسول – ﷺ – فذكر – سبحانه – قصة موسى – عليه السلام – ، وبين أنه تحمل المشقة فى دعوة فرعون ، ليكون ذلك تسلية للرسول – ﷺ – .

الثانى: أن فرعون كان أقوى من كفار قريش .. فلما تمرد على موسى ، أخذه الله – تعالى – نكال الآخرة والأولى ، فكذلك هؤلاء المشركون فى تمردهم عليك ، إن أصروا ، أخذهم الله وجعلهم نكالا ...(۱) .

والمقصود من الاستفهام في قوله – تعالى – : ﴿ هَلَ أَتَاكَ حَدَيْثُ مُوسَى .. ﴾ التشويق إلى الخبر ، وجعل السامع في أشد حالات الترقب لما سيلقى إليه ، حتى يكون أكثر وعيا لما سيسمعه .

والخطاب للرسول - على القصد تسليته ، ويندرج فيه كل من يصلح له . والمعنى : هل وصل إلى علمك - أيها الرسول الكريم - خبر موسى - عليه السلام - مع فرعون ؟ إن كان لم يصل إليك فهاك جانبا من خبره نقصه عليك ، فتنبه له ، لتزداد ثباتا على ثباتك ، وثقة في نصر الله - تعالى - لك على ثقتك .

والظرف « إذ » في قوله - تعالى - : ﴿ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ﴾ متعلق بلفظ « حديث » ، والجملة بدل اشتال مما قبلها .

و« الواد » المكان المنخفض بين جبلين ، أو بين مكانين مرتفعين . و« المقدس » : بمعنى المطهر . و« طوى » اسم للوادى . وقد جاء الحديث عنه في آيات متعددة ، منها قوله - تعالى - : ﴿ فلما أتاها : أى النار - نودى ياموسى . إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ﴾ (") .

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي جـ ٨ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآيتان ١١ – ١٢.

والمعنى : هل بلغك – أيها الرسول الكريم – خبر موسى ، وقت أن ناديناه وهو بالواد المقدس طوى ، الذى هو بجانب الطور الأيمن ، بالنسبة للقادم من أرض مدين التي هي في شال الحجاز.

ويدل على ذلك قوله - تعالى - : ﴿ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إنى آنست نارا . لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون . فلما أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة ، أن ياموسى إنى أنا الله رب العالمين ﴾(١) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ اذهب الى فرعون ... ﴾ مقول لقول محذوف ، أى : ناديناه وقلنا له : ﴿ اذهب ﴾ ياموسى إلى فرعون إنه طغى ، أى : إنه تجاوز كل حد فى الكفر والغرور والعصيان .

وفرعون: لقب لكل ملك من ملوك مصر في ذلك الزمان، وقد قالوا إن فرعون الذي أرسل الله - تعالى - إليه موسى - عليه السلام - هو منفتاح بن رمسيس الثانى. ثم بين - سبحانه - ما قاله لموسى على سبيل الإرشاد إلى أحكم وأفضل وسائل الدعوة إلى الحق فقال: ﴿ فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى ﴾ .

والمقصود بالاستفهام هنا : الحض والترغيب في الاستجابة للحق ، كما تقول لمن تنصحه : هل لك في كذا ، والجار والمجرور « لك » خبر لمبتدأ محذوف ، أي : هل لك رغبة في التزكية .

أى : اذهب ياموسى إلى فرعون ، فقل له على سبيل النصح الحكيم . والإرشاد البليغ : هل لك يا فرعون رغبة في أن أدلك على مايزكيك ويطهرك من الرجس والفسوق والعصيان .

وهل لك رغبة – أيضا – في أن أرشدك الى الطريق الذى يوصلك إلى رضى ربك ، فيترتب على وصولك إلى الطريق السوى ، الخشية منه – تعالى – والمعرفة التامة بجلاله وسلطانه .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ وأهديك إلى ربك .... ﴾ أى: وأرشدك إلى معرفة الله ، أى: أنبهك عليه فتعرفه ﴿ فتخشى ﴾ لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة .. وذكر الخشية ، لأنها ملاك الأمر ، من خشى الله أتى منه كل خير ، ومن أمن اجترأ على كل شيء . ومنه قوله — ﷺ - : « من خاف أدلج ، - أى : سار في أول الليل - ومن أدلج بلغ المنزل » . بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض ، كما يقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل بنا ؟ وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه بالتلطف في القول ، ويستنزله بالمداراة من عتوه ، كما أمر

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآيتان ٢٩ - ٣٠.

بذلك في قوله - تعالى - ﴿ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ..﴾ '' . والحق أن هاتين الآيتين فيهما أسمى ألوان الإرشاد إلى الدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى ﴾ للإفصاح والتفريع على كلام محذوف يفهم من المقام . والتقدير : فامتثل موسى - عليه السلام - أمر ربه ، فذهب إلى فرعون ، فدعاه إلى الحق ، فكذبه فرعون ، فياكان من موسى إلا أن أراه الآية الكبرى التي تدل على صدقه ، وهي أن ألقى أمامه عصاه فإذا هي حية تسعى ، وأن نزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء .

ولكن فرعون لم يستجب لدعوة موسى، بعد أن أراه الآية الكبرى الدالة على صدقه ، بل كذب ما رآه تكذيبا شديدا ، وعصى أمر ربه عصيانا كبيرا .

﴿ ثم أدبر يسعى ﴾ أى : ثم أضاف إلى تكذيبه وعصيانه . إعراضه وتوليه عن الإيمان والطاعة . وسعيه سعيا حثيثا في إبطال أمر موسى ، وإصراره على تكذيب معجزته .

وجاء العطف هنا بثم ، للدلالة إلى أنه قد تجاوز التكذيب والعصيان ، إلى ما هو أشد منها في الجحود والعناد ، وهو الإعراض عن الحق والسعى الشديد في إبطاله .

ثم بين - سبحانه - ما فعله بعد ذلك فقال : ﴿ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ﴾ .

والحشر: جمع الناس، والنداء: الجهر بالصوت لإسهاع الغير، ومفعولاهما محذوفان. أى: فجمع فرعون الناس عن طريق جنده، وناداهم بأعلى صوته، قائلا لهم: أنا ربكم الأعلى الذي لا رب أعلى منه، وليس الأمر كها يقول موسى من أن لكم إلها سواى. والتعبير بالفاء في قوله: ﴿ فنادى ﴾ للإشعار بأنه بمجرد أن جمعهم دعاهم إلى الاعتراف بأنه هو رب الأرباب.

وجاء نداؤه بالصيغة الدالة على الحصر ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ للرد على ما قاله موسى له . من وجوب إخلاص العبادة لله – تعالى – وحده .

ثم بين – سبحانه – ما ترتب على هذا الفجور الذى تلبس به فرعون ، وعلى هذا الطغيان الذى تجاوز معه كل حد ، فقال : ﴿ فَأَخَذُهُ اللَّهِ نَكَالُ الآخْرَةُ وَالْأُولَى ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٩٥.

والنكال: مصدر بمعنى التنكيل، وهو العقاب الذى يجعل من رآه فى حالة تمتعه وتصرفه عما يؤدى إليه، يقال: نَكُلُ فلان بفلان، إذا أوقع به عقوبة شديدة تجعله نكالا وعبرة لغيره. وهو منصوب على أنه مصدر مؤكد لقوله ﴿ فأخذه ﴾ ، لأن معناه نكل به، والتعبير بالأخذ للإشعار بأن هذه العقوبة كانت محيطة بالمأخوذ بحيث لا يستطيع التفلت منها.

والمراد بالآخرة : الدار الآخرة ، والمراد بالأولى : الحياة الدنيا .

أى : أن فرعون عندما تمادى فى تكذيبه وعصيانه وطغيانه .. كانت نتيجة ذلك أن أخذه الله – تعالى – أخذ عزيز مقتدر ، بأن أنزل به فى الآخرة أشد أنواع الإحراق ، وأنزل به فى الدنيا أفظع ألوان الإغراق .

وقدم - سبحانه - عذاب الآخرة على الأولى ، لأنه أشد وأبقى .

ومنهم من يرى أن المراد بالآخرة قوله لقومه : ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأُعَلَى ﴾ ، وأن المراد بالأولى تكذيبه لموسى – عليه السلام – أى ، فعاقبه الله – تعالى – على هاتين المعصيتين وهذا العقاب الأليم ، بأن أغرقه ومن معه جميعا ..

ويبدو لنا أن التفسير الأول هو الأقرب إلى ما تفيده الآية الكريمة ، إذ من المعروف أن الآخرة ، هي ما تقابل الأولى وهي دار الدنيا ، ولذا قال الإمام ابن كثير : قوله – تعالى – :

﴿ فَأَخَذُهُ الله نَكَالُ الآخرة والأولى ﴾ أى : انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنيا . ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ، كما قال – تعالى – :

﴿ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ﴾. هذا هو الصحيح في معنى الآية ، أن المراد بقوله : ﴿ نكال الآخرة والأولى ﴾ أى : الدنيا والآخرة . وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية . وقيل : كفره وعصيانه ، والصحيح الذي لاشك فيه الأول .. (١) .

والإِشارة فى قوله – تعالى – : ﴿ إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ﴾ ، تعود إلى حديث موسى الذى دار بينه وبين فرعون ، وما ترتب عليه من نجاة لموسى ومن إهلاك لفرعون .

أى : إن فى ذلك الذى ذكرناه عما دار بين موسى وفرعون ، لعبرة وعظة ، لمن يخشى الله – تعالى – ، ويقف عند حدوده ، لا لغيره ممن لا يتوبون ولا يتذكرون ولا تخالط أنفسهم خشية الله – تعالى – .

والمقصود من هذه القصة كلها ، تسلية الرسول - ﷺ - ، وتهديد المشركين بأنهم إذا ما استمروا في طغيانهم ، كانت عاقبتهم كعاقبة فرعون .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ۳۳۸.

وبعد هذا الاستطراد عن طريق ذكر جانب مما دار بين موسى وفرعون .. عادت السورة الكريمة ، كما بدأت إلى الحديث عن أهوال يوم القيامة ، وعن إمكانية وقوعه ، وعن أحوال الناس فيه . وعن أن موعد قيامه مرد علمه إلى الله - تعالى - وحده ، فقال - سبحانه - :

## ءَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًاأُمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَكُهَا

وَالْأَرْضَ بَعْدَذَ اللهُ دَحَنَهَا اللهُ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَعَنها اللهُ وَالْأَرْضَ بَعْدَذَ اللهُ دَحَنهَ اللهُ وَالْحَرْجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنها اللهُ وَالْمَرْعَ اللهُ وَالْمَرْعَ اللهُ وَالْمَرْعَ اللهُ وَالْمَرْعَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

والخطاب في قوله – تعالى – : ﴿ أَأَنتُم أَشَدَ خَلْقًا ... ﴾ لأُولئك الجاحدين الجاهلين الذين استنكروا إعادتهم إلى الحياة بعد موتهم ، وقالوا : ﴿ أَننا لمردودون في الحافرة ﴾ . وجاء هذا الخطاب على سبيل التقريع والتوبيخ لهم، حيث بين لهم – سبحانه – أن إعادتهم إلى الحياة ، ليست بأصعب من خلق السموات والأرض .

و ﴿ أَشَد ﴾ أفعل تفضيل ، والمفضل عليه محذوف ، لدلالة قوله - تعالى - : ﴿ أَمَّ السَّاءِ ﴾ عليه .

والمراد بالأشد هنا: الأصعب بالنسبة لاعتقاد المخاطبين، إذ كل شيء في هذا الكون خاضع لإرادة الله – تعالى – ومشيئته ﴿ إِنَمَا أَمْرِهَ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ .

والمعنى : أخلقكم - أيها الجاهلون - بعد موتكم ، وإعادتكم إلى الحياة بعد هلاككم ، أشد وأصعب فى تقديركم ، أم خلق السهاء التى ترون بأعينكم عظمتها وضخامتها ، والتى أوجدها - سبحانه ، وبناها بقدرته .

فالمقصود من الآية الكريمة لفت أنظارهم إلى أمر معلوم عندهم بالمشاهدة ، وهو أن خلق السهاء أعظم وأبلغ من خلقهم ، ومن كان قادرا على الأبلغ والأعظم كان على ما هو أقل منه – وهو خلقهم وإعادتهم بعد موتهم – أقدر .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ لَحَلَقَ السَمُواتَ وَالأَرْضُ أَكْبَرُ مِنْ خَلَقَ النَّاسِ ...﴾ .

ثم بين - سبحانه - جانبا من بديع قدرته في خلق السياء فقال : ﴿ رفع سمكها فسواها ﴾ .

والسَّمْك - بفتح السين - المشددة وسكون الميم - : الرفع في الفضاء ، وجعل الشيء عاليا عن غيره .

تقول: سمكت الشيء ، إذا رفعته في الهواء ، وبناء مسموك ، أي : مرتفع ، ومنه قول الشاعر :

إن الذى سمك السباء بنى لنا بيت دعائمه أعز وأطول أى : أن الله - تعالى - بقدرته ، جعل مقدار ارتفاع السباء عن الأرض عظيا ، وبجانب ذلك سوى بحكمته هذه السباء ، بأن جعلها خالية من الشقوق والثقوب .. كما قال - سبحانه - : ﴿ ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ... ﴾ .

وجملة « وأغطش ليلها ... » معطوفة على « بناها » ، والإغطاش : الإظلام الشديد . يقال : غطش الليل – من باب ضرب – إذا اشتد ظلامه .

أى : وجعل - بقدرته - ليل هذه الساء مظلها غاية الإظلام : بسبب مغيب شمسها . 
﴿ وأخرج ضحاها ﴾ أى : وأبرز وأضاء نهارها ، إذ الضحى فى الأصل : انتشار الشمس ، وامتداد النهار . ثم سمى به هذا الوقت ، لبروز ضوء الشمس فيه أكثر من غيره ، فهو من باب تسمية الشيء باسم أشرف أجزائه وأطيبها .

وأضاف - سبحانه - الليل والضحى إلى الساء لأنها يحدثان بسبب غروب شمسها وطلوعها .

ثم انتقلت الآيات الكريمة من الاستدلال على قدرته - تعالى - عن طريق خلق السهاء ،

الى الاستدلال على قدرته عن طريق خلق الأرض فقال : ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ .

ولفظ « الأرض » منصوب على الاشتغال . واسم الإشارة « ذلك » يعود إلى خلق السهاء وتسويتها ورفعها وإغطاش ليلها . وقوله ﴿ دحاها ﴾ من الدحو بمعنى البسط ، تقول : دحوت الشيء أدحوه ، إذا بسطته ..

أى : خلق - سبحانه - السهاء وسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ، والأرض بعد كل ذلك الخلق البديع للسهاء ، بسطها وأوسعها لتكون مستقرا لكم وموضعا لتقلبكم عليها ..

وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية ، تأخر خلق الأرض عن خلق السهاء ..

وجمهور العلماء على أن خلق الأرض متقدم على خلق السهاء ، بدليل قوله − تعالى − : ﴿ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ، ثم استوى إلى السهاء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم ﴾(۱) .

قالوا في الجمع بين هذه الآية التي معنا ، وبين آية سورة البقرة ، بما روى عن ابن عباس من أنه سئل عن الجمع بين هاتين الآيتين فقال : خلق الله - تعالى - الأرض أولا غير مدحوة ، ثم خلق السهاء ، ثم دحا الأرض بعد ذلك ، وجعل فيها الرواسي والأنهار وغيرهما . أي : أن أصل خلق الأرض كان قبل خلق السهاء ، ودحوها بجبالها وأشجارها ، كان بعد خلق السهاء .

وقالوا - أيضا - في وجه الجمع ، إن لفظ بعد في قوله - تعالى - ﴿ بعد ذلك ﴾ بمعنى مع . أي : والأرض مع ذلك بسطها ومهدها لسكني أهلها فيها .. (١) .

وقدم - سبحانه - هنا خلق السهاء على الأرض ، لأنه أدل على القدرة الباهرة ، لعظم السهاء وانطوائها على الأعاجيب .

وقوله - سبحانه - ﴿ أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها ﴾ بدل اشتمال من قوله ﴿ دحاها ﴾ ، أو بيان وتفسير لدحوها ، والمرعى : مصدر ميمى أطلق على المفعول ، كالخلق بمعنى المخلوق ، أى أخرج منها ما يُرْعَى .

أى : والأرض جعلها مستقرا لكم ، ومكانا لانتفاعكم ، بأن أخرج منها ماءها ، عن طريق تفجير العيون والآبار والبحار ، وأخرج منها ﴿ مرعاها ﴾ أى : جميع ما يقتات به الناس والدواب ، بدليل قوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ متاعا لكم ولأنعامكم ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسيرنا لسورة فصلت، المجلد الثاني عشر.

وكذلك من مظاهر قدرته – تعالى – ورحمته بكم ، أنه أثبت الجبال فى الأرض حتى لا تميد أو تضطرب ، فالمقصود بإرساء الجبال : تثبيتها فى الأرض .

وقوله – تعالى – : ﴿ متاعا لكم ولأنعامكم ﴾ بيان لوجه المنة في خلق الأرض على هذه الطريقة البديعة .

والمتاع : اسم لما يتمتع به الإنسان من منافع الحياة الدنيا لمدة محدودة من الزمان ، وانتصب لفظ « متاعا » هنا بفعل مقدر من لفظه ، أي : متعناكم متاعا .

والمعنى : دحونا الأرض ، وأخرجنا منها ماءها ومرعاها .. لتكون موضع منفعة لكم ، تتمتعون بخيراتها أنتم وأنعامكم ، إلى وقت معين من الزمان ، تتركونها لانتهاء أعهاركم .

ثم بين - سبحانه - حال الأشقياء والسعداء يوم القيامة ، فقال : ﴿ فإذا جاءت الطامة الكبرى ﴾ . والطامة : اسم للمصيبة العظمى ، التى تَطُمُّ وتغلب وتعلو ماسواها من مصائب ، من قولهم : طمَّ الشيء يطُمُّه طبًا ، إذا غمره ( وكل شيء كثر وعلا على غيره ، فقد طم عليه . ويقال : طم الماء الأرض إذا غمرها .

وهذا الوصف ليوم القيامة ، من أوصاف التهويل والشدة ، لأن أحوالها تغمر الناس وتجعلهم لا يفكرون في شيء سواها .

وجواب الشرط محذوف ، والمجيء هنا : بمعنى الحدوث والوقوع ، أى : فإذا وقعت القيامة ، وقامت الساعة .. حدث ما حدث ما لم يكن في الحسبان من شدائد وأهوال .

وقوله: ﴿ يوم يتذكر الإنسان ما سعى ﴾ بدل اشتال من الجملة التي قبلها وهي قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءِتَ الطَّامَةَ ﴾ لأن ما أضيف إليه لفظ « يوم » من الأحوال التي يشملها يوم القيامة ، وتذكر الإنسان لسعيه في الدنيا ، يكون بإطلاعه على أعاله التي نسيها ، ورؤيته إياها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

أى : فإذا قامت القيامة ، وتذكر الإنسان في هذا الوقت ما كان قد نسيه من أعمال في دنياه ، وقع له من الخوف والفزع مالا يدخل تحت وصف ..

وقوله: ﴿ وبرزت الجحيم لمن يرى ﴾ معطوف على قوله ﴿ جاءت ﴾ . أى : فإذا جاءت الطامة الكبرى ، وتذكر الإنسان فيها ما كان قد نسيه من أعمال دنيوية ﴿ وبرزت الجحيم ﴾ أى : وأظهرت إظهارا واضحا لا خفاء فيه ولا لبس ﴿ لمن يرى ﴾ أى : لكل راء . كان الهول الأعظم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فأما من طغى ...﴾ تفصيل لأجوال الناس في هذا اليوم .

أى : ﴿ فأما من طغى ﴾ بأن تجاوز الحدود في الكفر والفسوق والعصيان ﴿ وآثر الحياة الدنيا ﴾ بأن قدم متاعها الفاني ، على نعيم الآخرة الخالد ..

﴿ فإن الجحيم هي المأوى ﴾ أي : فإن مصير هذا الإنسان الشقى سيكون إلى النار الملتهبة ، لا منزل له سواها في هذا اليوم .

﴿ وأما من خاف مقام ربه ﴾ أى : خاف عظمته وجلاله ، وسلح نفسه بالإيمان والعمل الصالح استعدادا لهذا اليوم الذي يجازى فيه كل إنسان بما يستحقه .

﴿ ونهى النفس عن الهوى ﴾ أى : وزجر نفسه وكفها عن السيئات والمعاصى والميول نحو الأهواء الضالة المضلة .

﴿ فإن الجنة هي المأوى ﴾ أي : فإن الجنة في هذا اليوم ، ستكون هي مأواه ومنزله ومستقره ..

ثم لقن الله - تعالى - نبيه - على الجواب الذي يرد به على المشركين ، الذين كانوا يكثرون من سؤاله عن يوم القيامة ، على سبيل الإنكار والاستهزاء ، فقال - تعالى - : 

يكثرون من الساعة أيان مرساها .

وأيان : اسم يستفهم به عن تعيين الوقت وتحديده ، فهو ظرف زمان متضمن معنى « متى » ومرساها : مصدر ميمى من أرسى الشيء إذا ثبته وأقره ، ولا يكاد يستعمل هذا اللفظ إلا فى الشيء الثقيل ، كما فى قوله – تعالى – : ﴿ والجبال أرساها ..﴾ .

ونسبة الإِرساء إلى الساعة ، باعتبار تشبيه المعانى بالأجسام . و« أيان » خبر مقدم ، و« مرساها » مبتدأ مؤخر .

والمعنى : يسألك يا محمد هؤلاء القوم عن وقت قيام الساعة ، قائلين لك : متى يكون استقرارها وإرساؤها ووقوعها ؟ .

وأطلق على يوم القيامة ساعة لوقوع بغتة ، أو لسرعة مافيه من الحساب ، أو لأنه على طوله ، زمان يسير عند الله - تعالى - .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فيم أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها ﴾ واقع موقع الجواب عن سؤالهم عن الساعة ، وعن وقت وقوعها .

والمقصود بهذا الجواب توبيخهم على إلحاحهم في السؤال عنها ، مع أن الأولى بهم كان الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح .

و« ما » في قوله ﴿ فِيم ﴾ اسم استفهام بمعنى : أي شيء ، وهي هنا مستعملة في التعجيب

من كثرة أسئلتهم عن شيء لا يهمهم حدوثه ، وإنما الذي يهمهم - لو كانوا يعقلون - هو حسن الاستعداد له .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ فيم أنت من ذكراها ﴾ إنكار ورد لسؤال المشركين عنها. أى: في أى شيء أنت من أن تذكر لهم وقتها ، وتعلمهم به حتى يسألونك بيانها ، كقوله – تعالى – ﴿ يسألونك كأنك حفى عنها ﴾ فالاستفهام للإنكار. وفيم خبر مقدم ، وأنت مبتدأ مؤخر. وقوله ﴿ من ذكراها ﴾ على تقدير مضاف ، أى : ذكرى وقتها ، وهو متعلق بما تعلق به الخبر.

وقيل : ﴿ فيم ﴾ إنكار لسؤالهم ، وما بعده استئناف تعليل للإنكار ، وبيان لبطلان السؤال . أى : إرسالك وأنت السؤال . أى : إرسالك وأنت خاتم النبيين .. علامة من علاماتها .(١)

وقوله – تعالى – : ﴿ إلى ربك منتهاها ﴾ أى : إلى ربك وحده منتهى علم قيامها ، لأنه – سبحانه – هو وحده – دون غيره – العليم علما تاما بالوقت الذى ستقوم فيه الساعة .

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله : ﴿ إِنَّ الله عنده علم الساعة ... ﴾ وقوله - سبحانه - ﴿ يَسَأَلُونُكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهًا ، قُلُ إِنَّا عَلَمُهَا عَنْدُ رَبِّي ، لا يَجْلِيهَا لُوقَتُهَا إِلَا هُو ... ﴾ .

وقوله – تعالى – : ﴿ إِنَمَا أَنتَ مَنْدُر مَنَ يَخْشَاهَا ﴾ تحديد لوظيفته – ﷺ – أي : ليست وظيفتك – أيها الرسول الكريم – معرفة الوقت الذي تقوم فيه الساعة ، فهذا أمر مرد معرفته إلى الله وحده .. وإنما وظيفتك امتثال ما أمرت به ، من بيان اقترابها ، وتفصيل أهوالها ، ودعوة الناس إلى حسن الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح ..

وإذا كان الأمر كذلك فلهاذا ترك هؤلاء الجاهلون ما يجب عليهم من الإيمان والعمل الصالح ، وأخذوا يسألونك عن أشياء خارجة عن وظيفتك ؟ .

وخص – سبحانه – الإنذار بمن يخشى قيام الساعة ، مع أن رسالته – ﷺ – إلى الناس كافة . وإنذاره إنما هو لهم جميعا ، لأن هؤلاء الذين يخشون وقوعها ، ويعملون العمل الصالح الذي ينجيهم من أهوالها ، هم الذين ينتفعون بهذا الإنذار .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة ، ببيان حالهم عند قيام الساعة ، فقال – تعالى – : ﴿ كَأَنَّهُم يُومُ يُرْوَنُهَا لَمُ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشَيْةً أَوْ ضَحَاهًا ﴾.

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٣٧.

والعشية : هي الوقت الكائن من الزوال إلى الغروب . والضحى : الوقت الكائن من أوائل النهار إلى الزوال .

أى : كأن هؤلاء المشركين حين يرون الساعة وقد فاجأتهم بأهوالها ، لم يلبثوا في دنياهم أو في قبورهم إلا وقتا يسيرا ، يشبه العشية أو الضحى بالنسبة للزمان الطويل .

فالمقصود من الآية الكريمة : بيان أن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن المشركين عند إتيانها كأنهم ما لبثوا في انتطارها إلا يوما أو بعض يوم ..

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية؟ قلت: لما بينها من الملابسة لاجتماعها في نهار واحد.

فإن قلت : فهلا قيل : إلا عشية أو ضحى وما فائدة الإضافة ؟ قلت : للدلالة على أن مدة لبثهم ، كأنها لم تبلغ يوما كاملا ، ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاه ، فلما ترك اليوم أضافه إلى عشيته ، فهو كقوله : ﴿ لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ﴾ (١) .

وبعد : فهذا تفسير لسورة « النازعات » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر مساء الأدبعاء ١٣ من

مساء الأربعاء ١٣ من المحرم سنة ١٤٠٧ هـ. ١ / ١٩٨٦ م :

 <sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٩٩.



#### بِسَـِمِ ٱللهُ ٱلرَّحِينِ

## ُ تفسیر سورة عبس

## مقدمة وتهيد

۱ – سورة « عبس » من السور المكية ، وتسمى سورة « الصاخة » وسورة « السفرة » لوقوع هذه الألفاظ فيها .

٢٠ - وعدد آياتها: اثنتان وأربعون آية في المصحف الكوف ، وإحدى وأربعون في البصرى ، وأربعون في البصرى ، وأربعون في الشامى .. وكان نزولها بعد سورة « النجم » وقبل سورة « القدر » ، فهي تعتبر السورة الثالثة والعشرون في ترتيب النزول ، أما في ترتيب المصحف فهي السورة الثانون .

وقد افتتحت بإرشاد النبى - على الله - إلى ما يجب عليه نحو ضعفاء المسلمين ، وبإرساء القاعدة التى يجب على المسلمين أن يتبعوها عند معاملتهم للناس ، والثناء على المؤمنين الصادقين مها كان عجزهم وضعفهم والتحذير من إهمال شأنهم .

ثم تذكير المؤمنين بجانب من نعمه - تعالى - عليهم ، لكى يزدادوا شكرا له - تعالى - على شكرهم ، ثم تذكيرهم أيضا بأهوال يوم القيامة ، وبأحوال الناس فيه .

#### التفسير

قال اقه - تعالى - :

## 

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ الْأَن جَلَةَ أُالْأَعْمَىٰ الْوَصَايُدْرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَىٰ الْوَاوَ عَبَىٰ الْمَامَنِ السَّغَنَىٰ الْمَامَنَ اللهُ تَصَدَّىٰ اللهُ الل

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات ملخصها : أن النبي - ﷺ - كان جالسا في أحد الأيام ، مع جماعة من زعاء قريش يدعوهم إلى الإسلام ، ويشرح لهم تعاليمه ، فأقبل عبد الله ابن أم مكتوم - وكان كفيف البصر - فقال : أقرئني وعلمني مما علمك الله ، يارسول الله ، وكرر ذلك ، وهو لا يعلم أن الرسول - ﷺ - مشغول بدعوة هؤلاء الزعاء إلى الإسلام ، رجاء أن يسلم بسبب إسلامهم خلق كثير ..

فلما أكثر عبد الله من طلبه ، أعرض عنه الرسول - ﷺ - فنزلت هذه الآيات التي عاتب الله - ﷺ - عالى - فيها نبيه - ﷺ - ﷺ - بعد ذلك يكرمه ، إذا رآه ، ويقول له : « مرحبا بمن عاتبني فيه ربي » ويبسط له رداءه ..(۱) .

قال الآلوسى : وعبد الله ابن أم مكتوم، هو ابن خال السيدة خديجة ، واسمه عمرو بن قيس . وأم مكتوم كنية أمه ، واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية ، واستخلفه – ﷺ –

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٣٤٢.

على المدينة أكثر من مرة .. وهو من المهاجرين الأولين . قيل : مات بالقادسية شهيدا يوم فتح المدائن أيام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه .. (١٠٠٠ .

ولفظ « عبس » - من باب ضرب - مأخوذ من العبوس ، وهو تقطيب الوجه ، وتغير هيئته مما يدل على الغضب .

وقوله ﴿ وتولى ﴾ مأخوذ من التولى وأصله تحول الإنسان عن مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر . والمراد به هنا الإعراض عن السائل وعدم الإقبال عليه .

وحذف متعلق التولى ، لمعرفة ذلك من سياق الآيات ، إذ من المعروف أن إعراضه - ﷺ - كان عن عبد الله ابن أم مكتوم الذي قاطعه خلال حديثه مع بعض زعهاء قريش .

وأل فى قوله - تعالى - : ﴿ الأعمى ﴾ للعهد . والمقصود بهذا الوصف : التعريف وليس التنقيص من قدر عبد الله ابن أم مكتوم - رضى الله عنه - وكذلك فى هذا الوصف إيماء إلى أن له عذرا فى مقاطعة الرسول - ﷺ - عند حديثه مع زعاء قريش ، فهو لم يكن يراه وهو يحادثهم ويدعوهم إلى الإسلام .

وجاء الحديث عن هذه القصة بصيغة الحكاية ، وبضمير الغيبة ، للإشعار بأن هذه القصة ، من الأمور التي لا يحب الله – تعالى – أن يواجه بها نبيه – على سبيل التكريم له ، والرحمة به .

وجملة ﴿ وما يدريك لعله يزكى ﴾ في موضع الحال ، وفيها التفات من الغيبة إلى الخطاب ، و« ما » استفهامية مبتدأ ، وجملة « يدريك » خبره . والكاف مفعول أول ، وجملة الترجى سادة مسد المفعول الثاني . والضمير في ﴿ لعله ﴾ يعود إلى عبد الله ابن أم مكتوم المعبر عنه بالأعمى .

والمعنى : عبس – ﷺ - وضاق صدره ، وأعرض بوجهه ، لأن جاءه الرجل الأعمى ، وجعل يخاطبه وهو مشغول بالحديث مع غيره .

﴿ وما يدريك ﴾ أى : وأى شىء يجعلك - أيها الرسول الكريم - داريا بحال هذا الأعمى الذى عبست فى وجهه ﴿ لعله يزكى ﴾ أى : لعله بسبب ما يتعلمه منك يتطهر ويتزكى ، ويزداد نقاء وخشوعا لله رب العالمين ﴿ أو ﴾ لعله ﴿ يذكر ﴾ أى : يتذكر ما كان فى غفلة عنه ﴿ فتنفعه الذكرى ﴾ أى : فتنفعه الموعظة التى سمعها منك .

<sup>( ٪ )</sup> تفسير الإّلوسي جـ ٣٠ ص ٣٩ .

قال الآلوسى ما ملخصه: وفي التعبير عنه - ﷺ - بضمير الغيبة إجلال له .. كما أن في التعبير عنه - ﷺ - بضمير الخطاب في قوله - تعالى - : ﴿ وما يدريك ... ﴾ إكرام له - أيضا - لما فيه من الإيناس بعد الإيحاش والإقبال بعد الإعراض .. (۱) .

ثم فصل - سبحانه - ما كان منه - على النسبة لهذه القصة فقال : ﴿ أما من استغنى . فأنت له تصدى . وما عليك أن لا يزكى . وأما من جاءك يسعى . وهو يخشى . فأنت عنه تلهى ﴾ . أى : أما من استغنى عن الإيمان ، وعن إرشادك - أيها الرسول الكريم - واعتبر نفسه فى غنى عن هديك .. ﴿ فأنت له تصدى ﴾ أى : فأنت تتعرض له بالقبول ، وبالإصغاء لكلامه ، رجاء أن يسلم ، فيسلم بعده غيره .

يقال: تصدَّى فلان لكذا، إذا تعرَّض له، وأصله تصدَّد من الصَّدد، وهو ما استقبلك وصار قبالتك ..

﴿ وما عليك ألا يزكى ﴾ أى : وأى شىء عليك فى أن يبقى على كفره ، بدون تطهر ؟ إنه لا حرج عليك فى ذلك ، فأنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب و﴿ إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ... ﴾ .

و« ما » نافية و« عليك » خبر مقدم ، وقوله : ﴿ أَلَا يَزَكَى ﴾ مبتدأ مؤخر .

﴿ وأما من جاءك يسعى ﴾ أى : من جاءك مسرعا في طلب الخير والهداية والعلم ، وهو هذا الأعمى ، الذي لم يمنعه فقدانه لبصره من الحرص على التفقه في الدين .

﴿ وهو يخشى ﴾ أى : وهو يخشى الله ، ويخاف عقابه ، ويرجو ثوابه .

﴿ فأنت عنه تلهى ﴾ أى : فأنت عنه تتشاغل ، وتفرغ جهدك مع هؤلاء الزعباء ، طمعا في إيمانهم .

ويلاحظ أن هذه الآيات الكريمة ، أكثر حدة في العتاب من سابقتها ، حيث ساق – سبحانه – هذه الآيات في صورة أشبه ما تكون بالتعجيب ممن يفعل ذلك ..

ثم ساق - سبحانه - ما هو أشد في العتاب وفي التحذير فقال : ﴿ كَلَا إِنَّهَا تَذَكَّرَةً ﴾ .

أى : كلا – أيها الرسول الكريم – ليس الأمر كها فعلت ، من إقبالك على زعماء قريش طمعا في إسلامهم ، ومن تشاغلك وإعراضك عمن جاء يسعى وهو يخشى ..

الضمير في قوله ﴿ إنها ﴾ يعود إلى آيات القرآن الكريم ، أي : إن آيات القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٣٩.

لمشتملة على التذكير بالحق، وعلى الموعظة الحكيمة التي ينبغى على كل عاقل أن يعمل بموجبها، وأن يسير بمقتضاها.

﴿ فَمَنَ شَاءَ ذَكُرُهُ ﴾ أَى : فَمَنَ شَاءَ أَنْ يَتَعَظُّ ويَعْتَبُرُ ويَنْتَفَعُ بَهَذَا التَذَكِيرُ فَازُ وَرَبِّحُ ، وَمَنْ شَاءً غَيْرُ ذَلِكَ خَسَرُ وَضَاعُ ، فَالْجِمَلَةُ الْكُرِيَةُ لَتَهْدِيدُ الذِّينَ يَعْرَضُونَ عَنَ المُوعِظَةُ ، وليستُ للتَّخْبِيرُ كَمَا يَتْبَادَرُ مَنْ فَعَلَ المُشْيئَةُ .

وهى معترضة للترغيب فى حفظ هذه الآيات ، وفى العمل بما اشتملت عليه من هدايات . وجاء الضمير مذكرا فى قوله : ﴿ فمن شاء ذكره ﴾ لأن التذكرة هنا بمعنى التذكير والاتعاظ .

أى : فمن شاء التذكير والاعتبار ، تذكر واعتبر وحفظ ذلك دون أن ينساه .. وقوله : ﴿ فَي صحف مكرمة ﴾ خبر ثان لقوله ﴿ إنها تذكرة ﴾ وما بينها اعتراض .. أى : إن آيات القرآن تذكرة ، مثبتة أو كائنة في صحف عظيمة ﴿ مكرمة ﴾ عند الله – تعالى – لأنها تحمل آياته .

هذه الصحف – أيضا – ﴿ مرفوعة ﴾ أى : ذات منزلة رفيعة ﴿ مطهرة ﴾ أى : منزهة عن أن يمسها ما يدنسها .

وهى كائنة ﴿ بأيدى سفرة ﴾ وهم الملائكة الذين جعلهم الله – تعالى – سفراء بينه وبين رسله : جمع سافر بمعنى سفير . أى : رسول وواسطة ، أو هم الملائكة الذين ينسخون ويكتبون هذه الآيات بأمره – تعالى – جمع سافر بمعنى كاتب ، يقال : سفَر فلان يَسْفِره ، إذا كتبه .

﴿ كرام بررة ﴾ أى : هذه الآيات بأيدى سفرة من صفاتهم أنهم مكرمون ومعظمون عنده - تعالى - ، وأنهم أتقياء مطيعون لله - تعالى - كل الطاعة ، جمع بَرٌ ، وهو من كان كثير الطاعة والخشوع لله - عز وجل - ..

هذا والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراها قد اشتملت على كثير من الآداب والأحكام، ومن ذلك: أن شريعة الله - تعالى - تجعل التفاضل بين الناس، أساسه الإيمان والتقوى، فمع أن عبدالله ابن أم مكتوم، كان قد قاطع الرسول - على حذلك حديثه مع بعض زعاء قريش ... ومع أن الرسول - على الرسول - على الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول المرسه على جذب هؤلاء الزعاء إلى الإسلام.

مع كل ذلك ، وجدنا الآيات الكريمة ، تعاتب النبي – ﷺ – عتابا تارة فيه رقة . وتارة فيه شدة . وذلك لأن الميزان الذي أنزله الله – تعالى – للناس مع الرسل ، لكي يبنوا عليه

حياتهم ، هو : ﴿ إِن أَكْرَمُكُمْ عَنْدَ اللَّهُ أَتَقَاكُمْ ﴾ .

ولقد استجاب الرسول الكريم لهذا التوجيه الحكيم ، فبنى حياته كلها بعد ذلك على هذا الميزان العادل ، ومن مظاهر ذلك : إكرامه لابن أم مكتوم ، وقوله له كلما رآه : « أهلا بمن عاتبنى فيه ربى » .

وفعل - ﷺ - ما يشبه ذلك ، مع جميع المؤمنين الصادقين الذين كانوا من فقراء المسلمين ، ولم يكونوا أصحاب جاه أو نفوذ أو عشيرة قوية .

لقد جعل زيد بن حارثة – وهو الغريب عن مكة والمدينة – أميرا على الجيش الإسلامي في عزوة مؤتة ، وكان في هذا الجيش عدد كبير من كبار الصحابة .

وقال – ﷺ - في شأن سلبان الفارسي : « سلبان منا أهل البيت » .

وقال - ﷺ - فى شأن عهار بن ياسر ، عندما استأذن عليه فى الدخول : « انذنوا له . مرحبا بالطيب المطيب » .

وكان من مظاهر تكريمه لعبدالله بن مسعود ، أن جعله كأنه واحد من أهل بيته . فعن أبي موسى الأشعرى قال : قدمت أنا وأخي من اليمن ، فمكثنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله - ﷺ – من كثرة دخولهم على رسول الله ، ولزومهم له ..

وقال - ﷺ - لأبي بكر الصديق عندما حدث كلام بينه وبين سلمان وصهيب وبلال في شأن أبي سفيان : يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك .

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه .. أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر ، فقالوا : ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها ، فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ .

فأتى النبى - ﷺ - فأخبره فقال: « يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ؟ لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك » فأتاهم فقال: يا إخوتاه أأغضبتكم ؟ قالوا: لا . ويغفر الله لك يا أخى ..(١٠) .

ولقد سار خلفاؤه - ﷺ - على هذه السنة ، فكانوا يكرمون الفقراء ، فأبو بكر - رضى الله عنه - أذن لصهيب وبلال في الدخول عليه ، قبل أن يأذن لأبي سفيان وسهيل بن عمرو ..

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ص ١٤٢. باب: ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة.

وعمر - رضى الله عنه - يقول في شأن أبي بكر : « هو سيدنا وأعتق سيدنا » يعنى : بلال ابن رباح ..

قال صاحب الكشاف عند تفسيره ، لهذه الآيات : ولقد تأدب الناس بأدب الله في هذا تأدبا حسنا ، فقد روى عن سفيان الثورى – رحمه الله – ، أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء ..(۱) . ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك ، إلى الحديث عن جانب من نعم الله – تعالى – على خلقه ، وموقفهم من هذه النعم ، فقال – تعالى – :

قُنِلَآلِإِنسَنُ مَا أَكْفَرُهُ ﴿ مِنْ أَيْ مَنْ عَلَيْهُ وَلَقَهُ وَكَافَهُ وَفَقَدُ وَهُ وَ اللّهُ مِن نُطَفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدُ وَهُ وَ اللّهُ مِن نُطَفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدُ وَهُ وَ اللّهَ مِن نُطَفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدُ وَهُ وَهُ كُمْ اللّهُ مَا فَهُ وَفَا أَفَى مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَهُ فَا اللّهُ مَن اللّهُ وَهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

قال الإمام الرازى: اعلم أنه - تعالى - لما بدأ بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين ، عجب عباده المؤمنين من ذلك ، فكأنه قيل : وأى سبب في هذا العجب والترفع ؟ مع أن أوله نطفة قذرة ، وآخره جيفة مذرة ، وفيها بين الوقتين حمال عذرة . فلا عجب أن ذكر الله - تعالى - ما يصلح أن يكون علاجا لعجبهم وما يصلح أن يكون علاجا لكفرهم ، فإن خلقة الإنسان يستدل بها على وجود الصانع ، وعلى القول بالبعث والحشر والنشر ..(۱) .

والمراد بالإنسان هنا : الإنسان الكافر الجاحد لنعم ربه . ومعنى « قتل » : لعن وطرد من

<sup>(</sup>۱) تفسير الكشاف جد٤ ص ٧٠١.

<sup>(</sup> ٢ ) تفسير الفخر الرازي جـ ٨ ص ٣٣٤.

رحمة الله – تعالى – ، ويصح أن يكون المراد به الجنس ، ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا . أى : لعن وطرد من رحمة الله – تعالى – ذلك الإنسان الذي ما أشد كفره وجحوده لنعم الله – تعالى – .

والدعاء عليه باللعن من الله - تعالى - ، المقصود به : التهديد والتحقير من شأن هذا الإنسان الجاحد ، إذ من المعلوم أن الله - سبحانه - هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء ، وليس هو - سبحانه - الذي يدعو على غيره ، إذ الدعاء في العادة إنما يكون من العاجز ، وجل شأن الله - تعالى - عن العجز .

وجملة « ما أكفّره » تعليل لا ستحقاق هذا الإنسان الجاحد التحقير والتهديد .

وهذه الآية الكريمة المتأمل فيها يراها - مع بلوغها نهاية الإيجاز - قد بلغت - أيضا - نهاية الإعجاز في أسلوبها ، حيث جمعت أشد ألوان الذم والتحقير بأبلغ أسلوب وأوجزه . ولذ قال صاحب الكشاف : ﴿ قتل الإنسان ﴾ دعاء عليه ، وهي من أشنع دعواتهم ، لأن القتل قصاري شدائد الدنيا وفظائعها ﴿ ما أكفره ﴾ تعجيب من إفراطه في كفران نعمة الله ، ولا ترى أسلوبا أغلظ منه ، ولا أخشن متنا ، ولا أدل على سخط ، ولا أبعد في المذمة ، مع تقارب طرفيه ، ولا أجمع لللائمة ، على قصر متنه .. (١) .

ثم فصل - سبحانه - جانبا من نعمه ، التي تستحق من هذا الإنسان الشكر لا الكفر فقال : ﴿ من أَى شيء خلق الله - تعالى - هذا الإنسان الكافر الجحود ، حتى يتكبر ويتعظم عن طاعته ، وعن الإقرار بتوحيده ، وعن الاعتراف بأن هناك بعثا وحسابا وجزاء ..؟ .

ثم وضح - سبحانه - كيفية خلق الإنسان فقال: ﴿ من نطفة خلقه فقدره ﴾ أى: خلق الله - تعالى - الإنسان من نطفة ، أى: من ماء قليل يخرج من الرجل إلى رحم المرأة - ﴿ فقدره ﴾ أى: فأوجد الله - تعالى - الإنسان بعد ذلك إيجادا متقنا محكما ، حيث صير بقدرته النطفة علقة فمضغة .. ثم أنشأه خلقا آخر ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ . ﴿ ثم السيل بسره ﴾ أى: ثم بعد أن خلقه في أحسن تقويم ، ومنحه العقل الذي يتمكن

﴿ ثم السبيل يسره ﴾ أى : ثم بعد أن خلقه فى أحسن تقويم ، ومنحه العقل الذى يتمكن معه من التفكير السليم . يسر - سبحانه - له طريق النظر القويم ، الذى يميز به بين الحق والباطل ، والخير والشر ، والهدى والضلال .

<sup>(</sup>١٠) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٠٣.

قال ابن كثير : قوله : ﴿ ثم السبيل يسره ﴾ قال العوفى عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه . وهكذا قال عكرمة .. واختاره ابن جرير .

وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: ﴿ إنا هديناه السبيل ، إما شاكرا وإما كفورا ﴾ أى: بيناه له ووضحناه وسهلنا عليه علمه .. وهذا هو الأرجح ..('' .

وجاء العطف « بثم » هنا ، للإشعار بالتراخى الرتبى ، لأن تيسير معرفة طريق الخير والشر ، أعجب وأدل على قدرة الله – تعالى – وبديع صنعه من أى شيء آخر .

ولفظ « السبيل » منصوب على الاشتغال بفعل مقدر ، أي : ثم يسر السبيل يسره ، فالضمير في يسره يعود إلى السبيل . أي : سهل - سبحانه - الطريق للإنسان .

﴿ ثُمَ أَمَاتُهُ فَأَقْبُرُهُ ﴾ أَى: ثُمَ أَمَاتَ – سبحانُه – هذا الإنسان ، بأن سلبه الحياة ﴿ فَأَقْبُرُهُ ﴾ . أَى : فجعله ذا قبر يوارى فيه جسده تكريما له ، ولم يتركه مطروحا على وجه الأرض ، بحيث يستقذره الناس ، ويكون عرضة لاعتداء الطيور والحيوانات عليه .

يقال : قبر فلان الميت يقبره – بكسر الباء وضمها – ، إذا دفنه بيده فهو قابر . ويقال : أقبره ، إذا أمر بدفنه ، أو مكن غيره من دفنه .

وفى الآية الكريمة إشارة إلى أن مواراة الأجساد فى القبور من سنن الإسلام، أما تركها بدون دفن ، أو حرقها .. فيتنافى مع تكريم هذه الأجساد .

﴿ ثم إذا شاء أنشره ﴾ أى : ثم بعد أن خلق الله هذا الخلق البديع ، وهداه النجدين ، وأمر بستر جسده في القبر بعد موته .. بعد كل ذلك إذا شاء أحياه بعد الموت ، للحساب والجزاء . يقال : أنشر الله – تعالى – الموتى ونشرهم ، إذا بعثهم من قبورهم .

وقال – سبحانه – ﴿ إِذَا شَاءَ ﴾ للإِشعار بأن هذا البعث إنما هو بإرادته ومشيئته ، وفي الوقت الذي يختاره ويريده ، مها تعجله المتعجلون .

ثم زجر - سبحانه - هذا الإنسان زجرا شديدا لتقصيره في أداء حق خالقه ، فقال - تعالى - : ﴿ كلا لما يقض ما أمره ﴾ أى : كلا إن هذا الإنسان الجاحد المغرور .. لم يقض ولم يؤد ما أمره الله - تعالى - به من تكاليف ومن شكر لخالقه ، ومن تأمل في آياته ، ومن طاعة لرسله .. بل استمر في طغيانه وعناده .

فالمقصود بهذه الآية الكريمة : ردع هذا الإنسان الجاحد وزجره ، وبيان أن هذا الردع سببه

<sup>(</sup>١٠) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٣٤٥.

إهماله لحِقوق خالقه ، وعدم اهتهامه بأدائها .

ثم ساقت الآيات بعد ذلك ألوانا من نعمه – تعالى – على خلقه فقال : ﴿ فلينظر الْإِنسان اللهِ طعامه ﴾ والفاء هنا للتفريع على ما تقدم ، مع إفادتها معنى الفصيحة .

أى : إذا أراد أن يقضى ويؤدى ما أمره الله – تعالى – من تكاليف ، فلينظر هذا الإنسان إلى طعامه ، وكيف أوجده – سبحانه – له ، ورزقه إياه ، ومكنه منه .. فإن في هذا النظر والتفكر ، ما يعينه على طاعة خالقه ، وإخلاص العبادة له .

ثم بين - سبحانه - مظاهر تهيئة هذا الطعام للإنسان .. فقال : ﴿ أَنَا صِبْنَا المَاءُ صِبَا ﴾ . قال الجمل : قرأ الكوفيون ﴿ أَنَا ﴾ بالفتح . على البدل من طعامه ، فيكون في محل جر

بدل اشتهال ، بمعنى أن صب الماء سبب فى إخراج الطعام فهو مشتمل عليه .

وقرأ غيرهم بكسر الهمزة على الاستئناف المبين الكيفية إحداث الطعام ..(١) .

والصب : إنزال الماء بقوة وكثرة . أى : إنا أنزلنا المطر من السهاء إنزالا مصحوبا بالقوة والكثرة ، لحاجتكم الشديدة إليه في حياتكم .

- ﴿ ثم شققنا الأرض شقا ﴾ أى : ثم شققنا الأرض بالنبات شقا بديعا حكيها ، بحيث تخرج النباتات من باطنها خروجا يبهج النفوس ، وتقر به العيون .
- ﴿ فأنبتنا فيها حبا ﴾ أى : فأنبتنا فى الأرض حبا كثيرا ، تقتاتون منه ، وتدخرونه لحين حاجتكم إليه ، والحب : يشمل الحنطة والشعير والذرة .
- ﴿ وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا ﴾ أى : وأنبتنا في الأرض - أيضا - بقدرتنا ورحمتنا ﴿ عنبا ﴾ وهو ثمر الكرم المعروف بلذة طعمه .
- ﴿ وقضبا ﴾ وهو كل ما يؤكل من النبات رطبا ، كالقثاء والخيار ونحوهما ، وقيل : هو العلف الرطب الذي تأكله الدواب ، وسمى قضبا ، لأنه يقضب − أى يقطع − بعد ظهوره مرة بعد أخرى .

وأنبتنا فيها كذلك ﴿ زيتونا ونخلا ﴾ وهما شجرتان معروفتان بمنافعها الجمة ، وبثهارهما المفيدة .

﴿ وحدائق غلبا ﴾ والحدائق جمع حديقة وهي البستان المليء بالزروع والثهار . و في غلبا ﴾ جمع غلباء . أي : وأنبتنا في الأرض حدائق عظيمة ، ذات أشجار ضخمة ، قد

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٤٩٠.

التف بعضها على بعض لكثرتها وقوتها . فقوله ﴿ غلبا ﴾ بمعنى عظاما ، وأصلها من ﴿ الْعَلَبِ ﴾ - بفتحتين - ، بمعنى الغلظ ، يقال شجرة غلباء ، وهضبة غلباء . أى : عظيمة مرتفعة . ويقال : رجل أغلب ، إذا كان غليظ الرقبة .

وأنبتنا فيها - أيضا - بقدرتنا وفضلنا ﴿ فاكهة وأبا ﴾ .. والفاكهة : اسم للثهار التي يتناولها الإنسان على سبيل التفكه والتلذذ ، مثل الرطب والعنب والتفاح .

والأب: اسم للكلأ الذي ترعاه الأنعام ، مأخوذ من أبَّ فلان الشيء ، إذا قصده واتجه نحوه ، لحاجته إليه ... والكلأ والعشب يتجه إليه الإنسان بدوابه للرعى .

قال صاحب الكشاف : والأب : المرعى ، لأنه يؤب ، أى : يؤم وينتجع .... وعن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه سئل عن الأب فقال : أى سهاء تظلنى ، وأى أرض تقلنى ، إذا قلت فى كتاب الله مالا علم لى به ..

وعن عمر - رضى الله عنه - أنه قرأ هذه الآية فقال : كل هذا قد عرفنا ، فها الأب ؟ ثم رفع عصا كانت فى يده وقال : هذا لعمر الله التكلف ، وما عليك يابن أم عمر أن لا تدرى ماالأب ؟ ثم قال : اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب ، وما لا فدعوه .

فإن قلت: فهذا يشبه النهى عن تتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته ؟ قلت: لم يذهب إلى ذلك ، ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل ، وكان التشاغل بشىء من العلم لا يعمل به تكلفا عندهم ، فأراد أن الآية مسوقة فى الامتنان على الإنسان متاعا له أو واستدعاء شكره ، وقد علم من فحوى الآية ، أن الأبّ بعض ما أنبته الله للإنسان متاعا له أو لأنعامه فعليك بما هو أهم ، من النهوض بالشكر لله - تعالى - على ما تبين لك أو لم يشكل ، عما عدد من نعمه ، ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ، ومعرفة النبات الخاص الذى هو اسم له ، واكتف بالمعرفة الجملية ، إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت .. (۱) .

وقال بعض العلماء : والذى يتبين لى فى انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول لفظ الأب ، وهما من خلص العرب لأحد سببين :

إما لأن هذا اللفظ كان قد تنوسى من استعالهم ، فأحياه القرآن لرعاية الفاصلة ، فإن الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في بعض الأزمان وتنسى في بعضها ، مثل اسم السكين عند الأوس والخزرج . فقد قال أنس بن مالك : ماكنا نقول إلا المدية ، حتى سمعت قول

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٠٥.

الرسول - ﷺ - يذكر أن سليان قال : « ائتونى بالسكين أقسم الطفل بينها نصفين » .

وإما لأن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة ، منها النبت الذي ترعاه الأنعام ، ومنها التبن ، ومنها يابس الفاكهة ، فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه ، لعدم الجزم بما أراد الله منه على التعيين ، وهل الأب مما يرجع إلى قوله ﴿ متاعا لكم ﴾ أو إلى قوله ﴿ ولأنعامكم ﴾ " .

ثم ختم – سبحانه – هذه النعم بقوله : ﴿ متاعا لكم ولأنعامكم ﴾ ، أى : أنبت لكم تلك الزروع والثار .. لتكون موضع انتفاع لكم ولأنعامكم إلى حين من الزمان .

إذ المتاع: هو ما ينتفع به الإنسان إلى حين ثم ينتهى ويزول ، ولفظ « متاعا » منصوب بفعل محذوف ، أى : فعل ذلك متاعا لكم ، أو متعكم بذلك تمتيعا لكم ولأنعامكم . أو قوله ﴿ متاعا لكم ﴾ حال من الألفاظ السابقة : العنب والقضب والزيتون والنخل . أى : حالة كون هذه المذكورات موضع انتفاع لكم ولأنعامكم .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالحديث عن أحوال الناس في يوم القيامة . فقال - تعالى - :

## 

والفاء فى قوله - سبحانه - ﴿ فإذا جاءت الصاخة ﴾ للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما مقبلها من فنون النعم . وجواب ﴿ إذا ﴾ محذوف يدل عليه قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ ، ويصح أن يكون جوابه قوله : ﴿ وجوه يومئذ مسفرة ﴾ .

والصاخة : الصيحة الشديدة التي تصُغُّ الآذان ، أي تزلزلها لشدة صوتها ، وأصل الصخ : الصك الشديد ، والمراد بها هنا : النفخة الثانية التي بعدها يبعث الناس من قبورهم ..

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور جـ ٣٠ ص ١٣٣.

أى : فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي بعدها يخرج الناس من قبورهم للحساب والجزاء ، كان ما كان من سعادة أقوام ، ومن شقاء آخرين .

وقوله - سبحانه - : ﴿ يوم يَفُر المرء مِن أَخِيهِ وأَمِهِ وأَبِيهِ ﴾ بدل مما قبله وهو قوله ﴿ فإذا جاءت الصاخة ﴾ والفرار : الهروب من أجل التخلص مِن شيء مخيف .

والمعنى : يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاء يكونون فى كرب عظيم ، يجعل الواحد منهم ، يهرب من أخيه الذى هو من ألصق الناس به ، ويهرب كذلك من أمه وأبيه ، ومن صاحبته – وهى زوجه – وبنيه الذين هم فرع عنه .

والمراد بفراره منهم: عدم اشتغاله بشىء يتعلق بهم ، وعدم التفكير فيهم وفي الالتقاء بهم ، لاشتغاله بحال نفسه اشتغالا ينسيه كل شىء سوى التفكير في مصيره ... وذلك لشدة الهول ، وعظم الخطب .

وخص – سبحانه – هؤلاء النفر بالذكر ، لأنهم أخص القرابات ، وأولاهم بالحنو والرأفة ، فالفرار منهم لا يكون إلا في أشد حالات الخوف والفزع .

قال صاحب الكشاف : « يفر » منهم لا شتغاله بما هو مدفوع إليه ، ولعلمه بأنهم لا يغنون عنه شيئا : وبدأ بالأخ ثم بالأبوين لأنها أقرب منه ثم بالصاحبة والبنين ، لأنهم أقرب وأحب ، كأنه قال : يفر من أخيه ، بل من أبويه ، بل من صاحبته وبنيه .. (۱)

وجملة : ﴿ لَكُلُ امْرَىءَ مَنْهُمْ يُومَئُذُ شَأَنَ يَغْنِيهُ ﴾ مستأنفة . واردة لبيان سبب الفرار . وللمبالغة في تهويل شأن هذا اليوم .

أى : لكل واحد منهم في هذا اليوم العظيم ، شأن وأمر يغنيه ويكفيه عن الاشتغال بأى أمر آخر سواه . يقال : فلان أغنى فلاناً عن كذا ، إذا جعله في غنية عنه .

وقد ساق ابن كثير - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية عددا من الأحاديث ، منها ما رواه النسائى عن ابن عباس قال : قال رسول الله - على - : « تحشرون حفاة عراة غُرلا » - بضم فسكون - جمع أغرل ، وهو الأقلف غير المختون - قال ابن عباس : فقالت زوجته : يارسول الله ، أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : « لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » . أو قال : « ما أشغله عن النظر »" .

ثم بين – سبحانه أقسام الناس في هذا اليوم فقال : ﴿ وَجُوهُ يُومِّئُذُ مَسْفُرَةً . ضَاحُكُةً

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٠٥ .

<sup>(</sup>۲۰) راجع تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٣٤٩ .

مستبشرة ﴾ أى : وجوه كثيرة فى هذا اليوم تكون مضيئة مشرقة ، يعلوها السرور ، والاستبشار والانشراح ، لما تراه من حسن استقبال الملائكة لهم .

وقوله: ﴿ وجوه ﴾ مبتدأ وإن كان نكرة ، إلا أنه صح الابتداء به لكونه في حيز التنويع و ﴿ مسفرة ﴾ خبره ، وقوله ﴿ يومئذ ﴾ متعلق به ، والإسفار : النور والضياء . والمراد أن هذه الوجوه متهللة فرحا ، وعليها أثر النعيم .

أما القسم المقابل لهذا القسم ، فقد عبر عنه - سبحانه - بقوله : ﴿ ووجوه يومئذ عليها غبرة ﴾ أى : عليها غبار ، من شدة الهم والكرب والغم الذي يعلوها .

﴿ ترهقها قترة ﴾ أى : تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد ، وذلة وهوان ، من شدة ما أصابها من خزى وخسران . يقال : فلان رهقِه الكرب ، إذا اعتراه وغشيه .

﴿ أُولئك ﴾ يعنى أصحاب تلك الوجوه التي يعلوها الغبار والسواد ﴿ هم الكفرة الفجرة ﴾ أى : الجامعون بين الكفر الذي هو فساد الاعتقاد ، وبين الفجور الذي هو فساد القول والفعل .

نسأل الله – تعالى – أن يجعلنا جميعا من أصحاب الوجوه المسفرة ، الضاحكة المستبشرة . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

> القاهرة – مدينة نصر مساء ١٦ من المحرم ١٤٠٧ هـ ٢٠ من سبتمبر ١٩٨٦ م

#### بِسَمِ اللهُ النَّمَنِ النَّحِسِمِ

# تفسير سورة التكوير

### مقدمة وتمهيد

۱ – سورة « التكوير » ، وتسمى – أيضا – بسورة : « إذا الشمس كورت » ، وهى من السور المكية بلا خلاف ، وعدد آياتها : تسع وعشرون آية .

وتعتبر من أوائل السور القرآنية نزولا ، فهى السورة السادسة أو السابعة فى ترتيب النزول ، فقد كان نزولها بعد سورة الفاتحة . وقبل سورة «الأعلى » .

أخرج الإمام أحمد والترمذى عن ابن عمر قال: قال رسول الله – على الله عن سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأئ العين ، فليقرأ « إذا الشمس كورت » ، « وإذا السهاء انفطرت » « وإذا السهاء انشقت » .

٢ - والمتأمل في هذه السورة الكريمة ، يراها في نصفها الأول ، تسوق أمارات يوم القيامة
 وعلاماته ، بأسلوب مؤثر يبعث في القلوب الخوف والوجل .

#### تفسسىر

قال الله - تعالى - .

تكرر لفظ « إذا » فى هذه الآيات اثنتى عشرة مرة ، وجواب الشرط قوله : ﴿ علمت نفس ما قدمت وأخرجت ﴾ . وهذا التكرار بلفظ إذا من مقاصده التشويق للجواب ، لأن السامع عندما يجد هذا الظرف وقد تكرر يكون فى ترقب وشوق لمعرفة الجواب .

أوعندما يسمعه يتمكن من نفسه كل التمكن.

ولفظ « الشمس مرفوع على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده ، أى : إذا كورت الشمس كورت . وأصل التكوير : لف الشيء على جهة الاستدارة ، تقول : كورت العامة ، إذا لففتها .

قال صاحب الكشاف: في التكوير وجهان: أحدهما: أن يِكِون من كورت العامة إذا لففتها. أي يكون من كورت العامة إذا لففتها. أي : يلف ضوء الشمس لفا فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق، وهو عبارة عن إزالتها والذهاب بها، لأنها ما دامت باقية، كان ضياؤها منبسطا غير ملفوف.

وثانيهها : أن يكون لفها عبارة عن رفعها وسترها ، لأن الثوب إذا أريد رفعه ، لف وطوى

ونحوه قوله − تعالى − : ﴿ يُومُ نَطُوى السَّهَاءُ ﴾'' .

أى : إذا الشمس أزيل ضوؤها بعد انتشاره وانبساطه ، فأصبحت مظلمة بعد أن كانت مضيئة ، ومستتره بعد أن كانت بارزة .

﴿ وإذا النجوم انكدرت ﴾ أى : تناثرت وتساقطت وانقلبت هيئتها من اللمعان والظهور ، إلى الميل نحو الظلام والسواد .

أى : وإذا النجوم تساقطت وانقضت . يقال : انكدر البازى ، إذا نزل على فريسته بسرعة ، وانكدر الأعداء على القوم إذا جاءوا أرسالا متتابعين فانصبوا عليهم .

ويصح أن يكون المعنى : وإذا النجوم تغيرت وانطمس نورها ، وزال لمعانها ، من قولهم : كدرت الماء فانكدر ، إذا خلط به ما يجعله مائلا إلى السواد والغُبْرة .

﴿ وإذا الجبال سيرت ﴾ أى: اقتلعت من أماكنها فسارت في الفضاء بقدرة الله – تعالى – . قال – تعالى – ﴿ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ﴾ . وقال – سبحانه – : ﴿ وسيرت الجبال فكانت سرابا ﴾ .

﴿ وإذا العشار عطلت ﴾ والعشار: جمع عُشَراء كنُفَسَاء ، وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر . وتسمى بهذا الاسم إلى أن تضع لتهام السنة . والنوق العشار كانت من أثمن الأموال عند العرب ، وكانوا يحافظون عليها حتى في أشد حالات الحوف .

ومعنى « عطلت » : أهملت وتركت بدون راع يحميها ، أو يلتفت إليها ، وهذا تصوير بديع لل يصيب الناس من أهوال ، تجعلهم لا يلتفتون إلى أعز أموالهم لديهم .

أى : وإذا النوق العشار - التي هي أغلى الأموال - عطلت ، أي تركت دون أن يلتفت إليها أحد . لا نشغال كل إنسان بنفسه .

وقيل : المراد بالعشار : السحب المحملة بالأمطار . أى : وإذا السحب الحاملة للأمطار قد عطلت عن نزول المطر منها ، وصارت خالية من الماء الذي يحيى الأرض بعد موتها .

قال القرطبى ما ملخصه: ﴿ وإذا العشار عطلت ﴾ أى : النوق الحوامل التى فى بطونها أولادها ، الواحدة عُشَراء .. وإنما خصت بالذكر ، لأنها أعز ما تكون عند العرب .. وهذا على وجه المثل . لأن فى القيامة لا تكون ناقة عشراء ، ولكن أراد به المثل ، أن هول يوم القيامة ، بحال مالو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه .

<sup>(</sup>١١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٠٧.

وقيل : العشار : السحاب يعطل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر ، والعرب تشبه السحاب بالحامل .

وقيل : الديار تعطل فلا تسكن ... والأول أشهر ، وعليه من الناس الأكثر (١٠) .

- ﴿ وإذا الوحوش حشرت ﴾ أى : وإذا الحيوانات المتوحشة كالأسد والنمر وغيرهما .
- ﴿ حشرت ﴾ أى : جمعت من أماكنها المتفرقة ، وخرجت في ذهول ، وتلاقت دون أن يعتدى بعضها على بعض ، مخالفة بذلك ما طبعت عليه من النفور والتقاتل .

قال الآلوسي قوله : ﴿ وإذا الوحوش ﴾ جمع وحش ، وهو حيوان البر الذي ليس في طبعه التأنس ببني آدم .. ﴿ حشرت ﴾ أي : جمعت من كل جانب ، وقيل : حشرت . أي : أميتت .. وقيل : حشرت : بعثت للقصاص ، فيحشر كل شيء حتى الذباب .

أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة في هذه الآية قال: قال رسول الله - ﷺ - : لَتُؤَدَّنُ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يقاد للشاة الجاء من الشاة القرناء .. "" .

﴿ وإذا البحار سجرت ﴾ أى : امتلأت وفاض ماؤها واختلط عذبها بملحها ، وصارت بحرا واحداً ، مأخوذ من قولهم : سجر الحوض ، إذا ملأه حتى فاض من جانبيه .

ويصح أن يكون معنى « سجرت » : أحميت بالنار حتى تبخرت مياهها ، وظهرت النار فى مكانها ، من قولهم : سجر فلان التنور ، إذا ملأه بالحطب المعد للحرق .

﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾ وقوله : ﴿ زوجت ﴾ من التزويج وهو جعل الشيء زوجاً لغيره ، بعد أن كان كلاهما فرداً ، ويطلق الزوج – أيضاً – على الصنف والنوع ، كما فى قوله – تعالى – ﴿ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ﴾ .

أى : وإذا النفوس اقترنت كل واحدة منها ببدنها ، أو بمن يشبهها ، أو بعملها .'

قال الفخر الرازى: قوله: ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾ فيه وجوه: أحدها: قرنت الأرواح بالأجساد.

ثانيها : يصيرون فيها - أى : يوم القيامة - ثلاثة أصناف ، كما قال - تعالى - ﴿ وكنتم أَزُواجًا ثلاثة ﴾ .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير الآلوسي جـ ۳۰ ص ۵۱.

ثالثها: أنه يضم إلى كل صنف من كان فى طبقته ، فيضم الطائع إلى مثله .. (۱) . ثم قال - تعالى - : ﴿ وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب قتلت ﴾ ولفظ « الموءودة » من الوأد ، وهو دفن الطفلة حية .

قال صاحب الكشاف وأد يئد مقلوب من آد يؤود : إذا أثقل . قال - تعالى - ﴿ ولا يُتُوده حفظها ﴾ ﴿ لأنه إثقال بالتراب .

فإن قلت : ما حملهم على وأد البنات ؟ قلت : الخوف من لحوق العار بهم من أجلهن ، أو الخوف من الإملاق .

فإن قلت : فها معنى سؤال الموءودة عن ذنبها الذى قتلت به ؟ وهلا سئل الوائد عن موجب قتله لها ؟ قلت : سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلها ، نحو التبكيت - لقوم عيسى - فى قوله - تعالى - لعيسى : ﴿ أَأَنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ﴾ (٢) .

أى : وإذا الموءودة سئلت ، على سبيل التبكيت والتقريع لمن قتلها ، بأى سبب من الأسباب قتلك قاتلك .

ولاشك أنها لم ترتكب ما يوجب قتلها ، وإنما القصد من ذلك إلزام قائلها الحجة ، حتى يزداد افتضاحا على افتضاحه .

وقد حكى القرآن فى كثير من الآيات ، ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتلهم للبنات ، ومن ذلك قوله – تعالى – : ﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ، ألا ساء ما يحكمون (٣٠٠).

ولم يكن الوأد معمولا به عند جميع قبائل العرب ، فقريش – مثلا – لم يعرف عنها ذلك وإنما عرف في قبائل ربيعة ، وكنده ، وتميم . ولكنهم لما كانوا جميعا راضين عن هذا الفعل ، جاء الحكم عاما في شأن أهل الجاهلية .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وإذا الصحف نشرت ﴾ أى : بسطت بعد أن كانت مطوية ، وهى صحف الأعهال التي سجلتها الملائكة على أصحابها ، سواء أكانت تلك الأعهال خيرا أم شرا ، فهذه الصحائف تطوى عند الموت ، وتنشر يوم القيامة ، يوم الحساب والجزاء .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الفخر الرازي جـ ٨ ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٠٨.

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النحل الآيتان ٥٨ ، ٥٩ .

قال – تعالى – : ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائَرُهُ فِي عَنْقَهُ وَنَخْرَجُ لَهُ يَوْمُ القيامَةُ كَتَابًا يَلْقَاهُ منشوراً . اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبًا ﴾(١).

- وإذا السهاء كشطت ﴾ أى : قلعت وأزيلت ، وأصل الكشط إزالة جلدة الحيوان عنه . يقال : كشطت البعير كشطا ، إذا نزعت جلده منه . أى : وإذا السهاء نزعت وأزيلت ، فلم تبق على هيئتها التى كانت عليها ، من إظلالها لما تحتها .
- ﴿ وإذا الجحيم سعرت ﴾ أى : أوقدت إيقادا شديدا للكفار ، والجحيم هي النار ذات الطبقات المتعددة من الوقود كالحطب وغيره ، وتسعيرها : إيقادها بشدة .
- ﴿ وإذا الجنة أزلفت ﴾ أى : قربت وأدنيت من المؤمنين ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ﴾ . من الزلفى بمعنى القرب ، يقال : تزلف فلان إلى فلان ، إذا تقرب منه .

وقوله: ﴿ علمت نفس ما قدمت وأخرت ﴾ هو جواب الشرط لكل تلك الظروف السابقة . أى : إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت تبين لكل نفس ما عملته من خير أو شر ، ومن حسن أو قبيح .. ورأت ذلك رأى العين ، كها قال - تعالى - : ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيداً ... . . .

والمراد بالنفس عموم الأنفس، لأن النكرة في سياق النفى تشمل كل نفس وأسند - سبحانه - الإحضار إلى النفوس، لأنها هي المباشرة لأعهاله في الدنيا، والتي ستجد جزاءها في الآخرة.

وجعلت معرفة النفوس لجزاء أعالها ، حاصلة عند حصول مجموع الشروط التي ذكرت في الجمل الاثنتي عشرة، لأن بعض الأزمان والأحوال التي تضمنتها هذه الشروط مقارن لحصول علم النفوس بأعالها ، كما في الستة الأخيرة ، فإنها تكون عند فصل القضاء ، وبعضها يحصل قبل ذلك بقليل ، كما في الأحوال الستة المذكورة أولا ، إلا أنه لما كان بعض هذه الأمور من مبادىء يوم القيامة ، وبعضها من روادفه ، نسب علمها بذلك إلى زمان وقوع هذه الأمور كلها ، تهويلا للخطب ، وتفظيعا للأمر . وإشعاراً بأن مايسبق يوم القيامة وما يعقبه ، كل ذلك من الأهوال التي يشيب لها الولدان .

وبعد أن ساق - سبحانه - ما ساق من أحوال تدل على شدائد يوم القيامة ، أتبع ذلك

<sup>(</sup>١٠) سورة الإسراء الآيتان ١٣، ١٤.

ببيان أن هذا القرآن من عنده – تعالى – وأن الرسول – ﷺ – صادق فيها يبلغه عن ربه، ، فقال :

فَلاَ أَقْسِمُ بِالْخُنَسِ اللهِ وَالْتَلِ إِذَا عَسْعَسَ اللهُ وَالصَّبْحِ إِذَا نَنْفُسَ اللهُ وَالمُنْبِحِ إِذَا نَنْفُسَ اللهُ وَالمُنْبِحِ إِذَا نَنْفُسَ اللهُ وَالمُنْبِحِ إِذَا نَنْفُسَ اللهُ وَالمُنْبِحِ إِذَا نَنْفُسَ اللهُ وَلَقَدُّرَ وَالْمُ وَالمُنْفِلِ اللهُ وَالمُنْفَقِ اللهُ وَالمُنْفَقِ اللهُ وَالمُنْفِقِ اللهُ وَالمُنْفَقِ اللهُ وَالمُن اللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ

والفاء فى قوله – تعالى – : ﴿ فلا أقسم بالخنس .. ﴾ للتفريع على ما تقدم من تحقيق وقوع البعث ، وهى تعطى – أيضاً – معنى الإفصاح ، و « لا » مزيدة لتأكيد القسم ، وجواب القسم قوله – تعالى – ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾ .

و ﴿ الحنس ﴾ - بزنة رُكّع - جمع خانس ، والحنوس : الاستخفاء والاستتار ، يقال : خنست الظبية والبقرة ، إذا اختفت في بيتها .

و ﴿ الجوار ﴾ جمع جارية ، وهي التي تجرى بسرعة ، من الجرى بمعنى الإسراع في السير .

و ﴿ الكنس ﴾ جمع كانس . يقال : كنس الظبى ، إذا دخل كناسه – بكسر الكاف – وهو البيت الذى يتخذه للمبيت ، وسمى بذلك لأنه يتخذه من أغصان الأشجار ، ويكنس الرمل إليه حتى يكون مختفيا عن الأعين .

وهذه الصفات ، المراد بها النجوم ، لأنها بالنهار تكون مختفية عن الأنظار ، ولا تظهر إلا بالليل ، فشبهت بالظباء التي تختفي في بيوتها ولا تظهر إلا في أوقات معينة .

أى : إذا كان الأمر كما ذكرت لكم من أن البعث حق ... فأقسم بالنجوم التي تخنس

بالنهار ، أى : يغيب ضوؤها عن العيون بالنهار ، ويظهر بالليل ، والتي تجرى من مكان إلى آخر بقدرة الله – تعالى – ثم تكنس – أى : تستتر وقت غروبها – كها تتوارى الظباء فى كُنُسِها ... إن هذا القرآن لقول رسول كريم .

قال ابن كثير ما ملخصه : قوله - تعالى - ﴿ فلا أقسم بالخنس ، الجوار الكنس ﴾ : هى النجوم تخنس بالنهار ، وتظهر بالليل ، روى ذلك عن على بن أبى طالب وابن عباس ومجاهد .

وقال بعض الأثمة : وإنما قيل للنجوم « الخنس » أى : في حال طلوعها ، ثم هي جوار في فلكها ، وفي حال غيبوبتها ، يقال لها « كنس » ، من قول العرب . أوى الظبي إلى كناسه : إذا تغيب فيه .

وفى رواية عن ابن عباس : أنها الظباء ، وفى أخرى أنها بقر الوحش حين تكنس إلى الظل أو إلى بيوتها .

وتوقف ابن جرير في قوله : ﴿ الحنس الجوار الكنس ﴾ هل هي النجوم أو الظباء وبقر الوحش قال : ويحتمل أن يكون الجميع مرادا .. ''' .

وقوله : ﴿ والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس ﴾ معطوف على ما قبله . وداخل فى حيز القسم .

وقوله ﴿ عسعس ﴾ أدبر ظلامه أو أقبل ، فهذا اللفظ من الألفاظ التي تستعمل في الشيء وضده ، إلا أن المناسب هنا يكون المراد به إقبال الظلام ، لمقابلته بالصبح إذا تنفس ، أي : أضاء وأسفر وتبلج .

وقيل : العسعسة : رقة الظلام وذلك في طرفي النهار ، فهو من المشترك المعنوى ، وليس من الأضداد ، أى : أقبل وأدبر معاً . أى : وحق النجوم التى تغيب بالنهار ، وتجرى في حال استتارها .. وحق الليل إذا أقبل بظلامه ، والصبح إذا أقبل بضيائه .

﴿ إِنه ﴾ أى : القرآن الكريم ﴿ لقول رسول كريم ﴾ وهو جبريل – عليه السلام – الذي أرسله ربه إلى نبيه محمد – ﷺ – لكي يبلغه وحيه – تعالى – .

وأقسم الله – تعالى – بهذه الأشياء ، لأنها في حركاتها المختلفة ، من ظهور وأفول ، ومن إقبال وإدبار .. تدل دلالة ظاهرة على قدرة الله – تعالى – ، وعلى بديع صنعه في خلقه .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ۳۹۰.

ونسب - سبحانه - القول إلى الرسول - وهو جبريل - لأنه هو الواسطة في تبليغ الوحي إلى النبي - على - .

ثم وصف – سبحانه – أمين وحيه جبريل بخمس صفات : أولها : قوله ﴿ كريم ﴾ أى : ملك شريف ، حسن الخلق ، بهى المنظر ، ثانيها : ﴿ ذَى قَوْةَ ﴾ أى : صاحب قوة وبطش .

كما قال – تعالى – : ﴿ علمه شديد القوى .. ﴾ ثالثها : ﴿ عند ذى العرش مكين ﴾ أى : أن من صفات جبريل – عليه السلام – أنه ذو مكانة رفيعة ، ومنزلة عظيمة عند الله – تعالى – .

رابعها : قوله - تعالى - ﴿ مطاع ﴾ أي يطيعه من معه من الملائكة المقربين .

وخامسها: قوله: - سبحانه - ﴿ ثُمَّ أمين ﴾ و « ثم » بفتح الثاء - ظرف مكان للبعيد. والعامل ما قبله أو ما بعده ، والمعنى : أنه مطاع في السموات عند ذى العرش ، أو أمين فيها ، أى : يؤدى ما كلفه الله - تعالى - به بدون أية زيادة أو نقص .

قال الشوكانى : ومن قال إن المراد بالرسول محمد - على الله عنى : أنه ذو قوة على تبليغ الرسالة إلى الأمة ، مطاع يطيعه من أطاع الله ، أمين على الوحى .

وقوله: ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ : الخطاب لأهل مكة ، والمراد بصاحبهم رسول الله – ﷺ – .

والمعنى : وما محمد يا أهل مكة بمجنون ، وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره ، وأنه ليس مما يرمونه من الجنون وغيره في شيء ، وأنهم افتروا عليه ذلك ، عن علم منهم ، بأنه أعقل الناس وأكملهم ، وهذه الجملة داخلة في جواب القسم .

فأقسم - سبحانه - بأن القرآن نزل به جبريل ، وأن محمدا - على الله القرآن من جهة نفسه(۱) .

فالمقصود بالآية نفى الجنون عن النبى - ﷺ - بأكمل وجه ، وتوبيخ أعدائه الذين اتهموه بتهمة هم أول من يعلم - عن طريق مشاهدتهم لاستقامة تفكيره ، وسمو أخلاقه - أنه أكمل الناس عقلا وأقومهم سلوكا .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ولقد رآه بالأفق المبين ﴾ معطوف - أيضا - على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾ فهو من جملة المقسم عليه .

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير جـ ٥ ص ٣٩١، للشوكاني.

معها للتشكيك أو اللبس.

والمقصود بهذه الرؤية: رؤية النبى - ﷺ - لجبريل - عليه السلام - لأول مرة ، على الهيئة التى خلقه الله عليها ، عندما كان الرسول - ﷺ - يتعبد في غار حراء ، وكان - ﷺ - قد سأل جبريل أن يريه نفسه ، على الهيئة التى خلقه الله - تعالى - عليها . والأفتى : هو الفضاء الواسع الذي يبدو للعين ما بين السهاء والأرض .

والمبين : وصف للأفق ، أى : بالأفق الواضح البين ، الذى لا تشتبه معه المرئيات . والمعنى : ووالله لقد رأى صاحبكم محمد - على - جبريل ، بصورته التى خلقه الله عليها ، بالأفق الواضح البين ، الذى لا تلتبس فيه المرئيات ، ولا مجال فيه للأوهام والتخيلات . والمقصود من الآية الكريمة الرد على المشركين الذين كانوا إذا أخبرهم الرسول - على بأنه رأى جبريل . كذبوه واستهزءوا به ، وتأكيد أن هذه الرؤية كانت حقيقة واقعة ، لا مجال

قال الإمام ابن كثير : وقوله - تعالى - ﴿ ولقد رآه بالأفق المبين ﴾ يعنى : ولقد رأى محمد جبريل الذى يأتيه بالرسالة عن الله - عز وجل - وعلى الصورة التى خلقه الله عليها ، له ستهائة جناح ﴿ بالأفق المبين ﴾ أى : البين ، وهى الرؤية الأولى التى كانت بالبطحاء - أى بالمكان المجاور لغار حراء . وهى المذكورة في قوله - تعالى - : ﴿ علمه شديد القوى . فو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى .. ﴾(١) .

والضمير في قوله - تعالى - : ﴿ وما هو على الغيب بضنين ﴾ يعود إلى الرسول - ﷺ - المعبر عنه قبل ذلك ﴿ بصاحبكم ﴾ .

والغيب : ما غاب عن مدارك الناس وحواسهم ، لأن الله – تعالى – قد استأثر بعلمه .

والضنين : هو البخيل بالشيء ، مأخوذ من الضن - بالكسر والفتح - بمعني البخل . قال الآلوسي : « وماهو » أي : رسول الله - على الغيب » أي : على ما يخبر به من الوحي إليه وغيره من الغيوب « بضنين » من الضن - بكسر الضاد وفتحها - بمعني البخل ، أي : ببخيل ، أي : لا يبخل بالوحي ، ولا يقصر في التعليم والتبليغ ، ومنح كل ما هو مستعد له من العلوم ، على خلاف الكهنة فإنهم لا يطلعون غيرهم على ما يزعمون معرفته إلا بإعطائهم حلوانا .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٣٦١، وراجع تفسيرنا لهذه الآيات في سورة النجم.

- وقرأ ابن كثير والكسائي وأبو عمر ﴿ بَظَنَينَ ﴾ - بالظاء - أي: وماهو على الغيب بمتهم ، من الظنة - بالكسر - يبعني التهمة .

ثم قال : ورجعت هذه القراءة ، لأنها أنسب بالمقام ، لاتهام الكفرة له - على - بذلك ، ونفى التهمة ، أولى من نفى البخل .(١) .

وهذا القول لا نوافق الآلوسى - رحمه الله - عليه ، لأن القراءة متى ثبتت عن النبى - ﷺ - لا يجوز التفاضل بينها وبين غيرها التي هي مثلها في الثبوت ، والقراءتان هنا سبعيتان ، ومن ثم فلا ينبغى التفاضل بينها . والمعنى عليها واضح ولا تعارض فيه .

أى : وما محمد - ﷺ - ببخيل بتبليغ الوحى ، بل هو مبلغ له على أكمل وجه وأتمه ، وما هو - أيضا - بمتهم فيها يبلغه عن ربه ، لأنه - ﷺ - سيد أهل الصدق والأمانة .

وقوله – سبحانه – ﴿ وَمَا هُو رَبَقُولَ شَيْطَانَ رَجِيمٌ ﴾ معطوف – أيضا – على قوله – تعالى – ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كُرِيمٍ ﴾ والضمير هنا يعود على القرآن الكريم .

أى : وليس هذا القرآن الكريم ، المنزل على سيدنا محمد - على - بقول شيطان مرجوم مسترق للسمع .. وإنما هو كلام الله - تعالى - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وهذا رد آخر على المشركين الذين زعموا أن القرآن الكريم إنما هو من باب الكهانة ، وأن الرسول - على المشركين الذين رعموا أن القرآن القرآن .

وقوله – سبحانه – : ﴿ فأين تذهبون ﴾ جملة معترضة بين ما سبقها ، وبين قوله – تعالى – بعد ذلك ﴿ إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ ، والمقصود فيها توبيخهم وتعجيزهم عن أن يأتوا ولو بحجة واحدة يدافعون بها عن أنفسهم .

والفاء لتفريع هذا التعجيز والتوبيخ ، على الحجج السابقة ، المثبتة بأن هذا القرآن من عند الله – تعالى – وليس من عند غيره .

و ﴿ أَينَ ﴾ اسم استفهام عن المكان ، والاستفهام هنا للتعجيز والتقريع ، وهو منصوب بقوله : ﴿ تَذْهَبُونَ ﴾ .

أى : إذا كان الأمر كه ذكرنا لكم ، فأى طريق تسلكون أوضح وأبين من هذا الطريق الذي أرشدناكم إليه . الذي أرشدناكم إليه .

<sup>(</sup>١٠) راجع تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٦١ .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ فأين تذهبون ﴾ استضلال لهم ، كما يقال لتارك الجادة اعتسافا أو ذهابا في بنيات الطريق – أي : في الطريق المتشعبة عن الطريق الأصلى – أين تذهب ؟ مثلت حالهم في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل".

﴿ إِن هُو إِلا ذَكُر للعالمين ﴾ أي : ما هذا القرآن الكريم ، إلا تذكير وإرشاد وهدايات للبشر جميعاً .

وهذا الذكر العظيم إنما هو ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ أى : هو نافع لمن شاء منكم -أيها الناس – أن يستقيم على طريق الحق ، وأن يلزم الرشاد ويترك الضلال .

والجملة الكريمة بدل مما قبلها ، للإشعار بأن الذين استجابوا لهدى القرآن قد شاءوا لأنفسهم الهداية والاستقامة .

فالمقصود بهذه الجملة : الثناء عليهم ، والتنويه بشأنهم .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة ، ببيان أن مشيئته – تعالى – هي النافذة ، فقال : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءُ اقَّهُ رَبِ العالمين ﴾ .

أى : وما تشاءون الاستقامة أو غيرها ، إلا إذا شاءها وأرادها الله – تعالى – رب العالمين ، إذ مشيئة الله – تعالى – هي النافذة ، أما مشيئتكم فلا وزن لها إلا إذا أذنت بها مشيئته – تعالى – .

فالمقصود من الآية الكريمة بيان أن كل مشيئة لا قيمة لها ولا وزن .. إلا إذا أيدتها مشيئة الله - عز وجل - .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر .

صباح الأربعاء : ٢٠ من المحرم سنة ١٤٠٧ هـ . ٢٤ من سبتمبر سنة ١٩٨٦ م .

 <sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧١٣.

#### بِسُـِمِ ٱللهُ ٱلرَّحِكِ ٱلرَّحِيمِ

# تفسير **سورة الانفطار**

### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الانفطار » من السور المكية الخالصة ، وتسمى - أيضاً - سورة « إذا الساء انفطرت » ، وسورة « المنفطرة » أى : الساء المنفطرة .

٢ – وعدد آياتها : تسع عشرة آية . وهي السورة الثانية والثهانون في ترتيب المصحف ، أما
 ترتيبها في النزول ، فكان نزولها بعد سورة ( النازعات ) ، وقبل سورة ( الانشقاق ) ، أي
 أنها السورة الثانية والثهانون – أيضا – في ترتيب النزول .

٣ - وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على إثبات البعث ، وعلى أهوال يوم القيامة ، وعلى تنبيه الناس إلى وجوب الاستعداد لهذا اليوم الشديد ، وعلى جانب من نعم الله على خلقه ، وعلى بيان حسن عاقبة الأبرار ، وسوء عاقبة الفجار .

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

### بِسُــــــوَالْحَالَ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ

إذَا السّمَاءُ انفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا الْكُواكِ النَّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فَجِرَتَ ﴿ وَإِذَا الْقَبُورُ بَعْثِرَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتَ فَعُرَتُ ﴿ وَإِذَا الْقَبُورُ بَعْثِرَتْ ﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتَ وَأَخْرَتُ ۞ وَإِذَا الْقَبُورُ بَعْثِرَ الْإِنسَانُ مَا عَرَكَ بِرَيِكَ الْكَورِيمِ ۞ الَّذِي وَ وَالْخَرَتُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَلَيْطِينَ ۞ كَرَامًا كَلَا بَلْ تُكَذِّبُونِ وَإِلَّا لِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَلَيْظِينَ ۞ كَرَامًا كَنْ الْمُ بَلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِذَا السَّاءَ انفطرت ﴾ بيان لما ستكون عليه السَّاء عند اقتراب قيام السَّاعة .

ومعنى : ﴿ انفطرت ﴾ انشقت ، من الفطر - بفتح الفاء - بعنى الشق ، كها قال - تعالى - في أول سورة الانشقاق : ﴿ إذا السهاء انشقت ﴾ . يقال : فطرت الشيء فانفطر ، أي : شققته فانشق . أي : إذا السهاء تصدعت وتشققت في الوقت الذي يريده الله - تعالى - لها أن تكون كذلك .

﴿ وإذا الكواكب انتثرت ﴾ أى : وإذا النجوم تهاوت وتساقطت وتفرقت ، ويقال : نثرت الشيء على الأرض ، إذا ألقيته عليها متفرقا . فانتثار الكواكب معناه : تفرقها عن مواضعها التي كانت فيها .

وإذا البحار فجرت ﴾ أى : شققت جوانبها ، فزالت الحواجز التى بينها ، واختلط بعضها ببعض فصارت جميعها بحرا واحدا ، فقوله ﴿ فجرت ﴾ مأخوذ من الفجر - بفتح الفاء - وهو شق الشيء شقا واسعا ، يقال : فجر الماء فتفجر ، إذا شقه شقا واسعا ترتب عليه سيلان الماء بشدة .

﴿ وَإِذَا القَبُورِ بَعَثُرَتَ ﴾ أي : صار باطنهًا ظاهرَهَا ، وخرج ما فيها من الموتى مسرعين ، يقال : بعثر فلان متاعه ، إذا فرقه وبدده وقلب بعضه على بعض .

والمراد أن التراب الذي كان فيها يبعثر ويزال ، ويخرج الموتى من تلك القبور للحساب والجزاء .

وقوله: ﴿ علمت نفس ما قدمت وأخرت ﴾ جواب ﴿ إذا ﴾ في الآيات الأربع. أي : إذا تم ذلك ، علمت كل نفس ما قدمت من خير أو شر ، وما أخرت من سنة حسنة ، أو سنة سيئة يعمل بها بعدها .

قال الجمل ما ملخصه : واعلم أن المراد من هذه الآيات أنه إذا وقعت هذه الأشياء التي هي أشراط الساعة ، فهناك يحصل الحشر والنشر ، وهي هنا أربعة : اثنان منها يتعلقان بالعلويات ، واثنان يتعلقان بالسفليات ، والمراد بهذه الآيات : بيان تخريب العالم ، وفناء الدنيا ، وانقطاع التكاليف .. وإنما كررت إذا لتهويل ما في حيزها من الدواهي .

وجواب ﴿ إذا ﴾ وما عطف عليها قوله ﴿ علمت نفس ﴾ أى : علمت كل نفس وقت هذه المذكورات الأربعة ﴿ ما قدمت ﴾ من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله .

ومعنى علم النفس بما قدمت وأخرت: العلم التفصيلى . وذلك عند نشر الصحف - كما تقدم في سورة التكوير - أما العلم الإجمالي فيحصل في أول زمن الحشر ، لأن المطبع يرى آثار السعادة ، والعاصى يرى آثار الشقاوة في أول الأمر ، وأما العلم التفصيلي فإنما يحصل عند قراءة الكتب والمحاسبة ..(۱) .

وبعد أن أشار – سبحانه – إلى أهوال علامات الساعة التي من شأنها أن تنبه العقول والحواس والمشاعر .. أتبع ذلك بنداء للإنسان فقال – تعالى – :

<sup>(</sup>١٠) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٤٩٨.

﴿ يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ﴾ والغرور : الخداع . يقال : غر فلان فلانا ، إذا خدعه وأطمعه بالباطل . والخطاب لجنس الإنسان . وقيل للكافر .

و « ما » استفهامية ، والمقصود بالاستفهام : الإنكار والتعجيب من حال هذا الإنسان المخدوع .

أى : يا أيها الإِنسان المخلوق بقدرة ربك وحده ، أى شىء غرك وخدعك وجعل جانبا من جنسك يكفر بخالقه ، ويعبد غيره ، وجانبا آخر يعصى ربه ، ويقصر في أداء حقوقه ؟

قال الإمام ابن كثير: قوله - تعالى -: ﴿ يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ﴾ : هذا تهديد ، لا كها يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب ، حيث قال : ﴿ الكريم ﴾ ، حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى فى الآية : ما غرك يا بن آدم بربك الكريم - ، أى : العظيم - حتى أقدمت على معصيته ، وقابلته بما لا يليق ؟ كها جاء فى الحديث : « يقول الله يوم القيامة : يابن آدم ماذا أجبت المرسلين ؟ »..

وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس تحته طائل ، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغى أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة ، وأعيال السوء .. (۱) .

والمقصود بالنداء هنا : التنبيه إلى ما سيأتى بعده من توجيهات ، وليس المقصود به طلب الإقبال على شيء معين .

وإيثار تعريف الله - تعالى - بصفة الرب ، لما فى معنى الرب من التربية والرعاية والملكية ، والإيجاد من العدم .. ففى هذا الوصف تذكير للإنسان بنعم خالقه الذى أنشأه من العدم ، وتعهده بالرعاية والتربية .

وكذلك الوصف بالكريم ، فيه - أيضاً - تذكير لهذا الإنسان بكرم ربه عليه ، إذ مقتضى هذا الكرم منه - تعالى - ، أن يقابل المخلوق ذلك بالشكر والطاعة .

وقوله - سبحانه - : ﴿ الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ماشاء ركبك ﴾ صفات أخرى للرب - عز وجل - الكريم المنان .

والخلق : هو الإيجاد على مقدار معين مقصود . والتسوية : جعل الشيء سوياً ، أي : قويما سليها خاليا من الاضطراب والاختلال .

وقوله : ﴿ فعدلك ﴾ قرأها بعضهم بفتح الدال مع التخفيف ، وقرأها آخرون بفتحها مع التشديد ، وهما متقاربان ، إلا أن التشديد يفيد المبالغة في التعديل ، الذي هو جعل البنية

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن کثير جـ۷ ص ٣٦٤.

معتدلة ، متناسبة الأعضاء ، فالتسوية ترجع إلى عدم النقصان في الأعضاء ، والتعديل يرجع إلى عدم التخالف فيها وهذا ، باعتبار الأصل في خلق الإنسان ، فلا عبرة بوجود ما يخالف ذلك في قلة من أفراد الإنسان .

والمعنى : يأيها الإنسان ، أى شىء خدعك وجرأك على معصية ربك الكريم .. الذى من مظاهر كرمه أنه ﴿ خلقك فسواك ﴾ بأن جعل أعضاءك سوية سليمة . مهيأة لا كتساب منافعها على حسب ما تقتضيه حكمة خالقك ﴿ فعدلك ﴾ أى : فعدل أعضاءك بأن جعلها متناسقة متوازنة بعضها مع بعض ، فلم يجعل – مثلا – إحدى يديك طويلة والأخرى قصيرة . ولم يجعل – مثلا – جانباً من جسدك أبيض ، والأخر أسود .

ومن مظاهر قدرته وكرمه – أيضاً – أنه – سبحانه – ركبك ووضعك في أى صورة من الصور المتنوعة التي اقتضتها مشيئته وحكمته .

فقوله: ﴿ فَي أَى صورة ﴾ متعلق بركبك. و « ما » مزيدة ، و « شاء » صفة لصورة . ولم يعطف « ركبك » على ما قبله بالفاء ، كها عطف ما قبله بها ، لأنه بيان لقوله: ﴿ فعدلك ﴾ . والتقدير : فعدلك بأن ركبك في أى صورة من الصور التي شاءها لك ، وهي صورة فيها ما فيها من العجائب والأسرار ، فضلا عن أنها أحسن صورة وأكملها ، كها قال - تعالى - : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ .

فالمقصود من الآيات الكريمة ، تذكير الإنسان بفضل ربه – تعالى – عليه ، وحضه على طاعته وشكره ، وتوبيخه على تقصيره وجحوده ، وتهديده بسوء المصير إذا ما استمر في غفلته وغروره .

قال بعض العلماء: إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة ، الكاملة الشكل والوظيفة . أمر يستحق التدبر الطويل ، والشكر العميق . والأدب الجم لربه الكريم الذى أكرمه بهذه الخلقة .

وهناك مؤلفات كاملة في وصف كال التكوين الإنسان العضوى ودقته وإحكامه.

كاكتمال التكوين الجسدى ، والعضلى ، والجلدى ، والهضمى ، والدموى والعظمى ، والتنفسى ، والتناسلى ، والعصبى .. للإنسان .

وإن جزءا من أذن الإنسان « الأذن الوسطى » لهو سلسلة من نحو أربعة آلاف جزئية دقيقة معقدة ، متدرجة بنظام بالغ الدقة في الحجم والشكل.

ومركز حاسة الإبصار في العين التي تحتوي على مائة وثلاثين مليونا من مستقبلات الضوء ،

وهي أطراف الأعصاب ، ويقوم بجهايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلا ونهارا .. '' .

ثم يكشف القرآن بعد ذلك عن علة الغرور والغفلة – وهى التكذيب بيوم الحساب – ويقرر أن كل عمل يعمله الإنسان هو مسجل عليه فيقول : ﴿ كلا بل تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون ﴾ .

و « كلا » حرف ردع وزجر ، وهي هنا للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله – تعالى – وعن جعله ذريعة إلى الكفر والفسوق والعصيان .

وقوله ﴿ بَلَ تَكَذَّبُونَ بِالدِّينَ ﴾ إبطال لوجود ما يدعو إلى غرورهم لو كانوا يعقلون .

أى : كلا ليس هناك شىء يقتضى غروركم بالله – تعالى – ويجرؤكم على عصيانه لو كنتم تتفكرون وتتدبرون .. ولكن تكذيبكم بالبعث والحساب والجزاء هو الذى حملكم على الكفر والفسوق والعصيان .

قال الآلوسى ما ملخصه: قوله ﴿ كلا ﴾ ردع عن الاغترار بكرم الله - تعالى - وقوله: ﴿ بِل تَكذبون بالدين ﴾ إضراب عن جملة مقدرة ، ينساق إليها الكلام ، كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض ، وأنتم لا ترتدعون عن ذلك ، بل تجترئون على أعظم منه ، حيث تكذبون بالجزاء والبعث رأساً ، أو بدين الإسلام ، اللذين هما من جملة أحكامه ، فلا تصدقون سؤالا ولا جوابا ، ولا ثوابا ولا عقابا ، وفيه ترق من الأهون إلى الأعظم .

وعن الراغب: « بل » هنا لتصحيح الثاني وإبطال الأول. كأنه قيل: ليس هنا مقتض لغرورهم ، ولكن تكذيبهم بالبعث حملهم على ما ارتكبوه .

وقیل تقدیر الکلام : کلا إنکم لا تستقیمون علی ما توجبه نعمی اِلیکم ، وإرشادی لکم ، بل تکذبون بالدین ..<sup>(۱)</sup> .

وقوله : ﴿ وإن عليكم لحافظين ﴾ عطف على جملة ﴿ تكذبون بالدين ﴾ لتأكيد ثبوت الجزاء على الأعمال ، وتسجيل هذه الأعمال تسجيلا تاما .

وقوله ﴿ لحافظين ﴾ صفة لموصوف محذوف . أى : وإن عليكم لملائكة يحفظون أعمالكم عليكم ، ويسجلونها دون أن يضيعوا منها شيئا .

وقوله : ﴿ كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون ﴾ صفات أخرى لهؤلاء الملائكة .

<sup>﴿ (</sup> ١ ) راجع تفسير في ظلال القرآن جـ ٣٠ ص ٤٩٠ .

<sup>﴿ (</sup>٢٠) تِفْسِيرِ الآلِوسِي جِـ ٣٠ ص ٦٥ .

أى : وإن عليكم ملائكة من صفاتهم أنهم يحفظون أعالكم ، ويسجلونها عليكم ، وأنهم لهم عند الله - تعالى - الكرامة والمنزلة الحسنة ، وأنهم يكتبون أعالكم كلها ، وأنهم يعلمون أفعالكم التى تفعلونها سواء أكانت قليلة أم كثيرة ، صغيرة أم كبيرة .

فالمقصود بهذه الآيات الكريمة : بيان أن البعث حق ، وأن الحساب حق ، وأن الجزاء حق ، وأن أعمال الإنسان مسجلة عليه تسجيلا تاما ، بواسطة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

أما كيفية هذه الكتابة من الملائكة لأعال الإنسان ، وعلى أى شيء تكون هذه الكتابة ، ومتى تكون هذه الكتابة ، ومتى تكون هذه الكتابة .. فمن الأمور التي يجب الإيمان بها كها وردت ، مع تفويض كنهها وكيفيتها ودقتها إلى الله – تعالى – لأنه لم يرد حديث صحيح عن المعصوم – على الله عليه في بيان ذلك .

ثم بين - سبحانه - النتائج المترتبة على كتابة الملائكة لأفعال الإنسان فقال: ﴿ إِن الْأَبْرِارِ لَفَى نَعِيمٍ . وإِن الفَجَارِ لَفَى جَعِيمٍ . يَصَلُّونَهَا يَوْمُ الدَّيْنِ . وماهم عنها بغائبين ﴾ . والأبرار: جمع بر - بفتح الباء - ، وهو الإنسان التقي الموفى بعهد الله - تعالى - .

والفجار: جمع فاجر، وهو الإنسان الكثير الفجور، أى: الخروج عن طاعة الله - تعالى - . أى: إن المؤمنين الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه ، لفى نعيم دائم ، وهناء مقيم ، وإن الفجار الذين نقضوا عهودهم مع الله ، وفسقوا عن أمره ، لفى نار متأججة بعضها فوق بعض ، هؤلاء الفجار الذين شقوا عصا الطاعة ﴿ يصلونها ﴾ أى: يدخلون الجحيم ويقاسون حرها ﴿ يوم الدين ﴾ أى: يوم الجزاء والحساب .

﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴾ أي : وما هُمْ عَنَ النَّارُ بَبِعَدِينَ ، بَلَ هُمْ مَلَازَمُونَ لِهَا مَلَازُمِةَ ا تامة .

ثم فخم - سبحانه - وعظم من شأن يوم الجزاء فقال: ﴿ وما أدراك ما يوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين ﴾ .

و « ما » اسم استفهام مبتدأ . وجملة « أدراك » خبره ، والكاف مفعول أول .

وجملة ﴿ ما يوم الدين ﴾ المكونة من مبتدأ وخبر سدت مسد المفعول الثانى لأدراك . والتكرار للتهويل والتعظيم ليوم الدين ، كما في قوله - تعالى - ﴿ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ﴾ .

أى : وأى شيء أدراك عظم وشدة يوم الحساب والجزاء ، ثم أى شيء أدراك بذلك ؟

إننا نحن وحدنا الذين ندرك شدة هوله .. وقد أخبرناك بجانب مما يحدث فيه من شدائد ، لتنذر الناس ، حتى يستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح .

ثم فصل - سبحانه - جانبا من أهواله فقال : ﴿ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ، والأمر يومئذ قه ﴾ . أى : يوم الدين والجزاء هو اليوم الذى لا تملك فيه نفس لغيرها شيئا من النفع . وإنما الذى ينفع فيه هو الإيمان والعمل الصالح ، والأمر فيه قه - تعالى - وحده ، ولا سلطان ولا تصرف لأحد سواه .

وقوله : ﴿ يوم لا تملك .. ﴾ بيان ليوم الدين . وقد قرأ بعض القراء السبعة ﴿ يوم ﴾ بالنصب على أنه منصوب بفعل محذوف . أى : اذكر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا . وقرأ البعض الآخر بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . أى : هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا .. أو على أنه بدل من « يوم الدين » .

وهكذا اختتمت السورة الكريمة كها بدئت بالتهويل من شأن يوم القيامة، ليزداد العقلاء استعداداً له ، عن طريق الإيمان والعمل الصالح الذي يرضى الله – تعالى – .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة – مدينة نصر

مساء الخميس: ٢١ من المحرم ١٤٠٧ هـ ٢٥ من سبتمبر ١٩٨٦ م

#### بِسَــِمِ ٱللهُ ٱلزَّمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## تفسير سورة المطففين

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « المطففين » أو سورة « ويل للمطففين » أو سورة « التطفيف » من السور
 التى اختلف المفسرون في كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكى وبعضها مدنى .

فصاحب الكشاف يقول: مكية .. وهي آخر سورة نزلت بمكة .

والإمام ابن كثير يقول: هي مدنية ، دون أن يذكر في ذلك خلافا .

والإٍمام القرطبي يقول : سورة « المطففين » : مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومدنية في قول الحسن وعكرمة ، وهي ست وثلاثون آية .

قال مقاتل : وهى أول سورة نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة : هى مدنية إلا ثهانى آيات ، من قوله – تعالى – : ﴿ إِن الذين أجرموا ﴾ إلى آخرها . فإنها مكية . وقال الكلبى وجابر بن زيد : نزلت بين مكة والمدينة .

والإِمام الآلوسي يجمع كل هذه الأقوال في تفسيره بشيء من التفصيل دون أن يرجح بينها .

٢ - ويبدو لنا أن سورة المطففين من السور المكية ، إلا أننا نرجح أنها من آخر ما نزل على الرسول - على الرسول - على الرسول الإمام السيوطى فى كتابه الإتقان ، على أنها آخر سورة مكية ، نزلت على الرسول - على أنها آخر سورة مكية ، نزلت على الرسول - على الرسول .

ومما يجعلنا نرجح أن سورة المطففين من السور المكية : حديثها الواضح عن الفجار والأبرار .

<sup>(</sup>١) راجع الإتقان جـ ١ ص ٢٧.

وعن يوم القيامة وسوء عاقبة المكذبين به ، وعن أقوال المشركين في شأن القرآن الكريم . وعن الموازنة بين مصير المؤمنين والكافرين ، وعن موقف كفار قريش من فقراء المؤمنين . وهذه الموضوعات نراها من السهات الواضحة للقرآن المكى ، وإذا كان القرآن المدنى قد تحدث عنها ، فبصورة أقل تفصيلا من القرآن المكى .

٣ - والسورة الكريمة في مطلعها تهدد الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون الناس أشياءهم . وتذكرهم بيوم البعث والحساب والجزاء ، لعلهم يتوبون إلى خالقهم ويستغفرونه مما فرط منهم .

ثم تسوق موازنة مفصلة بين سوء عاقبة الفجار، وحسن عاقبة الأبرار.

ثم تختتم بذكر ما كان يفعله المشركون مع فقراء المؤمنين ، من استهزاء وإيذاء ، وبشرت هؤلاء المؤمنين : بأنهم يوم الجزاء والحساب ، سيضحكون من الكفار ، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا . قال - تعالى - : ﴿ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ﴾ .

#### التفسير

وقد افتتح - سبحانه - هذه السورة الكريمة بقوله :

### بِسَــــــِ اللَّهِ الرَّحْزِ الرَّحِيمِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْعَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ الْإِلْكُولُمُ الْوَفُونَ ۞ الْإِيطُنُ اُوْلَدِ إِلَا الْمَكُونَ ﴾ اللَّهُ الْوَلَا الْمُكَالُوهُمْ الْوَقُونَ ۞ الْمَالُمِينَ ۞ مَبْعُوثُونَ ۞ الْيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْمَالُمِينَ ۞ مَبْعُوثُونَ ۞ لِيَوْمَ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْمَالُمِينَ ۞ كَلَّ إِنَّ كِنْبَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِينِ ۞ وَمَا اَذَرَكَ مَاسِجِينُ ۞ كَنْبُ مَنْ وَمُ الدِينِ ۞ مَنَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِينِ ۞ مَنَ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيوَمُ الدِينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُونَ بِيوَمُ الدِينِ ۞ اللَّذِينَ اللَّهُ ال

الويل : لفظ دال على الهلاك أو الشر ، وهو اسم لا فعل له من لفظه .. وقيل : هو اسم واد في جهنم .

و ﴿ المطففين ﴾ جمع مطفف ، من الطفيف ، وهو الشيء التافه الحقير ، لأن ما يغتاله المطفف من غيره شيء قليل . والتطفيف : الإنقاص في المكيال أو الميزان عن الحدود المطلوبة . قال الإمام ابن جرير : وأصل التطفيف ، من الشيء الطفيف ، وهو القليل النزر .

والمطفف : المقلل صاحب الحق عُمَّا له من الوفاء والتام في كيل أو وزن . ومنه قيل للقوم الذين

يكونون سواء في حسبة أو عدد : هم سواء كطف الصاع . يعنى بذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن الملء ...(١) .

وقوله : ﴿ اكتالوا ﴾ من الاكتيال وهو افتعال من الكيل . والمراد به : أخذ مالهم من مكيل من غيرهم بحكم الشراء .

ومعنى : ﴿ كالوهم أو وزنوهم ﴾ : كالوهم أو وزنوا لهم ، فحدّفت اللام ، فتعدى الفعل إلى المفعول ، فهو من باب الحذف والإيصال .

فالواوان في « كالوهم أو وزنوهم » يعودان إلى الاسم الموصول في قوله : ﴿ الذين إذا اكتالوا ﴾ . والضميران المنفصلان « هم » ، يعودان إلى الناس .

قال صاحب الكشاف : والضمير في « كالوهم أو وزنوهم » ضمير منصوب راجع إلى الناس . وفيه وجهان : أن يراد : كالوا لهم ، أو وزنوا لهم فحذف الجار ، وأوصل الفعل ، كها في قول الشاعر :

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر بعنى جنيت لك . وأن يكون على حذف مضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، والمضاف هو المكيل أو الموزون .. (") .

والمعنى : هلاك شديد ، وعذاب أليم ، للمطففين ، وهم الذين يبخسون حقوق الناس فى حالتى الكيل والوزن وما يشبهها ، ومن مظاهر ذلك أنهم إذا اشتروا من الناس شيئا حرصوا على أن يأخذوا حقوقهم منهم كاملة غير منقوصة ، وإذا باعوا لهم شيئا ، عن طريق الكيل أو الوزن أو ما يشبهها ﴿ يُحْسِرون ﴾ أى : ينقصون فى الكيل أو الوزن .

يقال : خَسَر فلان الميزان وأخْسَره ، إذا نقصه ، ولم يتمه كما يقتضيه العدل والقسط .

وافتتحت السورة الكريمة بلفظ « الويل » للإشعار بالتهديد الشديد ، والوعيد الأليم لمن يفعل ذلك . وقوله ﴿ ويل ﴾ مبتدأ ، وهو نكرة ، وسوغ الابتداء به كونه دعاء . وخبره « للمطففين » .

وقال - سبحانه - ﴿ إِذَا اكتالوا على الناس ﴾ ولم يقل : من الناس . للإشارة إلى ما في عملهم المنكر من الاستيلاء والقهر والظلم .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر جـ ۳۰ ص ۹۰.

<sup>(</sup>۲) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧١٩.

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالا يضرهم ، ويتحامل فيه عليهم ، أبدل « على » مكان « من » للدلالة على ذلك .

ويجوز أن يتعلق « على » بيستوفون ، ويقدم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية . أى : يستوفون على الناس خاصة ، فأما أنفسهم فيستوفون لها .

وقال الفراء : « من » و « على » يعتقبان فى هذا الموضوع ، لأنه حق عليه ، فإذا قال : اكتلت عليك ، فكأنه قال : أخذت ما عليك . وإذا قال : اكتلت منك ، فكقوله : استوفيت منك .. (¹) .

والتعبير بقوله : ﴿ يستوفون ﴾ و ﴿ ويخسرون ﴾ يدل على حرصهم الشديد فيها يتعلق بحقوقهم . وإهمالهم الشنيع لحقوق غيرهم ، إذ استيفاء الشيء ، أخذه وافيا تاما ، فالسين والتاء فيه للمبالغة .

وأما ﴿ يخسرون ﴾ فمعناه إيقاع الخسارة على الغير في حالتي الكيل والوزن وما يشبهها . ثم أتبع – سبحانه – هذا التهديد للمطففين . بما يجعل الناس يتعجبون من أحوالهم ، فقال – تعالى – :

﴿ أَلا يَظْنَ أُولِئُكَ أَنهم مبعوثون ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ . والهمزة للاستفهام التعجيبي من أحوالهم ، والجملة مستأنفة مسوقة لتفظيع ما فعلوه من بخس الناس أشياءهم . وأدخلت همزة الاستفهام على « لا » النافية لزيادة التوبيخ والإنكار ، حتى لكأن سوء عاقبة التطفيف لا تخطر لهم على بال .

والظن هنا مستعمل في معناه الحقيقي ، وهو اعتقاد الشيء اعتقادا راجحا .

وقال - سبحانه - : ﴿ أَلَا يَظُنَ أُولَئُكَ .. ﴾ ولم يقل : ألا يظنون ، لقصد تمييزهم والتشهير بهم ، زيادة في ذمهم ، وفي تقبيح أفعالهم .

أى : أبلغت الجرأة بهؤلاء المطففين ، أنهم صاروا من بلادة الحس ، ومن فقدان الشعور ، لا يُخشون الحساب يوم القيامة ، ولا يخافون العذاب الشديد الذى سينزل بهم ، يوم يقوم الناس من قبورهم استجابة لأمر رب العالمين ، حيث يتلقون جزاءه العادل ، وحكمه النافذ .

ووصف - سبحانه - اليوم بالعظم. باعتبار عظم ما يقع فيه من أهوال. وقوله: ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ بدل مما قبله. واللام في قوله ﴿ لرب ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧١٩.

للتعليل. أى : يقومون لأجل ربوبيته - تعالى - وتلقى حكمه الذى لا يستطيعون الفرار منه .. وفي هذا الوصف ما فيه من استحضار جلاله - وعظمته - سبحانه - .

قال القرطبى: وفي هذا الإنكار والتعجيب ، وكلمة الظن . ووصف اليوم بالعظيم ، وقيام الناس فيه لله خاضعين ، ووصف ذاته برب العالمين ، بيان بليغ لعظم الذنب ، وتفاقم الإثم في التطفيف ، وفيها كان مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على التسوية والعدل ، في كل أخذ وإعطاء ، بل في كل قول وعمل ..(١) .

هذا ، وقد جاء الأمر بإيفاء الكيل والميزان ، والنهى عن تطفيفها ، في آيات كثيرة ، منها قوله - تعالى - : ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير ، وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴾ " .

ومنها قوله – سبحانه – : ﴿ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾ " .

وقوله - تعالى - : ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها ﴾ " . قال بعض العلماء ما ملخصه : والتصدى لشأن المطففين بهذا الأسلوب في سورة مكية ، أمر يلفت النظر ، فالسورة المكية عادة توجه اهتمامها إلى أصول العقائد .

ومن ثم فالتصدى لهذا الأمر بذاته ، يدل أولا على أن الإسلام، كان يواجه فى البيئة المكية ، حالة صارخة من هذا التطفيف يزاولها الكبراء .. الذين يملكون إكراه الناس على ما يريدون فهم « يكتالون على الناس » لا من الناس .. فكأن لهم سلطانا على الناس .

ويدل - ثانيا - على طبيعة هذا الدين ، وشمول منهجه للحياة الواقعية ، وشئونها العملية ، وإقامتها على الأساس الأخلاقي الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي القويم ..(٥) .

ثم زجر - سبحانه - هؤلاء الفاسقين عن أمره زجراً شديداً ، وتوعدهم بالعذاب الشديد ، فقال - تعالى - : ﴿ كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ﴾ .

وقوله : ﴿ كَلَّا ﴾ حرف ردع وزجر ، وما بعده كِلام مستأنف ، وقد تكرر في الآيات التي

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢٠) سورة هود الآية . ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية ١٥٢.

<sup>(</sup> ٥٠) راجع تفسير في ظلال القرآن جـ ٣٠ ص ٥٠١.

معنا ثلاث مرات ، والمراد به هنا : ردعهم وزجرهم عها كانوا فيه من الشرك ، والتطفيف في الكيل والميزان .

والفجار: جمع فاجر، وهو مأخوذ من الفجور، وهو شق الشيء شقا واسعا، وسمى الفجار بذلك مبالغة في هتكهم لحرمات الله، وشقهم لستر الشريعة، بدون خوف أو وجل. يقال: فجر فلان فجورا فهو فاجر، وهم فجار وفجرة، إذا تجاوزوا كل حد أمر الله – تعالى – بالوقوف عنده، والمراد بالكتاب المكتوب، أي: صحيفة الأعمال.

والسجِّين : اختلفوا في معناه على أقوال منها : أنه علم أو وصف لواد في جهنم ، صيغ بزنة فِعِيل – بكسر الفاء مع تشديد العين المكسورة – ، مأخوذ من السَّجن بمعنى الحبس . يقال : سجن الحاكم فلانا يسجنه – بضم الجيم – سجنا ، إذا حبسه .

قال ابن كثير: قوله: ﴿ كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ﴾ أى: إن مصيرهم ومأواهم لفى سجين ، – فعيل من السَّجن ، وهو الضيق – ، كما يقال: فلان فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك ، ولهذا عظم أمره فقال: ﴿ وما أدراك ما سجين ﴾ ؟ أى: هو أمر عظيم ، وسجن مقيم ، وعذاب أليم .

ثم قد قال قائلون : هو تحت الأرض السابعة .. وقيل : بئر في جهنم .

والصحيح أن « سجينا » مأخوذ من السَّجن ، وهو الضيق ، فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق ، وكل ما تعالى منها اتسع .. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم ، وهي أسفل سافلين .

قال - سبحانه - : ﴿ كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ﴾ وهو يجمع الضيق والسفول ..(۱) .

أى : كلا ، ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنه لا بعث ولا جزاء ، بل الحق أن البعث أمر واقع ، ماله من دافع ، وأن ما عمله هؤلاء الفجار من كفر ومن تطفيف في الكيل والميزان ، لمكتوب في صحائف أعمالهم ، ومسجل عليهم في ديوان الشر الذي يوصلهم إلى قاع جهنم .

وقوله : ﴿ وما أدراك ما سجين ﴾ تهويل وتفظيع لهذا الشيء الضيق الذي يؤدي إلى القذف بهم في أعماق جهنم .

وقوله: ﴿ كتاب مرقوم ﴾ خبر لمبتدأ محذوف يعود إلى « كتاب الفجار » والمرقوم: المكتوب كتابة واضحة بينة تشبه الخط. الظاهر في الثوب المنسوج. يقال: رقم فلان

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ۳۷۱.

الكتاب، إذا جعل له رقباً ، أي : علامة يعرف بها .

أى : وهو – أى : كتاب الفجار – كتاب بين الكتابة ، يفهم صاحبه ما فيه فهها واضحا لا خفاء معه ولا التباس . فقوله : ﴿ كتاب مرقوم ﴾ بيان وتفسير لكتاب الفجار ، وهو ديوأن الشر الجامع لأعمالهم السيئة .

ومنهم من جعل قوله - تعالى - : ﴿ كتاب مرقوم ﴾ ليس تفسيرا لكتاب الفجار ، وإنما هو تفسير لقوله ﴿ سجين ﴾ .

قال الشوكانى ما ملخصه : وسجين هو ما فسره به – سبحانه – من قوله ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَجِينَ . كتاب مرقوم ﴾ فأخبر بهذا أنه كتاب مرقوم ، أى : مسطور .

ومنهم من جعله بيانا وتفسيرا لكتاب المذكور في قوله ﴿ إِن كتاب الفجار ﴾ على تقدير : هو كتاب مرقوم ، أى : قد بينت حروفه .

والَأَوْلَى ما ذكرناه أولا ، ويكون المعنى : إن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون .. لفى ذلك الكتاب المدون للقبائح ، المختص بالشر ، وهو سجين ، ثم ذكر ما يدل على تهويله ، فقال : ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَجِينَ ﴾ ثم بينه بقوله : ﴿ كتاب مرقوم ﴾(١) .

وعلى أية حال ، فالمقصود بيان المصير السيء الذي ينتظر هؤلاء الفجار ، حيث سجلت عليهم أعالهم في ديوان الشر الذي يجمع أعالهم القبيحة ، والتي ستؤدى بهم إلى السجن الدائم ، وإلى العذاب المقيم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ وعيد وتهديد لأولئك المنكرين للبعث ، والذين من صفاتهم تطفيف الكيل والميزان . أى : هلاك عظيم ، وعذاب أليم ، وسجن دائم فى قاع جهنم ، لأولئك المكذبين ، للبعث والحساب والجزاء .

ثم فصل - سبحانه - هذا التكذيب فقال : ﴿ الذين يكذبون بيوم الدين ﴾ أى : يكذبون بيوم الدين ﴾ أى : يكذبون بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب .

﴿ وما يكذب به ﴾ أى : بيوم الدين ﴿ إلا كل معتد أثيم ﴾ أى : وما يكذب بهذا اليوم إلا كل إنسان متجاوز الحدود المشروعة ، ومبالغ في ارتكاب الآثام والقبائح .

هذا المكذب بيوم القيامة من صفاته - أيضا - أنه ﴿ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير فتح القدير ج ٥ ص ٣٩٩ للشوكاني .

أى : إذا تقرأ على هذا المكذب آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا وصدَق رسولنا .. قال هذه الآيات هي من أساطير الأقوام الأولين وترهاتهم وقصصهم المخترعة التي لا أصل لها .

فأنت ترى أن هؤلاء المكذبين ، قد وصفهم الله – تعالى – بثلاث صفات هى : الاعتداء على الحق . والمبالغة فى ارتكاب الآثام ، والجرأة فى الافتراء والكذب ، حيث وصفوا القرآن بأنه ليس من عند الله – تعالى – .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي حملتهم على أن يقولوا في القرآن ما قالوا ، فقال : ﴿ كَلَا بِلَ رَانَ عَلَى قَلُوبُهُم مَا كَانُوا يَكُسبُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ رَانَ ﴾ من الرَّيْن - بتشديد الراء مع الفتح - وهو الصدأ الذي يعلو الحديد والمرآة وما يشبهها ، يقال: ران ذنب فلان على قلبه - من باب باع - رينا وريونا ، إذا غلب عليه وغطاه ، وكل ما غلبك فقد ران بك ، ومنه قولهم: ران النعاس على فلان ، إذا استولى عليه . أي : كلا ، ليس الأمر كها زعموا من أن القرآن أساطير الأولين ، بل الحق أن الذي حملهم على قولهم هذا، هو الكفر والعناد والجحود.. الذي استولى على قلوبهم في الدنيا فغطاها وطمسها ، فصارت لا تميز بين الكلام الحق والكلام الباطل ، ولا بين كلام الله - وكلام غيره .

وفى الحديث الشريف الذى أخرجه الترمذى عن أبى هريرة ، أن رسول الله - على الله عنها عنه العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكنة سوداء فى قلبه ، فإن تاب منها صقل قلبه ، أى : عاد اليه صفاؤه ، وإن زاد - فى الذنوب - زادت حتى تعلو قلبه - وذلك هو الران الذى قال الله فى شأنه : ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ (١) .

وقوله : ﴿ بل ران ﴾ قرأه الجمهور بإدغام اللام فى الراء بعد قلبها راء لتقارب مخرجيهها . وقرأه عاصم بالوقف الخفيف على لام بل والابتداء بكلمة ران بدون إدغام .

وقوله: ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ بيان لسوء مصيرهم يوم القيامة . وكلا هنا تأكيد لسابقتها لزيادة الردع والزجر ، ويصح أن تكون كلا هنا بمعنى حقا . أى : حقا إن هؤلاء الفجار سيكونون يوم القيامة في حالة احتجاب وامتناع عن رؤية الله – تعالى – وعن رضاه .

قال الآلوسى : « كلا » ردع وزجر عن الكسب الرائن ، أو بمعنى حقا « إنهم » . أى : هؤلاء المكذبين ﴿ عَن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ لا يرونه – سبحانه – وهو – عز وجل –

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٣٧٣.

حاضر ناظر لهم ، بخلاف المؤمنين ، فالحجاب : مجاز عن عدم الرؤية ، لأن المحجوب لا يرى ما حجب ، أو الحجب المنع ، والكلام على حذف مضاف . أى : عن رؤية ربهم لممنوعون فلا يرونه – سبحانه – .

واحتج مالك - رحمه الله - بهذه الآية ، على رؤية المؤمنين له - تعالى - ، من جهة دليل الخطاب ، وإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص .

وقال الشافعي – رحمه الله – : لما حجب – سبحانه – قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا ..'' .

وقوله – سبحانه – : ﴿ ثم إنهم لصالوا الجحيم ، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ﴾ بيان للون آخر من سوء مصيرهم .

أى : أن هؤلاء المكذبين سيكونون يوم القيامة محجوبين عن رؤية الله – تعالى – لسخطه عليهم ، وممنوعين من رحمته ، ثم إنهم بعد ذلك لداخلون فى أشد طبقات النار حرا .. ثم يقال لهم بواسطة خزنة جهنم على سبيل التقريع والتأنيب ، هذا هو العذاب الذى كنتم به تكذبون فى الدنيا ، وتقولون لمن يحذركم منه : ﴿ مَنْ هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ .

فأنت ترى أن هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على أشد ألوان الإهانة ؛ لأنها أخبرت أن هؤلاء المكذبين : محجوبون عن ربهم ، وأنهم مقاسون حر جهنم ، وأنهم لا يقابلون من خزنتها إلا بالتيئيس من الخروج منها ، وبالتأنيب والتقريع .

وكعادة القرآن الكريم في قرن الترهيب بالترغيب ، والعكس ، ساقت السورة الكريمة بعد ذلك ، مَا أُعده – سبحانه – للأبرار من خير وفير ، ومن نعيم مقيم ، فقال – تعالى – :

كُلْآ إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ ﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِنْبُ مَرَقُومٌ ﴿ فَهُمْ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَزَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ هِمْ نَظْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ فَ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّحْتُومٍ ﴿ وَمَنَ اجُهُ وَحَدَمُهُ وَمِنْ الْجُهُ وَمَنَ الْجُهُ وَمِنْ الْمُنْ وَالْمَانِ وَالْعَالَ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَمِنْ الْجُهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْحَامِ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُونَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ فِي وَمَنْ اللَّهُ عِيمِونَ اللَّهُ مَنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ مُومِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٧٢.

## مِن تَسْنِيمٍ ١٠٠ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ٥

وقوله : ﴿ كَلَا ﴾ هنا ، تكرير للردع والزجر السابق في قوله – تعالى – قبل ذلك : ﴿ إِن كَتَابِ الفَجَارِ لَفَى سَجِينَ ﴾ ، لبيان ما يقابل ذلك من أن كتاب الأبرار في عليين .

ولفظ « عليين » جمع عِلَى – بكسر العين وتشديد اللام المكسورة – من العلو . ويرى بعضهم أن هذا اللفظ مفرد ، وأنه اسم للديوان الذي تكتب فيه أعيال الأبرار .

قال صاحب الكشاف: وكتاب الأبرار: ما كتب من أعالهم. وعليون: علم لديوان الخير، الذى دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين. منقول من جمع «عِلَى » بزنة فِعِيل - بكسر الفاء والعين المشددة - من العلو، كسِجِّين من السجن. سمى بذلك إما لأنه سبب الارتفاع إلى أعالى الدرجات في الجنة، وإما لأنه مرفوع في السباء السابعة .. تكريما له وتعظيها .. (1).

أى : حقا إن ما كتبته الملائكة من أعهال صالحة للأتقياء الأبرار ، لمثبت في ديوان الخير ، الكائن في أعلى مكان وأشرفه .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وما أدراك ما عليون ﴾ تفخيم لشأن هذا الديوان ، وتنويه عظيم بشرفه .

وقوله : ﴿ كتاب مرقوم ﴾ تفسير لما كتب لهؤلاء الأبرار من خير وبركة ، أى : كتاب الأبرار كتاب واضح بين ، يقرؤه أصحابه بسهولة ويسر ، فتنشرح صدورهم ، وتقر عيونهم .

وقوله – تعالى – ﴿ يشهده المقربون ﴾ صفة أخرى جيء بها على سبيل المدح لهذا المكتوب من الأعمال الصالحة لهؤلاء الأخيار.

أى : كتاب الأبرار ، وصحائف أعالهم ، فى أسمى مكان وأعلاه ، وهو كتاب واضح بين ، يقرءونه فيظهر البشر والسرور على وجوههم ، وهو فوق ذلك ﴿ يشهده المقربون ﴾ أى : يطلع عليه الملائكة المقربون من الله – تعالى – ، ليكون هذا الاطلاع شهادة لهؤلاء الأبرار ، بأنهم محل رضا الله – تعالى – وتكريمه وثوابه .

ثم بين - سبحانه - حالهم في الجنة ، بعد بيان ما اشتمل عليه كتابهم من خير وبر فقال - تعالى - : ﴿ إِن الأبرار لفي نعيم ﴾ أي : لفي نعيم دائم ، لا يحول ولا يزول . ﴿ على الأرائك ينظرون ﴾ والأرائك : جمع أريكة - بزنة سفينة - وهي اسم للسرير

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف حـ٤ ص ٧٢٢

الذي يكون مفروشا فرشا أنيقا جميلا.

أى : هم فى نعيم دائم لا يقادر قدره ، وهم – أيضاً – يجلسون على السرر المهيأة لجلوسهم تهيئة حسنة ، ينظرون إلى كل ما يدخل البهجة والسرور على نفوسهم .

وحذف مفعول « ينظرون » لقصد التعميم ، أي : ينظرون إلى كل ما يبهج نفوسهم .

﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴾ أي : تعرف في وجوههم − أيها الناظر إليهم − الهجة والحسن ، وصلاح البال ، وهناءة العيش .

وإضافة النضرة - وهي الجهال الواضح - إلى النعيم - الذي هو بمعنى التنعم والترفه - من إضافة المسبب إلى السبب. وهذه الجملة الكريمة صفة ثالثة من صفات هؤلاء الأبرار، ثم تأتى الصفة الرابعة المتمثلة في قوله - تعالى - : ﴿ يسقون من رحيق مختوم ﴾ .

والرحيق: اسم للخمر الطيبة الصافية الخالية من كل ما يكدر أو يذهب العقل. والمختوم: أي المسدود الذي لم تمسه يد قبل أيدى هؤلاء الأبرار.

وقوله: ﴿ ختامه مسك ﴾ صفة ثانية للرحيق. أى: أن هؤلاء الأبرار من صفاتهم - أيضا - أنهم يسقيهم ربهم - بفضله وكرمه - من خمر طيبة بيضاء لذيذة ، خالصة من كل كدر .. هذه الخمر مختوم على إنائها بخاتم ، بحيث لم تمسها يد قبل أيديهم . وهذه الخمر - أيضا - من صفاتها أن شاربها يجد في نهاية شربها ما يشبه المسك في جودة الرائحة .

وقال الشوكانى : وقوله : ﴿ ختامه مسك ﴾ أى : آخر طعمه ريح المسك إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه ، وجد ريحه كريح المسك . وقيل : مختوم أوانيه بمسك مكان الطين ، وكأنه تمثيل لكال نفاسته ، وطيب رائحته .

والحاصل أن المختوم والختام إما أن يكون من ختام الشيء وهو آخره أو من ختم الشيء وهو جعل الخاتم عليه ، كما تختم الأشياء بالطين ونحوه .

وقراءة الجمهور ﴿ ختامه ﴾ وقرأ الكسائى ﴿ خاتمه ﴾ والخاتم والختام يتقاربان فى المعنى إلا أنا الخاتم الاسم، والختام المصدر ..(١) .

واسم الإِشارة في قوله – تعالى – : ﴿ وَفَى ذَلَكَ فَلَيْتَنَافُسَ الْمُتَنَافُسُونَ ﴾ يعود للرحيقُ المختوم ، الدال على صلاح بالهم ، وحسن أحوالهم .

وأصل التنافس: التغالب في الشيء النفيس، وهو الذي تحرص عليه النفوس، بحيث

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير للشوكاني جـ ٥ ص ٤٠٢.

يبتغيه ويطلبه كل إنسان لنفسه خاصة . يقال : نفس فلان على فلان بهذا الشيء - كفرح - إذا بخل به عليه . أى : ومن أجل الحصول على ذلك الرحيق المختوم ، والنعيم المقيم .. فليرغب الراغبون ، وليتسابق المتسابقون ، وليتنافس المتنافسون في وجوه الخير . عن طريق المسارعة في تقديم الأعهال التي ترضى الله - تعالى - .

فالمقصود من الآية الكريمة : تحريض الناس وحضهم على تقديم العمل الصالح ، الذي يوصلهم يوم القيامة إلى أعلى الدرجات .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ومزاجه من تسنيم . عينا يشرب بها المقربون ﴾ صفة ثالثة من صفات هذا الرحيق .

والمزاج : ما يمزج به الشيء ، ويطلق على الممزوج بالشيء - كما هنا - فهو من إطلاق المصدر على المفعول .

والتسنيم : علم لعين في الجنة مساة بهذا الاسم ، وهذا اللفظ مصدر سنمه إذا رفعه . يقال : سنم فلان الطعام . إذا جعله كهيئة السنام في ارتفاعه .

قالوا : وسميت هذه العين بهذا الاسم ، لأنها تنبع من مكان مرتفع ، أو لعلو مكانتها . وقوله : ﴿ عينا ﴾ منصوب على المدح .

أى : ومزاج هذا الرحيق وخليطه كائن من ماء لعين فى الجنة ، مرتفعة المكان والمكانة ، هذه العين يشرب منها المقربون إلى الله – تعالى – شرابهم .

قال الآلوسى : والباء فى قوله ﴿ بها ﴾ إما زائدة . أى يشربها . أو بمعنى من . أى : يشرب منها ، أو على تضمين يشرب معنى يروى . أى : يشرب راوين بها . أى يروى بها المقربون .. (۱) .

وإلى هنا نجد أن هذه الآيات الكريمة قد بشرت الأبرار ببشارات متعددة ، بشرتهم بأن صحائف أعمالهم فى أعلى عليين ، وبأنهم فى تعيم مقيم ، وبأنهم ينظرون إلى كل ما يشرح صدورهم ، وبأن الناظر إليهم يرى آثار النعمة والرفاهية على وجوههم ، وبأن شرابهم من خمر طيبة لذيذة الطعم والرائحة .

ثم حكى – سبحانه – جانبا من الرذائل التي كان يفعلها المشركون مع المؤمنين ، وبشر المؤمنين بأن العاقبة الطيبة ستكون لهم .. فقال – تعالى – :

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٧٦.

## ٳڹٞٱڷۜۮؚۑؽ

أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ٥ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنَعَامَرُونَ ٥ وَإِذَا اَنقَلَبُوٓ اللَّهِ اَلْهَا لَهِمُ اَنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ٥ وَإِذَا رَأَوَهُمْ قَالُوَا إِنَّ هَنَوُلاّ مِ لَضَا لُونَ ١ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا رَأُوهُمْ مَا أُلُواْ إِنَّ هَنَوُلاّ مِ لَضَا لُونَ ١ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ١ مَن فَالْيُوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفّارِيضَ حَكُونَ ٥ عَلَى الْمُؤرِينَ مَا الْمُكَارِينَ مَعْمَلُونَ ٥ عَلَى الْمُرَافِلُ يَعْمَلُونَ ٥ عَلَى الْمُؤرِينَ هُلُونُ وَاللَّهُ الْمُكَارُوا يَفْعَلُونَ ٥ عَلَى الْمُؤرِينَ هُوَيَ الْمُكَارُوا يَفْعَلُونَ ٥ عَلَى اللَّهُ الْمُكَارُوا يَفْعَلُونَ ٥ عَلَى اللَّهُ الْمُكَارُوا يَعْمَلُونَ ١ عَلَى اللَّهُ الْمُكَارُوا يَعْمَلُونَ ١ عَلَى اللَّهُ الْمُكَارُوا يَفْعَلُونَ ١ عَلَى اللَّهُ الْمُكَارُونَ اللَّهُ الْمُعَالِقَ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقَ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمُلْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُولَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ اللَّهُ اللّهُ اللْمُؤَالِقُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ اللْمُل

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات ، أن بعض المشركين – كأبي جهل والعاص بن وائل – كانوا يستهزئون من فقراء المسلمين كصهيب وعهار بن ياسر .

وقوله - سبحانه - ﴿ أجرموا ﴾ من الإجرام ، وهو ارتكاب الجرم . ويطلق على الإثم العظيم . والذنب الكبير ، والمراد بإجرامهم هنا: كفرهم بالله - تعالى - واستهزاؤهم بالمؤمنين . أى : إن الذين ارتكبوا في دنياهم أقبح الجرائم وأشنعها ، وهم زعاء المشركين ﴿ كانوا ﴾ في الدنيا ﴿ من الذين آمنوا يضحكون ﴾ أى : كانوا في حياتهم يتهكمون بالمؤمنين ، ويسخرون منهم ، ويعتبرونهم الأراذل الذين يجب الابتعاد عنهم .

﴿ وإذا مروا بهم يتغامزون ﴾ أى : وإذا مر هؤلاء المجرمون بالمؤمنين سخروا منهم ، وتغامزوا فيها بينهم على سبيل الاستهزاء بفقراء المؤمنين .

والتغامز: تفاعل من الغمز، وهو الإشارة بالجفون والحواجب على سبيل الطعن والتهكم. أى : يغمز أحدهم الآخر لينبه إلى ما عليه فقراء المسلمين من شظف العيش، ومن غير ذلك من الأحوال التى لا يرضاها المشركون لجهلهم وغرورهم وبلادة حسهم.

﴿ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ﴾ أى : وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى أهلهم من مجالسهم التى كانوا فيها .. رجعوا متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين . والسخرية منهم .

فهم لإيغالهم في الكفر والفسوق والعصيان، لا يكتفون بالغمز واللمز عندما يرون المؤمنين ، بل يجعلونهم عند عودتهم إلى أهليهم ، مادة تفكههم وضحكهم .

فقوله : ﴿ فكهين ﴾ جمع فكه ، صفة مشبهة ، وهي قراءة حفص عن عاصم .

وقرأ الجمهور ﴿ فاكهين ﴾ اسم فاعل : من فكه - بزنة - فرح - إذا مزح في كلامه ليضحك أو يضحك غيره .

وحذف متعلق « فكهين » للعلم به . أى : رجعوا فكهين بسبب حديثهم عن المؤمنين . وقوله : ﴿ وَإِذَا رَأُوهُم قَالُوا إِنْ هَوْلاً لَضَالُونَ ﴾ أى : أن هؤلاء الذين أجرموا ، لا يكتفون بغمز المؤمنين ولمزهم وجعلهم مادة السخرية في أحاديثهم مع أهليهم .

بل إنهم تجاوزوا ذلك ، فهم عندما يرون المؤمنين يقولون عنهم : هؤلاء هم الضالون ، لأنهم تركوا دين آبائهم وأجدادهم ، ودخلوا في دين آخر .

فمرادهم بالضلال : فساد الرأى . وعدم البقاء على دينهم القديم .

وهكذا الأشرار يرون أن أهل الحق والتقى في ضلال .

وجملة: ﴿ وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهُمْ حَافَظَيْنَ ﴾ جملة حالية من الضمير في ﴿ قالُوا ﴾. أى : قالُوا إن هؤلاء المؤمنين لضالُون ، والحال أن هؤلاء المشركين ما أرسلهم الله – تعالى – ليكونوا وكلاء عنه ، حتى يحكموا على هذا الفريق بالضلال . وعلى غيره بالرشاد .

فالمقصود بالآية الكريمة : تأنيب الذين أجرموا وتوبيخهم على تصرفاتهم ، لأن الحكم على الغير بالهداية والضلال . هم ليسوا أهلا له إطلاقا ؛ لأن الله – تعالى – لم يكلفهم بذلك ، وإنما كلفهم بإتباع الرسول الذى أرسله – سبحانه – لهدايتهم .

فحكمهم على المؤمنين بالضلال يدل على نهاية الغرور والجهل.

ثم ببشر الله – تعالى – المؤمنين بما سيكونون عليه يوم القيامة من نعيم فقال : ﴿ فَالْيُومُ اللَّذِينَ آمنُوا مِن الكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون ﴾ .

والفاء في قوله ﴿ فاليوم ﴾ للسببية ، والمراد باليوم : يوم الجزاء والحساب .

أى : فبسبب استهزاء الذين أجرموا من المؤمنين في الدنيا ، كافأ الله - تعالى - المؤمنين على صبرهم ، بأن جعلهم يوم القيامة يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مهانين ، كما كان الكفار يضحكون من المؤمنين في الدنيا .

فالمقصود من الآية الكريمة تسلية المؤمنين ، وتبشيرهم بأنهم سيأخذون بثأرهم من المشركين عما قريب .. وأنهم – أى : المؤمنين – سيكونون يوم القيامة على سرر قد فرشت بأجمل الفراش ، وأنهم لا ينظرون إلا إلى ما يسرهم ويبهج نفوسهم .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بقوله : ﴿ هَلَ ثُوبِ الكفار مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

والاستفهام للتقرير . وقوله : ﴿ ثوب ﴾ من التثويب والإِثابة ، أى المجازاة .

يقال : ثوب فلان فلانا وأثابه ، بمعنى جازاه المجازاة اللائقة به .

والمعنى : لقد جوزى الكفار بالجزاء المناسب لتهكمهم بالمؤمنين فى الدنيا ، فقد أنزلنا بهم ما يستحقونه من عقاب أليم ، جزاء وفاقا .

وجاء الجزاء بأسلوب الاستفهام ، لتأكيد هذا الجزاء ، حتى لكأن المخاطب هو الذى نطق بهذا الجزاء العادل الذى استحقه الكافرون . ولبيان أن عدالة الله – تعالى – تقتص من المعتدين مهما طالت بهم الحياة .

والتعبير بثوب – مع أنه أكثر ما يستعمل فى الخير – إنما هو من باب التهكم بهم ، كها فى قوله – تعالى – : ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر .

صباح الاثنين : ٢٥ من المحرم سنة ١٤٠٧ هـ . ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٨٦ م

## بسم الله الزمن الرجيم

# تفسير سورة الانشىقاق

# مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « الانشقاق » وتسمى سورة « إذا السهاء انشقت » من السور المكية ، وكان نزولها بعد سورة « الانفطار » ، وقبل سورة « الروم » وعدد آياتها خمس وعشرون آية في المصحف المكى والكوفى . وفي المصحف الشامى والبصرى ثلاث وعشرون آية .

٢ - والسورة الكريمة ابتدأت بوصف أشراط الساعة. ثم فصلت الحديث عن أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة ، وخلال ذلك حرضت المؤمنين على أن يزدادوا من الإيمان والعمل الصالح ، وحذرت الكافرين من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم وفسوقهم .

## التفسير

قال ِ الله – تعالى – :

### 

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ١٠٥ وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ١٥ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتَ الله وَالْقَتْمَافِيهَا وَتَعَلَّتُ الله وَأَذِنَتْ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ الله يَكَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيدِ ١ كِنْبَهُ,بِيمِينِهِ، ٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ١ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ءَمْسُرُورَا ١٠٥ وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِنْبُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ٥٠٠ فَسُوفَ يَدْعُوا ثِبُورًا لا وَيَصْلَى سَعِيرًا لا إِنَّهُ ذَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا اللهِ إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٤ بَلَحَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ ع بَصِيرًا ١١٠ فَكَر أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ١ وَٱلْيَلِ وَمَا وَسَقَ ١ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱلشَّقَ ١ لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ١٠ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ١٠٠٠ اللهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ اللهُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهُ وَاللَّهُ مَا يُعِدَابٍ أَلِيمٍ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجُّرُ غَيْرُمُمَنُونِ ٥

وقوله : ﴿ انشقت ﴾ من الانشقاق بمعنى الانفطار والتصدع ، بحيث تتغير هيئتها ، ويختل نظامها ، كما قال – تعالى – : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله

الواحد القهار 🏈 🗥 .

وانشقاق السهاء قد ورد في آيات متعددة منها قوله – تعالى – : ﴿ ويوم تشقق السهاء بالغهام ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فإذا انشقت الساء فكانت وردة كالدهان ﴾ .

ومعنى « أذنت » : استمعت . يقال : أذن له ، بمعنى استمع له بإصغاء تام - وبابه طرب - وفي الحديث الصحيح : « ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن » ، وقال الشاعر :

صمَّ إذا سمعوا خيرا ذكرتُ به وإن ذُكِرْتُ بسوء عندهم أذنوا وجملة « وحقت » معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه . أى : جعلت حقيقة وجديرة بالاستهاع والانقياد لما يريده الله – تعالى – منها ، من قولهم فلان محقوق بكذا ، وحق له أن يفعل كذا ، أى : وجب عليه ذلك وجوبا لا انفكاك له عنه .

وجواب الشرط « إذا » وما عطف عليه محذوف ، والتقدير : إذا السهاء تصدعت واختل نظامها ، واستمعت لأمر ربها استماعًا تاما ، وانقادت لحكمه انقياد العبد لسيده ، وجعلت حقيقة وجديرة بالانقياد والاستهاع والطاعة في جميع الأحوال .

﴿ وإذا الأرض مدت ﴾ أى: بسطت وتساوت بحيث صارت في مستوى واحد ، بدون ارتفاع في جانب أو انخفاض في آخر ، كها قال - تعالى - : ﴿ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ﴾ .

﴿ وَأَلَقَتَ مَا فِيهَا وَتَخَلَتَ ﴾ أي : وطرحت ما بداخلها من أجساد ومن كنوز، ومن غيرهما، وخلت من ذلك خلوا تاما .

وقوله ﴿ وأذنت لربها وحقت ﴾ تأكيد لقدرته – تعالى – ونفاذ أمره . أى : واستمعت الأرض كما استمعت السهاء لأمر ربها ، وحق لها أن تستمع وأن تنقاد لحكمه – تعالى – لأنها خاضعة خضوعا تاما ، لقضائه وأمره .

إذا حدث كل ذلك .. قامت الساعة ، ووجد كل إنسان جزاءه عند ربه - سبحانه - . قال صاحب الكشاف : حذف جواب « إذا » ليذهب المقدر كل مذهب . أو اكتفاء بما علم في مثلها من سورتى التكوين والانفطار . وقيل : جوابها ما دل عليه قوله : ﴿ فملاقيه ﴾ أي : إذا الساء انشقت لاقى الإنسان كدحه .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٤٨.

وقوله: ﴿ وأذنت لربها وحقت ﴾ أذن له: استمع له .. والمعنى: أنها فعلت فى انقيادها الله – تعالى – حين أراد انشقاقها ، فعل المطواع الذى إذا ورد عليه الأمر من جهة المطاع أنصت له وأذعن ، ولم يأب ولم يتنع ، كقوله – تعالى – ﴿ أتينا طائعين ﴾ .

« وحقت » هو من قولك : هو محقوق بكذا وحقيق به ، يعنى : وهى حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع .. (١) .

وقال الجمل في حاشيته : وقوله ﴿ وحقت ﴾ الفاعل في الأصل هو الله - تعالى - أى : حقَّ وأوجب الله عليها سمعه وطاعته ... فعلم من ذلك أن الفاعل محذوف ، وأن المفعول هو سمعها وطاعتها له - تعالى -(") .

ثم وجه – سبحانه – بعد ذلك نداء للإنسان ، دعاه فيه إلى طاعته وإخلاص العبادة له ، فقال : ﴿ يَأْيُهَا الْإِنسَانَ هِنَا : جنسه . وأصل الكدح في كلام العرب : السعى في سبيل الحصول على الشيء بجد واجتهاد وعناء .

مأخوذ من كدح فلان جلده ، إذا خدشه ، ومنه قول الشاعر :

وما الدهر إلا تارتان فمنها أموت، وأخرى أبتغى العيش أكدرُ

ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنْصِبُ أى : وبقيت أسعى سعيا حثيثا للحياة ، وأتعب من أجل الحصول على مطالبي فيها . والضمير في قوله : ﴿ فملاقيه ﴾ يعود إلى الله - تعالى - ، ويصح أن يعود للكدح ، بمعنى ملاق جزاء هذا الكدح .

والمعنى : يأيها الإنسان إنك باذل في حياتك جهدا كبيرا من أجل مطالب نفسك .

وإنك بعد هذا الكدح والعناء ... مصيرك في النهاية إلى لقاء ربك ، حيث يحاسبك على عملك وكدحك .. فقدم في دنياك الكدح المشروع ، والعمل الصالح .

والسعى الحثيث في طاعته – تعالى – ، لكى تنال ثواب ربك ورضاه .

قال ابن كثير : وقوله : ﴿ يأيها الإِنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ﴾ أى : ساع إلى ربك سعيا ، وعامل عملا ﴿ فملاقيه ﴾ ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٥٠٨.

ويشهد لذلك ما رواء أبو داود الطيالسى .. عن جابر قال : قال رسول الله - ﷺ - : « قال جبريل : يا محمد ، عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه » .

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ﴿ ربك ﴾ أى : فملاق ربك فيجازيك بعملك ، ويكافئك على سعيك ، وعلى هذا فكلا القولين متلازم .(١) .

ثم فصل – سبحانه – بعد ذلك عاقبة هذا الكدح ، والسعى المتواصل .. فقال – تعالى – : ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه . فسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى أهله مسرورا ﴾ .

والمراد بالكتاب هنا: صحيفة العمل التي سجلت فيها حسنات الإنسان وسيئاته.

والمراد بالحساب اليسير: عرض الأعهال، مع التجاوز عن الهفوات، بفضل الله - تعالى - : أى : الناس جميعا يكدحون في هذه الحياة، ثم يعودون إلى خالقهم للحساب والجزاء، فأما من أعطى كتابه بيمينه، وهم المؤمنون الصادقون، فسوف يحاسب من ربه - تعالى - حسابا يسيرا سهلا، بأن تعرض أعهاله على خالقه - تعالى - ثم يكون التجاوز عن المعاصى والثواب على الطاعة، بدون مناقشة أو مطالبة بعذر أو حجة.

ثم ينقلب هذا الإنسان بعد ذلك إلى أهله وعشيرته ، مبتهجا مسرورا ، بسبب فضل الله – تعالى – عليه ، ورحمته به .

وعبر - سبحانه - عن فوز هذا الإنسان ، بأنه يؤتى كتابه بيمينه ، للإشعار بأنه من أهل السعادة والتقوى ، فقد جرت العادة أن اليد اليمنى إنما تتناول بها الأشياء الزكية الحسنة . والباء في قوله ﴿ بيمينه ﴾ للملابسة أو المصاحبة ، أو بمعنى في .

قال الآلوسى: والحساب اليسير: هو السهل الذى لا مناقشة فيه. وفسره - ﷺ - بالعرض وبالنظر في الكتاب، مع التجاوز، أخرج الشيخان عن عائشة أن النبى - ﷺ - قال: « ليس أحد يحاسب إلا هلك ». قلت يا رسول الله، جعلنى الله فداك، أليس الله - تعالى - يقول ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراً ﴾، قال: ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك ».

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة - أيضا - قالت : سمعت رسول الله - على - يقول في بعض صلاته : « اللهم حاسبني حسابا يسيرا » فلما انصرف قلت له : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٣٧٨.

ما الحساب اليسير ؟ قال : « أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه ». (١) .

ثم بين – سبحانه – حال الأشقياء ، بعد بيانه لحال السعداء فقال : ﴿ وَأَمَا مِن أُوتَى كَتَابِهُ وَرَاء ظَهْرِه ، فَسُوفَ يَدْعُو ثُبُوراً . ويصلى سعيرا ﴾ . أي : وأما من أعطى صحيفة أعياله – لسوادها وقبح أعيالها – بشاله من وراء ظهره وهو الكافر – والعياذ بالله – قيل تغل يمناه إلى عنقه ، وتجعل شاله وراء ظهره ، على سبيل الإهانة والإذلال له .

﴿ فسوف يدعو ثبورا ﴾ أى : فسوف يطلب الهلاك ، بأن ينادى عليه بحسرة وندامة ويقول : أيها الموت أقبل فهذا أوانك ، لتنقذني مما أنا فيه من سوء .

وفى طلبه للهلاك ، وتفضيله على ما هو فيه ، دليل على أن هذا الشقى – والعياذ بالله – قد وصل به الحال السيىء إلى أقصى مداه ، حتى لقد أصبح الهلاك نهاية أمانيه ، كما قال الشاعر : كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا

فالمراد بالدعاء في قوله ﴿ يدعو ثبورا ﴾ النداء . والثبور : الهلاك ، بأن يقول : يا ثبوراه أقبل فهذا أوان إقبالك .

وقوله – تعالى – ﴿ ويصلى سعيرا ﴾ بيان للعذاب الذي يحل به . أي : ويدخل النار الشديدة الاشتعال فيتقلب فيها ، ويقاسى حرها .

وقوله – سبحانه – ﴿ إنه كان في أهله مسرورا . إنه ظن أن لن يحور ﴾ تعليل لما أصابه من سوء . أى : إن هذا الشقى كان في الدنيا فرحا بطرا بين أهله ، لا يفكر في عاقبة ، ولا يعمل حسابا لغير ملذاته وشهواته . وإنه فوق ذلك ﴿ ظن ﴾ أى : أيقن أنه لن يرجع إلى ربه يوم القيامة ، ليحاسبه على أعاله ، ويجازيه بما يستحقه من جزاء .

قال القرطبى : قوله ﴿ إنه ظن أن لن يحور ﴾ أى : لن يرجع حيا مبعوثا فيحاسب . ثم يثاب أو يعاقب . يقال : حار فلان يحور إذا رجع ، ومنه قول لبيد :

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع

فالحور في كلام العرب: الرجوع، ومنه قوله - على - « اللهم إنى أعوذ بك من الحَوْر بعد الكَوْر » يعنى: من الرجوع إلى النقصان بعد الكَوْر ». ".

<sup>(</sup>۱) تفسير الآلوسي جـ ۳۰ ص ۸۰٪

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٢٧٣.

وقوله – سبحانه – ﴿ بلى إن ربه كان به بصيرا ﴾ إيجاب لما نفاه ، وإثبات لما استبعده ، وجملة « إن ربه » بمنزلة التعليل لما أفادته بلى من إبطال لما نفاه .

أى: ليس الأمركها زعم من أنه لن يبعث ولن يرجع إلى ربه ... بل الحق الذى لا يشوبه باطل ، أن هذا الشقى سيرجع إلى ربه يوم البعث والنشور ، ليجازيه على أعاله ، لأنه – سبحانه – كان – وما زال – عليها بأحوال هذا الشقى وغيره ، إذ لا يخفى عليه – سبحانه – شىء فى الأرض ولا فى السهاء .

فالمراد بالبصر هنا: العلم التام بأحوال الخلق.

ثم أقسم - سبحانه - ببعض مخلوقاته ، على أن مشيئته نافذة ، وقضاءه لا يرد ، وحكمه لا يتخلف . فقال : ﴿ فلا أقسم بالشفق . والليل وما وسق . والقمر إذا اتسق . لتركبن طبقا عن طبق ﴾ .

والفاء في قوله ﴿ فلا أقسم ﴾ واقعة في جواب شرط مقدر، وهي التي يعبر عنها بالفصيحة، و « لا » مزيدة لتأكيد القسم، وجوابه « لتركبن » .

والشفق : الحمرة التي تظهر في الأفق الغربي بعد غروب الشمس ، وهو ضياء من شعاعها ، وسمى شفقا لرقته ، ومنه الشفقة لرقة القلب .

والوسق : جمع الأشياء ، وضم بعضها إلى بعض . يقال : وسَق الشيءَ يسِقُه - كضرب - إذا جمعه فاجتمع ، ومنه قولهم : إبل مستوسقة ، أى : مجتمع على ما يسر صاحبه ويرضيه .

واتساق القمر: اجتهاع ضيائه ونوره ، وهو افتعال من الوسق . وهو الجمع والضم ، وذلك يكون في الليلة الرابعة عشرة من الشهر .

أى : أقسم بالحمرة التى تظهر فى الأفق الغربى ، بعد غروب الشمس ، وبالليل وما يضمه تحت جناحه من مخلوقات وعجائب لا يعلمها إلا الله – تعالى – وبالقمر إذا ما اجتمع نوره ، وأكتمل ضياؤه ، وصار بدرا متلألئاً .

وفى القسم بهذه الأشياء ، دليل واضح على قدرة الله - تعالى - الباهرة ، لأن هذه الأشياء تتغير من حال إلى حال ، ومن هيئة إلى هيئة .. فالشفق حالة تأتى فى أعقاب غروب الشمس ، والليل يأتى بعد النهار ، والقمر يكتمل بعد نقصان ... وكل هذه الحالات الطارئة ، دلائل على قدرة الله - تعالى - .

وقوله – سبحانه ﴿ لِتَرْكَبِن طَبْقاً عِن طَبْقَ ﴾ جواب القسم – كما سبق أن أشرنا – .

والمراد بالركوب: الملاقاة والمعاناة ، والخطاب للناس ، والطبق جمع طبقة ، وهي الشيء المساوى لشيء آخر ، والمراد بها هنا: الحالة أو المرتبة ، وعن بمعني بعد .

أى : وحق الشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق .. لتلاقن – أيها الناس – أحوالا بعد أحوال ، هى طبقات ومراتب فى الشدة ، بعضها أصعب من بعض ، وهى الموت ، وما يكون بعده من حساب وجزاء يوم القيامة .

قال الآلوسى ما ملخصه: قوله: ﴿ لتركبن طبقا عن طبق ﴾ خطاب لجنس الإنسان المنادى أولا ، باعتبار شموله لأفراده ، والمراد بالركوب: الملاقاة ، والطبق في الأصل ما طابق غيره مطلقا . وخص في العرف بالحال المطابقة لغيرها .. و « عن » للمجاوزة ، أو بعني « بعد » . والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة أو حالا من فاعل لتركبن ، والظاهر أن « طبقا » منصوب على المفعولية . أى : لتلاقن حالا كائنة بعد حال ، كل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول ..منها ماهو في الدنيا ، ومنها ما هو في الآخرة .

وقرأ الأخوان – حمزة والكسائى – وابن كثير ﴿ لتركبن ﴾ – بفتح الباء – على أنه خطاب للإنسان – أيضا – ، لكن باعتبار اللفظ ، لا باعتبار الشمول .

وأخرج البخارى عن ابن عباس أنه خطاب للنبى - على الله - ، أى : لتركبن - أيها الرسول الكريم - أحوالا شريفة بعد أخرى من مراتب القرب . أو مراتب من الشدة بعد مراتب من الشدة ، ثم تكون العاقبة لك ..(۱) .

والفاء في قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ فَمَا لَهُم لا يؤمنون . وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون . ﴾ لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما قبلها ، و « ما » للاستفهام الإنكارى . أى : إذا كان الأمر كما وضحنا لك - أيها الرسول الكريم - من أن البعث حق ، ومن أن المستحق للعبادة هو الله - تعالى - وحده .. فأى شيء يمنع هؤلاء الكافرين من الإيمان ، مع أن كل الدلائل والبراهين تدعوهم إلى الإيمان .

وأى : مانع منعهم من السجود والخضوع لله - تعالى - عند ما يقرأ عليهم القرآن الكريم ، الذي أنزلناه عليك لإخراجهم من الظلمات إلى النور .

فالمقصود من الآيتين الكريمتين تعجيب الناس من حال هؤلاء الكافرين الذين قامت أمامهم

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٨٢.

جميع الأدلة على صدق الرسول - ﷺ - فيها يبلغه عن ربه ، ومع ذلك فهم مصرون على كفرهم وجحودهم وعنادهم .

قال الآلوسى : وقد صح عنه - ﷺ - أنه سجد عند قراءة هذه الآية ، فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذى .. عن أبى هريرة قال : سجدنا مع رسول الله - ﷺ - فى ﴿ إذا السهاء انشقت ﴾ وفى ﴿ اقرأ باسم ربك .. ﴾ وهى سنة عند الشافعى ، وواجبة عند أبى حنيفة .. '') .

أما الإمام مالك فالرواية الراجحة في مذهبه ، أن هذه الآية ليست من آيات سجود التلاوة .

وقوله - سبحانه - : ﴿ بل الذين كفروا يكذبون ﴾ إضراب انتقالى ، من التعجيب من عدم إيمانهم مع ظهور كل الأدلة على وجوب الإيمان ، إلى الإخبار عنهم بأنهم مستمرون على كفرهم ، أى : ليس هناك أى مانع يمنع الكافرين من الإيمان ، بعد أن قامت جميع الشواهد على صدق الرسول - ﷺ - ، بل الحق أن هؤلاء الكافرين إنما استمروا على كفرهم بسبب عنادهم وحسدهم للرسول - ﷺ - على ما آتاه الله - تعالى - من فضله ، وتكذيبهم للحق عناداً وجحوداً .

وقوله – سبحانه – : ﴿ والله أعلم بما يوعون ﴾ كلام معترض بين سابقه ولا حقه ، والمقصود به التهديد والوعيد .

ومعنى « يوعون » يضمرون ويخفون ويسرون ، وأصل الإِيعاء حفظ الأمتعة فى الوعاء ، يقال : أوعى فلان الزاد والمتاع ، إذا جعله فى الوعاء ، والمراد به هنا : الإضهار والإخفاء ، كها فى قول الشاعر : والشر أخبث ما أوعيت من زاد .

أى : والله - تعالى - أعلم من كل أحد ، بما يضمره هؤلاء الكافرون ، وبما يخفونه في صدورهم من تكذيب للحق ، ومن جحود للقرآن الكريم ، ومن معاداة للمؤمنين .

وقوله: ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ تفريع على قوله: ﴿ بل الذين كفروا يكذبون ﴾ . والتبشير: الإخبار بما يسر ، والمراد به هنا التهكم بهم ، بدليل توعدهم بالعذاب الأليم . أي : فبشر – أيها الرسول الكريم – هؤلاء الكافرين المكذبين للحق ، بالعذاب الأليم . والاستثناء في قوله – تعالى – : ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٨٣.

ممنون ﴾ استثناء منقطع . أى : هذا هو حال الكافرين ، لكن الذين آمنوا إيماناً حقا ، وقدموا في دنياهم الأعبال الصالحة ، فلهم في الآخرة أجر غير مقطوع ، فقوله ﴿ ممنون ﴾ مِنْ مَنَّ : إذا قطع يقال : مننت الحبل إذا قطعته ، أو لهم أجر خالص من شوائب الامتنان ، وهو أن يعطى الإنسان غيره عطاء ، ثم يتباهى عليه به .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر.

مساء الأربعاء : ۲۷ من المحرم سنة ۱٤٠٧ هـ . أول أكتوبر سنة ١٩٨٦ م .

## بِسَـِمِ اللهُ الزَّمَنِ الرَّحِسِمِ

# تفسير سىورة البروج

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « البروج » من السور المكية الخالصة ، وتسمى سورة « الساء ذات البروج » فقد أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة ، أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ فى العشاء الآخرة ، بالساء ذات البروج .

وعدد آیاتها : اثنتان وعشرون آیة . وکان نزولها بعد سورة « والشمس وضحاها » وقبل سورة « والتین والزیتون » .

٢ - والسورة الكريمة من أهم مقاصدها: تثبيت المؤمنين، وتسليتهم عها أصابهم من أعدائهم، عن طريق ذكر جانب مما تحمله المجاهدون من قبلهم، فكأن الله - تعالى - يقول للنبى - على - ولأصحابه: اصبروا كها صبر المؤمنون السابقون، واثبتوا كها ثبتوا، فإن العاقبة ستكون لكم.

كما أن السورة الكريمة ساقت الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته ، ونفاذ أمره .

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

\_ أللّه الرَّجْزُ الرّحِي وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللهُ قُئِلَ أَضِعَبُ ٱلْأُخَذُودِ ١٤ أَلْنَارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ ١ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ ١ وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَرْيِزِ ٱلْحَمِيدِ ١٠ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١ فَنُنُوا اللَّهُ وَمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْتِ ثُمَّ لَمْ بِتُونُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمَّ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ لَرْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْكَبِيرُ ١٤ إِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ١٤ ١٠ إِنَّهُ مُوكِبُدِئُ وَيُعِيدُ ١٥ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُكُ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١٠٥ فَعَالُ لِمَايُرِيدُ ١٠٠ هَلُ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُحِيطُ ١٠ بَلْ هُوَقُوءَ انُّ مِجِيدٌ ١٠ فِي لَوْجٍ مَّعَفُوظٍ ١٠

والبروج: جمع برج. وهي في اللغة: القصور العالية الشامخة، ويدل لذلك

قوله - تعالى - ﴿ أَينَا تَكُونُوا يَدْرَكُكُمُ المُوتُ وَلُو كُنتُم فَى بَرُوجٍ مَشْيَدَةً ﴾ أى : ولو كنتُم في قصور عظيمة محصنة .

والمراد بها هنا : المنازل الخاصة بالكواكب السيارة ، ومداراتها الفلكية الهائلة ، وهي اثنا عشر منزلا : الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدى ، والدلو ، والحوت .

وسميت بالبروج ، لأنها بالنسبة لهذه الكواكب كالمنازل لساكنيها .

قال القرطبى : قوله : ﴿ والساء ذات البروج ﴾ : قسم أقسم الله – عز وجل – به . وفي البروج أربعة أقوال : أحدها : ذات النجوم . الثانى : ذات القصور .. الثالث : ذات الحُننُ الحُلنُ الحُلنُ الحُلنُ .. (''

وقوله : ﴿ واليوم الموعود ﴾ المقصود به : يوم القيامة ، لأن الله - تعالى - وعد الخلق به ، ليجازى فيه الذين أساءوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى .

وقوله: ﴿ وشاهد ومشهود ﴾ قسم ثالث ببعض مخلوقاته – تعالى – . والشاهد اسم فاعل من المشاهدة بمعنى الرؤية ، فالشاهد هو الرائى ، أو المخبر غيره عما رآه وشاهده .

والمشهود: اسم مفعول، وهو هنا الشيء المرئي، أو المشهود عليه بأنه حق.

فالمراد بالشاهد: من يحضر ذلك اليوم من الخلائق المبعوثين ، وما يراه فيه من عجائب وأهوال ، من المشاهدة بمعنى الرؤية والحضور ، أو من يشهد في ذلك اليوم على غيره ، من الشهادة على الخصم .

وقد ذكر المفسرون في معنى هذين اللفظين ، ما يقرب من عشرين وجها .

قال صاحب الكشاف وقوله: ﴿ وشاهد ومشهود ﴾ يعنى: وشاهد فى ذلك اليوم ومشهود فيه . والمراد بالشاهد: من يشهد فيه من الخلائق كلهم . وبالمشهود: ما فى ذلك اليوم من عجائبه . ثم قال: وقد اضطربت أقوال المفسرين فيها ، فقيل: الشاهد والمشهود: محمد - ﷺ - ويوم القيامة . وقيل: عيسى وأمته . وقيل: أمة محمد - ﷺ - وسائر الأمم . وقيل: يوم التروية ويوم عرفة . وقيل: يوم عرفة ويوم الجمعة . وقيل: الحجر الأسود . والحجيج . وقيل: الأيام والليالى . وقيل: الحفظة وبنو آدم .. (") .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٩ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٢٩.

ويبدو لنا أن أقرب الأقوال إلى الصواب : أن المراد بالشاهد هنا : الحاضر في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة ، والرائى لأهواله وعجائبه .

وأن المراد بالمشهود : ما يشاهد في ذلك اليوم من أحوال يشيب لها والولدان .

وقال – سبحانه – ﴿ وشاهد ومشهود ﴾ بالتنكير ، لتهويل أمرهما ، وتفخيم شأنها .

وقوله – تعالى – ﴿ قتل أصحاب الأخدود ﴾ جواب القسم بتقدير اللام وقد .

أى : وحق السهاء ذات البروج ، وحق اليوم الموعود ، وحق الشاهد والمشهود ، لقد قتل ولعن أصحاب الأخدود ، وطردوا من رحمة الله بسبب كفرهم وبغيهم .

والأخدود : وهو الحفرة العظيمة المستطيلة في الأرض ، كالخندق ، وجمعه أخاديد ، ومنه الخد لمجارى الدمع ، والمخدة : لأن الحد يوضع عليها .

ويقال : تخدد وجه الرجل ، إذا صارت فيه التجاعيد .. ومنه قول الشاعر :

ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه، نقى اللون لم يتخدد

وقيل: إن جواب القسم محذوف، دل عليه قوله - تعالى - : ﴿ قتل أصحاب الأخدود . الأخدود ﴾ كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء إن كفار مكة لملعونون كما لعن أصحاب الأخدود .

وأصحاب الأخدود: هم قوم من الكفار السابقين ، حفروا حفرا مستطيلة في الأرض ، ثم أضرموهما بالنار ، ثم ألقوا فيها المؤمنين ، الذين خالفوهم في كفرهم ، وأبوا إلا إخلاص العبادة لله – تعالى – وحده .

وقوله – سبحانه – : ﴿ النار ذات الوقود ﴾ بدل اشتهال مما قبله وهو الأخدود .

والوقود : اسم لما توقد به النار كالحطب ونحوه . وذات الوقود : صفة للنار .

أى : قتل وطرد من رحمة الله أصحاب الأخدود ، الذين أشعلوا فيه النيران ذات اللهب الشديد ، لكى يلقوا المؤمنين فيها .

والظرف في قوله - تعالى - ﴿ إذ هم عليها قعود ﴾ متعلق بقوله - تعالى - : ﴿ قتل ﴾ . أى : لعنوا وطردوا من رحمة الله ، حين قعدوا على الأخدود ، ليشرفوا على من يعذبونهم من المؤمنين .

فالضمير « هم » يعود على أولئك الطغاة الذين كانوا يعذبون المؤمنين ويجلسون على حافات الأخدود ليروهم وهم يحرقون بالنار ، أو ليأمروا أتباعهم وزبانيتهم بالجد في التعذيب حتى لا يتهاونوا في ذلك .

و ﴿ على ﴾ للاستعلاء المجازى ، إذ من المعلوم أنهم لا يقعدون فوق النار ، وإنما هم يقعدون حولها ، لإلقاء المؤمنين فيها .

وجملة ﴿ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ﴾ فى موضع الحال من الضمير فى قوله: ﴿ إِذَ هم عليها قعود ﴾ . أى : أن هؤلاء الطغاة الظالمين ، لم يكتفوا بإشعال النار ، والقعود حولها وهم يعذبون المؤمنين ، بل أضافوا إلى ذلك ، أنهم يشهدون تعذيبهم ، ويرونه بأعينهم على سبيل التشفى منهم ، فقوله ﴿ شهود ﴾ بمعنى حضور ، أو بمعنى يشهد بعضهم لبعض أمام ملكهم الظالم ، بأنهم ما قصروا فى تعذيب المؤمنين . وهذا الفعل منهم . يدل على نهاية القسوة والظلم ، وعلى خلو قلوبهم من أى رحمة أو شفقة .

قال الآلوسى : وقوله : ﴿ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ﴾ أى : يشهد بعضهم لبعض عند الملك ، بأن أحدا لم يقصر فيها أمر به ، أو يشهدون عنده على حسن ما يفعلون .. أو يشهد بعضهم على بعض بذلك الفعل الشنيع يوم القيامة ، أو يشهدون على أنفسهم بذلك ، كها قال – تعالى – : ﴿ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ﴾ .

وقیل : « علی » بمعنی مع . أی : وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور ، لا يرقون لهم ، لغاية قسوة قلوبهم ... »(۱) .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي حملت هؤلاء الطغاة على إحراق المؤمنين فقال: ﴿ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السموات والأرض، والله على كل شيء شهيد ﴾ .

والنقمة هنا بمعنى الإنكار والكراهية . يقال : نقَم فلان هذا الشيء ، – من باب ضرب – إذا كرهه وأنكره .

أى : أن هؤلاء الكافرين ماكرهوا المؤمنين ، وما أنزلوا بهم ما أنزلوا من عذاب ، إلا لشيء واحد ، وهو أن المؤمنين أخلصوا عبادتهم لله - تعالى - صاحب العزة التامة ، والحمد المطلق ، والذي له ملك جميع ما في السموات والأرض ، وهو - سبحانه - على كل شيء شهيد ورقيب ، لا يخفى عليه أمر من أمور عباده ، أوحال من أحوالهم .

فالمقصود من هاتين الآيتين الكريمتين ، التعجيب من حال هؤلاء المجرمين ، حيث عذبوا المؤمنين ، لا لشىء إلا من أجل إيمانهم بخالقهم ، وكأن الإيمان في نظرهم جريمة تستحق الإحراق بالنار .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٩٠.

وهكذا النفوس عندما يستحوذ عليها الشيطان ، تتحول الحسنات في نظرها إلى سيئات ، وقديما قال المنكوسون من قوم لوط – عليه السلام – ﴿ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ﴾ .

والاستثناء في قوله : ﴿ إِلا أَن يؤمنوا بالله .. ﴾ استثناء مفصح عن براءة المؤمنين مما يعاب وينكر ، فهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم كما في قول القائل :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ، وما أنزلنا إلينا ، وما أنزل من قبل ، وأن أكثركم فاسقون ﴾ .

قال الإمام ابن كثير: وقد اختلفوا في أهل هذه القصة من هم؟ فعن على ابن أبي طالب: أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل زواج المحارم، فامتنع عليه علماؤهم، فعمد إلى حفر أخدود، فقذف فيه من أنكر عليه منهم.

وعنه أنهم كانوا قوما من اليمن ، اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم ، فتغلب مؤمنوهم على كفارهم ، ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين ، فخدوا لهم الأخاديد ، وأحرقوهم فيها .

ثم ذكر - رحمه الله - بعد ذلك جملة من الآثار في هذا المعنى فارجع إليها إن شئت . (۱) . وعلى أية حال فالمقصود بهذه الآيات الكريمة ، تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان ، وتسليتهم عها أصابهم من أعدائهم ، وإعلامهم بأن ما نزل بهم من أذى ، قد نزل ما هو أكبر منه بالمؤمنين السابقين ، فعليهم أن يصبروا كها صبر أسلافهم ، وقد اقتضت سنته - تعالى - أن يجعل العاقبة للمتقين .

ثم هدد - سبحانه - كفار قريش بسوء المصير ، إذا ما استمروا في إيذائهم للمؤمنين ، فقال - تعالى - : ﴿ إِن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ﴾ .

وقوله : ﴿ فتنوا ﴾ من الفتن ، بمعنى الاختبار والامتحان . تقول : فتنت الذهب بالنار ، أى : أدخلته في النار لتعلم جودته من رداءته ، والمراد به هنا : التعذيب والتحريق بالنار .

أى : إن الظالمين الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات ، وأحرقوهم بالنار ثم لم يتوبوا إلى الله - تعالى – من ذنوبهم ، ويرجعوا عن تعذيبهم للمؤمنين والمؤمنات ، فلهم في الآخرة عذاب

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ۷ ص ٣٨٧.

جهنم ، بسبب إصرارهم على كفرهم وعدوانهم ، ولهم نار أخرى زائدة على غيرها في الإحراق .

والمراد بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : كفار قريش ، كأبى جهل وأمية ابن خلف . وغيرهما ، فقد عذبوا بلالا ، وعهار بن ياسر ، وأباه وأمه سمية .

ويؤيد أن المراد بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات كفار قريش، قوله – تعالى – : ﴿ ثم لم يتوبوا ﴾ لأن هذه الجملة تحريض على التوبة، وترغيب فيها للكافرين المعاصرين للنبى – ﷺ – .

ويصح أن يراد بهم جميع من عذبوا المؤمنين والمؤمنات ، ويدخل فيه أصحاب الأخدود ، وكفار قريش دخولا أوليا .

وجمع – سبحانه – بين عذاب جهنم لهم ، وبين عذاب الحريق ، لبيان أن العذاب لهم مضاعف ، بسبب طغيانهم وشركهم .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما أعده للمؤمنين والمؤمنات من ثواب وعطاه كريم فقال : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا ﴾ الأعمال ﴿ الصالحات لهم ﴾ أى : عند ربهم ﴿ جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴿ ذلك ﴾ العطاء هو ﴿ الفوز الكبير ﴾ الذي لا فوز يضارعه أو يقاربه .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ، ما يدل على نفاذ قدرته ومشيئته ، حتى يزداد المؤمنون ثباتا على ثباتهم ، وصبرا على صبرهم فقال : ﴿ إِن بطش ربك لشديد ﴾ .

والبطش : هو الأخذ بقوة وسرعة وعنف . أى : إن بطش ربك – أيها الرسول الكريم – بالظالمين والطغاة لبالغ نهاية القوة والعنف : فمر أصحابك فليصبروا على الأذى ، فإن العاقبة الحسنة ستكون لهم وحدهم .

﴿ إنه هو يبدئ . ويعيد ﴾ أى : إنه وحده هو الذى يخلق الخلق أولا فى الدنيا ، ثم يعيدهم إلى الحياة بعد موتهم للحساب والجزاء ، وهو – سبحانه – وحده الذى يبدىء البطش بالكفار فى الدنيا ثم بعيده عليهم فى الآخرة بصورة أشد وأبقى .

وحذف - سبحانه - المفعول في الفعلين ، لقصد العموم ، ليشمل كل ما من شأنه أن يبدأ وأن يعاد من الخلق أو من العذاب أو من غيرهما .

﴿ وهو الغفور الودود ﴾ أى : وهو – سبحانه – الواسع المغفرة لمن تاب وآمن ، وهو الكثير المحبة والود لمن أطاعه واتبع هداه .

﴿ ذَوَ الْعَرْشُ الْمَجَيْدُ ﴾ أَى : وهو – عز وجل – صاحب العرش العظيم ، الذَّى لا يُعرَّفُ كنهه إلا هو – سبحانه – ، وهو ﴿ المجيد ﴾ أَى : العظيم في ذاته وصفاته .

﴿ فعال لما يريد ﴾ أى : وهو – تعالى – الذى يفعل كل شىء يريده . دون أن يعترض عليه أحد ، بل فعله هو النافذ ، وأمره هو السارى والمطاع .

وجاءت كلمة « فعال » بصيغة المبالغة ، للدلالة على أن ما يريده ويفعله – مع كثرته – هو في غاية النفاذ والسرعة ، كها قال – تعالى – : ﴿ إِنَمَا أَمْرِهُ إِذَا أَرَادُ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ .

فهذه الصفة من الصفات الجامعة لعظمته الذاتية ، وعظمة نعمه ومننه وعطاياه .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ، ما يدل على شدة بطشه ، ونفاذ أمره فقال : ﴿ هل أتاك حديث الجنود . فرعون وثمود ﴾ .

والاستفهام هنا : للتقرير والتهويل . والمراد بالجنود : الجموع الكثيرة التي عتت عن أمر ربها ، فأخذها – سبحانه – أخذ عزيز مقتدر ، وقوله : ﴿ فرعون وثمود ﴾ بدل من الجنود .

والمراد بفرعون وثمود: ملؤهما وقومها الذين آثروا الغي على الرشد، والضلالة على الهداية ، والباطل على الحق . أي : لقد بلغك – أيها الرسول الكريم – حديث فرعون الذي طغي وبغي ، واتبعه قومه في طغيانه وبغيه ، وحديث قوم صالح – عليه السلام – وهم الذين كذبوا نبيهم . وآذوه ، وعقروا الناقة التي نهاهم عن أن يمسوها بسوء .

وخص – سبحانه – جند فرعون وثمود بالذكر ، لأنهم كانوا أشد من غيرهم بغيا وظلما ، ولأنهم كانت قصصهم معروفة لأهل مكة أكثر من غيرهم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ بل الذين كفروا فى تكذيب . والله من ورائهم محيط ﴾ إضراب انتقالى ، المقصود منه بيان أن هؤلاء المشركين المعاصرين للنبى - ﷺ - لم يتعظوا بمن سبقهم .

أى: لقد كانت عاقبة جنود فرعون وثمود ، الهلاك والدمار ، بسبب إصرارهم على كفرهم ، ولكن قومك - أيها الرسول - لم يعتبروا بهم ، بل استمروا في تكذيبهم لك ، وفي إعراضهم عنك .. واعلم أن الله - تعالى - محيط بهم إحاطة تامة ، ولن يفلتوا من عقابه بأية حيلة من الحيل ، فهم تحت قبضته وسلطانه ، وسينزل بهم بأسه في الوقت الذي يريده . وقوله - تعالى - ﴿ بل هو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ ﴾ إضراب انتقالي آخر ، من

بيان شدة تكذيبهم للحق ، إلى بيان أن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

أى : ليس الأمر كما قال هؤلاء المشركون في القرآن من أنه أساطير الأولين .. بل الحق أن هذا القرآن هو كلام الله - تعالى - البالغ النهاية في الشرف والرفعة والعظمة .

وأنه كائن فى لوح محفوظ من التغيير والتبديل ، ومن وصول الشياطين إليه . ونحن نؤمن بأن القرآن الكريم كائن فى لوح محفوظ ، إلا أننا نفوض معرفة حقيقة هذا اللوح وكيفيته إلى علمه – تعالى – بعلمه .. وما قيل فى وصف هذا اللوح لم يرد به حديث صحيح يعتمد عليه .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة - مدينة نصر : مساء الخميس : ٢٩ من المحرم سنة ١٤٠٧ هـ ٣ من أكتوبر سنة ١٩٨٦م



## بِسَمِ اللهُ الزِمَنِ الرَّحِسِمِ

## تفسير **سورة الطارق**

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الطارق » من السور المكية ، وعدد آياتها سبع عشرة آية ، وكان نزولها بعد سورة « البلد » وقبل سورة « القمر » وهي السورة السادسة والثلاثون ، في ترتيب النزول ، أما في المصحف ، فهي السورة السادسة والثهانون .

وكان النبى - ﷺ - يقرأ بها كثيراً ، فقد أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة ، أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في العشاء الآخرة « بالسهاء ذات البروج، والسهاء والطارق » .

وأخرج - أيضاً - عن خالد بن أبي جبل العدوانى : أنه أبصر رسول الله - على أُمْسرَق - بضم الميم - ثقيف . - أى في سوق ثقيف - وهو قائم على قوس أو عصى . حين أتاهم يبتغى عندهم النصر . فسمعته يقول : ﴿ والساء والطارق ﴾ حتى ختمها . قال : فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام . قال : فدعتنى ثقيف فقالوا : ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم . فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أن ما يقول حقا لا تبعناه . (١٠) .

٢ - والسورة الكريمة من مقاصدها: إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - ، وعلى
 كال قدرته ، وبليغ حكمته ، وسعة علمه ، وإثبات أن هذا القرآن من عنده - تعالى - ، وأن
 العاقبة للمتقبن .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ۳۹۵.

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

## 

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا آذرنكَ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۞ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ۞ يَغَرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ مَالَى رَجْعِيمِلْقَادِرُّ۞ يَوْمَ ثُبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَالدُون قُوَةٍ وَلاَ نَاصِرٍ ۞ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ وَالْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۞ إِنّهُ رُلْقَوْلُ فَصَلَّ ۞ وَمَا هُو بِٱلْمَزَلِ ۞ إِنّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا ۞ وَا كَيدُكُيدًا ۞ فَمَيلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيدًا ۞ يَكِيدُونَ كَيْدَا ۞ وَا كَيدُكُونَ كَيْدًا ۞ فَمَيلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيدًا ۞

وفى الحديث : « أعوذ بك من طوارق الليل والنهار ، إلا طارقا يطرق بخير يارحمن ..» (١٠٠٠ وقوله - تعالى - : ﴿ وما أدراك ما الطارق ﴾ تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به ، فالاستفهام مستعمل في تعظيم أمره .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ٢٠.

وقد جاء التعبير بقوله - تعالى - : ﴿ وما أدراك ... ﴾ ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم ، كلها جاء الخبر بعدها - كها هنا - ، وكها في قوله - تعالى - ﴿ وما أدراك ماسقر لاتبقى ولا تذر . لواحة للبشر ﴾ وكها في قوله - سبحانه - : ﴿ وما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ... ﴾ إلا واحدة لم يأت الخبر بعدها ، وهي قوله - تعالى - : ﴿ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة .. ﴾ .

أما التعبير بقوله - تعالى - : ﴿ وما يدريك ... ﴾ فقد جاء ثلاث مرات ، ولم يأت الخبر بعد واحدة من هذه المرات . قال - تعالى - : ﴿ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ﴾ . ﴿ وما يدريك لعله يزكى ﴾ .

قال القرطبى : قال سفيان : كل ما في القرآن وما أدراك فقد أخبر به ، وكل شيء قال فيه : وما يدريك ، لم يخبر به .

وقوله ﴿ النجم الثاقب ﴾ بيان وتفسير للطارق ، والثاقب . أى : المضىء الذى يثقب الظلام ويخرقه بنوره فينفذ فيه ، ويبدده .

والجملة الكريمة مستأنفة ، وهي جواب عن سؤال مقدر نشأ مما قبله ، كأنه قيل : وما هو الطارق ؟ فكان الجواب : هو النجم الثاقب .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِن كُلُ نَفْسُ لِمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ جواب القسم وما بينها كلام معترض لتفخيم شأن المقسم به .. والحافظ : هو الذي يحفظ ما كلف بحفظه ، لمقصد معين . أي : وحق السباء البديعة الصنع ، وحق النجم الذي يطلع فيها فيبدد ظلام الليل ، ما كل نفس من الأنفس إلا وعليها من الملائكة من يحفظ عملها ويسجله ، سواء أكان هذا العمل خيرا أم شرا .

قال الإمام الشوكاني ما ملخصه : قرأ الجمهور بتخفيف الميم في قوله : لما ، فتكون « إن » مخففة من الثقيلة ، فيها ضمير الشأن المقدر ، وهو اسمها ، واللام هي الفارقة – بين « إن » المخففة من الثقيلة – وما مزيدة . أي : إن الشأن كل نفس لعليها حافظ .

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم في قوله ﴿ لما﴾ ، فتكون « إن » نافية ، و« لما » بمعنى إلا . أي : ما كل نفس إلا عليها حافظ .

والحافظ: هم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون عليها عملها وقولها وفعلها. وقيل: الحافظ هو الله - تعالى - وقيل: هو العقل يرشدهم إلى المصالح.

والأول أولى لقوله - تعالى - : ﴿ ويرسل عليكم حفظة ﴾ وقوله : ﴿ وإن عليكم لحافظين ﴾ . وحفظ الملائكة إنما هو من حفظه - تعالى - ، لأنهم لا يحفظون إلا بأمره - عز رجل -(١) .

والمقصود من الآية الكريمة : تحقيق تسجيل أعال الإنسان عليه ، وأنه سيحاسب عليها وسيجازى عليها بما يستحقه من ثواب أو عقاب .

وبعد أن بين - سبحانه - أن كل نفس عليها حافظ يسجل عليها أعالها ، أتبع ذلك بأمر الإنسان بالتفكر فيها ينفعه ، بأن يعتبر بأول نشأته ، وليعلم أن من خلقه من ماء مهين ، قادر على إعادته إلى الحياة مرة أخرى ، فقال - تعالى - : ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب .. ﴾ .

والفاء فى قوله ﴿ فلينظر ...﴾ للتفريع على ما تقدم ، وهى بمعنى الفصيحة ، وقوله : ﴿ خَلَقَ مِنْ مَاءَ دَافَقَ ﴾ والمقصود بالاستفهام فى قوله – سبحانه – ﴿ مَمْ خَلَقَ ﴾ والمقصود بالاستفهام هنا : الحث والحض على التفكر والتدبر .

و« دافق » اسم فاعل من الدفق ، وهو الصب للشيء بقوة وسرعة ، يقال : تدفق الماء إذا سال باندفاع وسرعة . والمراد به هنا : الماء الذي يخرج من الرجل ويصب في رحم المرأة .

والصلب : يطلق على فقار الظهر بالنسبة للرجل ، والترائب : جمع تريبة ، وهي العظام التي تكون في أعلى صدر المرأة ، ويعبرون عنها بقولهم موضع القلادة من المرأة .

أى : إذا كان الأمر كما ذكرت لكم - أيها الناس - ، من أن كل نفس عليها حافظ يسجل عليها أقوالها وأفعالها .. فلينظر الإنسان منكم نظر تأمل وتدبر واعتبار ، وليسأل نفسه من أى شىء خلق ؟ لقد خلقه الله - تعالى - بقدرته ، من ماء متدفق ، يخرج بقوة وسرعة من الرجل ، ليصب في رحم الأنثى .

وهذا الماء الدافق من صفاته أنه يخرج من بين صلب الرجل ، ومن بين ترائب المرأة ، حيث يختلط الماءان ، ويتكون منها الإنسان في مراحله المختلفة بقدرة الله – تعالى – .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ما وجه اتصال قوله: ﴿ فلينظر ﴾ بما قبله؟ . قلت: وجه اتصاله به أنه لما ذكر أن على كل نفس حافظا ، أتبعه بتوصية الإنسان بالنظر

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير للشوكاني جـ ٥ ص ٤١٩.

فى أول أمره . ونشأته الأولى ، حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه ، فيعمل ليوم الإعادة والجزاء ، ولا يملى على حافظه إلا ما يسره فى عاقبته .

و« مم خلق » استفهام جوابه : « خلق من ماء دافق » ، والدفق : صَبِّ فيه دفع . ومعنى « دافق » النسبة إلى الدفق الذي هو مصدر دفق ، كاللابن والتامر . أو الإسناد المجازى ، والدفق في الحقيقة لصاحبه .

ولم يقل ماءين لامتزاجهها في الرحم ، واتحادهما حين ابتدئ في خلقه ...(١١) .

وقال بعض العلماء : قوله : ﴿ خلق من ماء دافق ﴾ أى : من ماء ذى دفق .. وكل من منى الرجل . ومنى المرأة ، اللذين يتخلق منها الجنين ، ذو دفق فى الرحم .

﴿ يخرج من بين الصلب والترائب ﴾ أى : يخرج هذا الماء الدافق ، من بين صلب كل واحد منها ، وترائب كل منها . أى : أن أعضاء وقوى كل منها ، تتعاون فى تكوين ما هو مبدأ لتوالد الإنسان : ماء الرجل وهو المنى ، ومادة المرأة وهى البويضة المصحوبة بالسائل ، المنصبان بدفع وسيلان سريع إلى الرحم عند الاتصال الجنسى . ويسمى الفقهاء هذه المادة منيا وماء .. (7) .

وقال فضيلة الشيخ ابن عاشور : وأطنب – سبحانه – في وصف هذا الماء الدافق ، لإدماج التعليم والعبرة بدقائق التكوين ، ليستيقظ الجاهل الكافر ، ويزداد المؤمن علما ويقينا .

ووصف بأنه ﴿ يخرج من بين الصلب والترائب ﴾ ، لأن الناس لا يتفطنون لذلك .. وهذا أمن الإعجاز العلمى في القرآن ، الذي لم يكن علم به للذين نزل بينهم ، وهو إشارة مجملة ، وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة : أن رسول الله - على الله عن احتلام المرأة فقال : « تغتسل إذا أبصرت الماء . فقيل له : أترى المرأة ذلك ؟ فقال : وهل يكون الشبه إلا من قِبَل ذلك ، إذا علا ماء المرأة ماء الرجل ، أشبه الولد أخواله ، وإذا علا ماء الرجل ، ماءها ، أشبه أعامه » " .

وقال صاحب الظلال: ولقد كان هذا سرا مكنونا في علم الله لا يعلمه البشر، حتى كان نصف القرن الأخير، حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته، وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية، يتكون ماء الرجل. وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة، حيث

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) صفوة البيان جـ ٢ ص ٥٣٠ لفضيلة الشيخ حسنين مخلوف.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير التحرير والتنوير جـ ٣٠ ص ٢٦٣ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.

يلتقيان في قرار مكين . فينشأ منها الإنسان .. (١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر ، فها له من قوة ولا ناصر ﴾ . بيان لكهال قدرته - تعالى - وأنه كها أنشأ الإنسان من ماء مهين ، قادر على إعادته إلى الحياة بعد موته . والضمير في قوله : ﴿ إنه ﴾ يعود إلى الله - عز وجل - لأن الخالق للإنسان من ماء دافق هو الله - تعالى - .

والضمير في قوله « رجعه » يعود إلى الإنسان المخلوق .

وقوله : ﴿ تَبَلَى ﴾ من البلاء بمعنى الاختبار والامتحان ، ومنه قوله – تعالى – ﴿ إِن هَذَا لَهُ وَ الْبَلَاءُ الْمُبَيِّنَ ﴾ والمراد بقوله ﴿ تَبْلَى ﴾ هنا : الكشف والظهور .

و﴿ السرائر ﴾ جمع سريرة ، وهي ما أسره الإنسان من أقوال وأفعال ، والظرف « يوم » متعلق بقوله : ﴿ رجعه ﴾ .

أى : إن الله - تعالى - الذى قدر على خلق الإنسان من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب .. لقادر - أيضا - على إعادة خلق هذا الإنسان بعد موته ، وعلى بعثه من قبره للحساب والجزاء ، يوم القيامة ، يوم تكشف المكنونات ، وتبدو ظاهرة للعيان ، وترفع الحجب عما كان يخفيه الإنسان في دنياه من عقائد ونيات وغيرهما .

وفى هذا اليوم لا يكون للإنسان من قوة تحميه من الحساب والجزاء ، ولا يكون له من ناصر ينصره من بأس الله – تعالى – أو من مدافع يدافع عنه .

ثم أقسم – سبحانه – مرة أخرى بالسهاء على أن القرآن من عنده – تعالى – فقال : ﴿ وَالسَّهَاءُ ذَاتُ الرَّجِعِ . وَالأَرْضُ ذَاتُ الصَّدَعِ . إنه لقول فصل . وما هو بالهزل ﴾ . والرَّجع : المطر . وسمى بذلك لأنه يجيء ويرجع ويتكرر ، وقيل : الرجع هنا : الشمس والقمر والنجوم ، يرجعن في السَّاء حيث تطلع من ناحية ، وتغيب في الأخرى .

وقيل: المراد بالرجع: الملائكة، لأنهم يرجعون إليها حاملين أعهال العباد.

والصدع: الشق والانفطار، يقال: تصدع الشيء، إذا تشقق.. والمراد به هنا: ما تتشقق عنه الأرض من نبات. كها قال – تعالى –: ﴿ أَنَا صِبِنَا المَاءَ صِبَا . ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا ﴾ ..

<sup>(</sup>١) راجع ق ظلال القرآن جـ ٣٠ ص ٥٣٥.

أى : وحق الساء صاحبة المطر الذى ينزل من جهتها مرة فأخرى ، لنفع العباد والحيوان والنبات .. وحق الأرض ذات النبات البازغ من شقوقها .

﴿ إِنه ﴾ أى: هذا القرآن ﴿ لقول فصل ﴾ أى: لقول فاصل بين الحق والباطل، والهدى والضلال . والغى والرشاد .. وقد بلغ النهاية في ذلك حتى لكأنه نفس الفصل .

﴿ وما هو بالهزل ﴾ أى : وأن هذا القرآن ، ليس فيه شائبة من شوائب الهزل أو اللعب أو المزاح . بل هو جد كله ، فيجب على كل عاقل ، أن يتبع هداه ، وأن يستجيب لأمره ونهيه .

وفى هذه الآيات الكريمة رد بليغ ، على أولئك المشركين الجاهلين ، الذين وصفوا القرآن ، بأنه نزل على الرسول - ﷺ - ليهزل به ، لأنه يخبرهم بأن الأموات سيعادون إلى الحياة مرة أخرى ، وذلك أمر تستبعده نفوسهم المطموسة .

وفى قوله – تعالى – : ﴿ والسهاء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع ﴾ مقابلة لطيفة ، حيث وصف – سبحانه – السهاء والأرض بما يناسبهها ، وبما يشير إلى أن البعث حق ، لأنه كها ينزل المطر من السهاء فيحيى الأرض بعد موتها . كذلك يحيى الله – تعالى – بقدرته الأجساد بعد موتها . وعاد الضمير في قوله ﴿ إنه ﴾ إلى القرآن – مع أنه لم يسبق له ذكر – لأنه معلوم من المقام .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، بتسلية الرسول - على - وبتبشيره بحسن العاقبة فقال - تعالى - : ﴿ إنهم يكيدون كيدا . وأكيد كيدا . فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ﴾ وقوله : ﴿ رويدا ﴾ تصغير «رُودٍ » بزنة عود - من قولهم : فلان يمشى على رود ، أى : على مهل ، وأصله من رادت الريح ترود ، إذا تجركت حركة ضعيفة .

والكيد: العمل على إلحاق الضرر بالغير بطريقة خفية ، فهو نوع من المكر .

والمراد به بالنسبة لهؤلاء المشركين: تكذيبهم الرسول - ﷺ - ، ولما جاء به من عند ربه ، فكيدهم مستعمل في حقيقته .

والمراد به بالنسبة لله – تعالى – : إمهالهم واستدراجهم ، حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، في الوقت الذي يختاره ويشاؤه .

أى : إن هؤلاء المشركين يحيكون المكايد لإبطال أمرك – أيها الرسول الكريم – ، وإنى أقابل كيدهم ومكرهم بما يناسبه من استدراج من حيث لا يعلمون ، ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر ، فتمهل – أيها الرسول الكريم – مع هؤلاء المشركين . ولا تستعجل عقابهم . وانتظر

تدبيرى فيهم ، وأمهلهم وأنظرهم « رويدا » أى : إمهالا قريبا أو قليلا ، فإن كل آت قريب ، وقد حقق – سبحانه – لنبيه وعده بأن جعل العاقبة له ولأتباعه .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة - مدينة نصر صباح الاحد ١ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ. ٥ من أكتوبر سنة ١٩٨٦ م.

## بِسَمِ اللهُ الرَّحِنِ الرَّحِينِ

# تفسير سورة الأعلى

## مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « الأعلى » تسمى - أيضا - بسورة : « سبح اسم ربك الأعلى » ، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله - على الله الله الله الله على الصحيحين أن رسول الله - على الله الله الله الله الله الله وضعاها. والشمس وضحاها. والليل إذا يغشى » ..

٢ - وسورة « الأعلى » من السور التي كان النبي - ﷺ - يحب قراءتها ، لاشتهالها على تنزيه الله - تعالى - ، وعلى الكثير من نعمه ومننه ، فقد أخرج الإمام أحمد عن على بن أبى طالب ، قال : كان رسول الله - ﷺ - يحب هذه السورة .

وعن النعمان بن بشير ، أن رسول الله - ﷺ - قرأ في العيدين : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾، و﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا .

وعن عائشة – رضى الله عنها – أن رسول الله – ﷺ – كان يقرأ في الوتر : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ و﴿ قل يأيها الكافرون ﴾ و﴿ قل هو الله أحد ﴾ (١) .

٣ - وعدد آياتها تسع عشرة آيه . وهي من السور المكية الخالصة . قال الآلوسي :
 والجمهور على أنها مكية ، وعن بعضهم أنها مدنية .

والدليل على كونها مكية ، ما أخرجه البخارى عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبي - عليه و مصعب بن عمير ، وابن أم مكتوم ، فجعلا يقرئاننا

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٣٩٩.

القرآن ، ثم جاء عهار بن ياسر ، وسعد بن أبى وقاص ، وبلال ، ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين ، ثم جاء النبى – على أيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به ، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله – على الله عند جاء ، فها جاء حتى قرأت ﴿ سبح السم ربك الأعلى ﴾ فى سور مثلها .. (۱) .

ومما يدل - أيضا - على أن هذه السورة مكية ، بل من أوائل السور المكية ، ما ذكره الإمام السيوطى ، من أن هذه السورة كان ترتيبها في النزول الثامنة من بين السور المكية ، فقد كان نزولها بعد سورة « التكوير » وقبل سورة « الليل » ، بل هناك رواية عن ابن عباس أنها السورة السابعة ، إذ لم يسبقها سوى سورة : العلق ، والمدثر ، والمزمل ، والقلم ، والمسد ، والتكوير .. (").

٤ - والسورة الكريمة من أهم مقاصدها: إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وعلى أنه - تعالى - وعلى أنه - تعالى - منزه عن كل نقص ، وإبراز جانب عظيم من نعمه التى لا تحصى ، وامتنانه على نبيه - على - بالشريعة السمحة ، وبالقرآن الكريم .

<sup>(</sup>۱) تفسیر الآلوسی جـ ۳۰ ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) راجع الإنقان للسيوطي جـ ١ ص ٢٧.

#### التفسير

قال الله – تعالى – :

## بِسْ إِللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى ﴿ وَٱلَّذِى قَدَّرَفَهَدَى ﴾ وَٱلَّذِى آَخْرَجَ ٱلْمَرْعَى ﴿ فَا فَعَكَهُ وَعُمَا الْمَعْوَى ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مُوكَى ﴾ وَاللَّهُ مُوكَى ﴿ وَاللَّهُ مُوكَى ﴾ وَاللَّهُ مُرَى اللَّهُ مَرَى اللَّهُ اللَّهُ مَرَى ﴿ وَمَا يَعْفَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

افتتحت السورة الكريمة ، بأمر النبى - على الله على تنزيه الله - تعالى - عن كل نقص ، ويدخل في هذا الأمر ، كل من يصلح للخطاب . والاسم المراد به الجنس ، فيشمل جميع أسائه - تعالى - .

أى : نزه - أيها الرسول الكريم - أسهاء ربك الأعلى عن كل ما لايليق بها ، فلا تطلقها على غيره - تعالى - إذا كانت خاصة به ، كلفظ الجلالة . وكلفظ الرحمن ، ولا تذكرها فى موضع لا يتناسب مع جلالها وعظمتها ، ولا تحرفها عن المعانى التى وضعت لها كها يفعل الزائفون . فقد قال - تعالى - : ﴿ ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها ، وذروا الذين يلحدون فى أسهائه سيجزون ماكانوا يعملون ﴾ .

ونزه ربك الأعلى ، عن الشريك ، وعن الوالد ، وعن الولد ، وعن الشبيه .. وعن كل ما لايليق به .

قال الجمل: أى: نزه ربك عن كل ما لا يليق به ، فى ذاته ، وصفاته ، وأسائه ، وأفعاله ، وأحكامه . أما فى ذاته : فأن تعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض . وأما فى صفاته : فأن تعتقد أنها ليست محدثة ولا متناهية ولا ناقصة . وأما فى أفعاله : فأن تعتقد أنه – سبحانه – مطلق لا اعتراض لأحد عليه فى أمر من الأمور . وأما فى أسهائه : فأن لا تذكره – سبحانه – إلا بالأسهاء التى لاتوهم نقصا بوجه من الوجوه .. وأما فى أحكامه : فأن تعلم أنه ما كلفنا لنفع يعود عليه ، بل لمحض المالكية .. (۱) .

أخرج الإمام أحمد عن عامر بن عقبة الجهنى قال : لما نزلت : ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ قال لنا رسول الله - ﷺ - : « اجعلوها فى ركوعكم » فلما نزلت : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ قال : « اجعلوها فى سجودكم » .

ثم وصف – سبحانه – ذاته بعد وصفه بالأعلى بصفات كريمة أخرى فقال : ﴿ الذَّى خلقَ فَسُوى ﴾ . والخلق : هو الإيجاد للشيء على غير مثال سابق ، والتسوية : هي جعل المخلوقات على الحالة والهيئة التي تناسبها ، وتتلاءم مع طبيعتها .

أى : الذى خلق الخلائق كلها ، وجعلها متساوية في الأحكام والإِتقان حسبها اقتضته حكمته . ومنح كل مخلوق ما يناسب طبيعته ووظيفته .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ الذي خلق فسوى ﴾ أي : خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية ، ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم ، ولكن على إحكام واتساق ، ودلالة على أنه صادر عن عالم ، وأنه صنعة حكيم ..(٢) .

﴿ والذي قدر فهدى ﴾ والتقدير : وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة ، بمقدار معين ، وبكيفية معينة .. تقتضيها الحكمة ، ويقرها العقل السليم .

وقوله : ﴿ فهدى ﴾ من الهداية . بمعنى الإرشاد والدلالة على طريق الخير والبر . أى : وهو – سبحانه – الذى جعل الأشياء على مقادير مخصوصة فى أجناسها ، وفى أنواعها ، وفى أفرادها . وفى صفاتها وأفعالها .. وهدى كل مخلوق إلى ما ينبغى له طبعا واختيارا ، ووجهه إلى

<sup>(</sup>١) حاشية الجعل على الجلالين جـ٤ ص ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٣٨.

الوظيفة التي خلقه من أجلها ، بأن أوجد فيه العقل والميول والإلهامات والغرائز والدوافع التي تعينه على أداء تلك الوظيفة .

وحذف - سبحانه - المفعول في قوله : ﴿ الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى ﴾ للعموم ، لأن هذه الأفعال تشمل جميع مخلوقاته - عز وجل - .

قال الآلوسى: ﴿ والذى قدر ... ﴾ أى: جعل الأشياء على مقادير مخصوصة .. ﴿ فهدى ﴾ أى: فوجه كل واحد منها إلى ما يصدر عنه ، وينبغى له .. فلو تتبعت أحوال النباتات والحيوانات ، لرأيت فى كل منها ما تحار فيه العقول ، وتضيق عنه دفاتر النقول . وأما فنون هداياته - سبحانه - للإنسان على الخصوص ، ففوق ذلك بمراحل .. وهيهات أن يحيط بها فلك العبارة والتحرير ، ولا يعلمها إلا اللطيف الخبير .

أترعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر(١)

وقد فصل بعض العلماء الحديث عن مظاهر تقديره وهدايته - سبحانه - فقال: قوله - تعالى -: ﴿ الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى ﴾ أي : الذي خلق كل شيء فسواه ، فأكمل صنعته ، وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه ، والذي قدر لكل مخلوق وظيفته وطريقته وغايته ، فهداه إلى ماخلقه لأجله ، وألهمه غاية وجوده ، وقدر له ما يصلحه مدة بقائه ، وهداه إليه . وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود ، ويشهد بها كل شيء في رحاب هذا الكون ، من الكبير إلى الصغير ..

فالطيور لها غريزة العودة إلى الموطن .. دون أن تضل عنه مهها بعد . والنحلة تهتدى إلى خليتها ، مهها طمست الريح في هبوبها على الأعشاب والأشجار كل دليل يرى ..

وسمك « السلمون » الصغير ، يمضى سنوات في البحر ، ثم يعود إلى نهره الخاص به ..<sup>(۱)</sup> .

. وقوله – سبحانه – : ﴿ وَالذِّي أَخْرِجِ المُرْعِي . فَجَعَلُهُ غَثَاءَ أَحُوى ﴾ بيان لمظهر آخر من مظاهر قدرته – تعالى – ، التي لا يعجزها شيء .

والمرعى : النبات الذي ترعاه الحيوانات ، وهو اسم مكان للأرض الذي يوجد فيها النبات .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) راجع في ظلال القرآن جـ ٣٠ ص ٥٤٢.

والغثاء: هو اليابس الجاف من النبات الذي ترعاه المواشي.

والأحوى: أى: المائل إلى السواد، مأخوذ من الحُوَّة - بضم الحاء مع تشديد الواو المفتوحة - وهي لون يكون بين السواد والخضرة أو الحمرة. ووصف الغثاء بأنه أحوى، لأنه إذا طال عليه الزمن، وأصابته المياه، اسود وتعفن فصار أحوى.

أى : وهو - سبحانه - وحده ، الذي أنبت النبات الذي ترعاه الدواب ، حالة كون هذا النبات أخضر رطبا . ثم يحوله بقدرته - تعالى - بعد حين إلى نبات يابس جاف .

وهذا من أكبر الأدلة المشاهدة ، على أنه – تعالى – يتصرف فى خلقه كها يشاء ، فهو القادر على تحويل الزرع الأخضر إلى زرع يابس جاف ، كها أنه قادر على إحياء الإنسان بعد موته . •

فالمقصود من هذه الآيات الكريمة ، الإرشاد إلى كهال قدرته ، وتنوع نعمه – سبحانه – ، حتى يزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ، وحتى يعود الكافرون إلى رشدهم بعد هذا البيان الواضح الحكيم .

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على نبيه - ﷺ - فقال : ﴿ سنقرئك فلا تنسى . إلا ما شاء الله . إنه يعلم الجهر وما يخفى ﴾ .

والنسيان : زوال ما كان موجودا في حافظة الإنسان . والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل . ومفعول المشيئة محذوف . جريا على غالب استعاله في كلام العرب ..

أى : سنقرئك – أيها الرسول الكريم – القرآن على لسان أمين وحينا جبريل – عليه السلام – . وسنجعلك حافظا وواعيا لما سيقرؤه جبريل عليك ، بحيث لا تنساه في وقت من الأوقات ، أو في حال من الأحوال ، إلا في الوقت أو في الحال الذي يشاء الله – تعالى – أن ينسيك شيئا من ذلك . فإنك ستنساه بأمره – تعالى – لأنه وحده – عز وجل – هو العليم بما كان ظاهرا من الأشياء ، وبما كان خافيا منها .

فالمقصود من هاتين الآيتين : وعد الله - تعالى - لنبيه - ﷺ - ببيان أنه - سبحانه - ، كما أنه قادر على أن يقرىء الرسول - ﷺ - قراءة لا ينساها ، فهو أيضا قادر على أن يزيل من صدره ما يشاء إزالته ، عن طريق النسيان لما حفظه .

فالمراد بهذا الاستثناء : بيان أنه – تعالى – لو أراد أن يصير الرسول – على – ناسيا للقرآن لقدر على ذلك ، كما قال – سبحانه – ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ..﴾

إذ هو – تعالى – على كل شيء قدير ، ولكنه لم يشأ ذلك فضلاٍ منه وكرما .

قال الإمام الشوكاني ما ملخصه: قوله: ﴿ سنقرئك فلا تنسى ﴾ أى: سنجعلك قارئا بأن نلهمك القراءة . فلا تنسى ما تقرؤه ، والجملة مستأنفة لبيان هدايته - ﷺ - الخاصة ، بعد بيان الهداية العامة ، وهي هدايته - ﷺ - لحفظ القرآن .

وقوله: ﴿ إِلا ما شاء الله ﴾ استثناء مفرغ من أعم المفاعيل ، أى : لا تنسى مما تقرؤه شيئا من الأشياء ، إلا ما شاء الله أن تنساه ، وهو لم يشأ - سبحانه - أن ينسى النبى - ﷺ - شيئا كقوله - تعالى - ﴿ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ﴾ . وقيل : « لا » في قوله ﴿ فلا تنسى ﴾ للنهى ، والألف مزيدة لرعاية الفاصلة ، كا في قوله - تعالى - : ﴿ فأضلونا السبيلا ﴾ ، يعنى : فلا تغفل عن قراءته (١١) .

وقال الإمام الرازى: وهاتان الآيتان تدلان على المعجزة من وجهين:

أحدهما: أن الرسول - على أميا ، فحفظه لهذا الكتاب المطول عن غير دراسة ، ولا تكرار ، ولا كتبة ، خارق للعادة فيكون معجزا . وثانيهها : أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة . فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة . سيقع في المستقبل ، وقد وقع ، فكان هذا إخبارا عن الغيب ، فيكون معجزا .. ".

وقوله - سبحانه - : ﴿ونيسرك لليسرى ﴾ معطوف على قوله ﴿ سنقرئك ﴾ وجملة : ﴿ إنه يعلم الجهر وما يخفى ﴾ معترضة .

والتيسير بمعنى التسهيل والتخفيف ، وهو جعل العمل يسيرا على عامله بأن يهيىء الله - تعالى – للعامل الأسباب التي تهون له العسير ، وتقرب له البعيد .

واليسرى : مؤنث الأيسر ، بمعنى الأسهل ، والموصوف محذوف .

والمعنى : سنجعلك – أيها الرسول الكريم – صاحب ذاكرة قوية تحفظ القرآن ولا تنساه . وسنوفقك توفيقا دائها للطريقة اليسرى فى كل باب من أبواب الدين : علما وعملا ، واهتداء وهداية – وسنرزقك الأمور الحسنة التى تجعلك تعيش سعيدا فى دنياك ، وظافرا برضواننا فى أخراك .

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير جـ ٥ ص ٤٢٤.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع تفسير الفخر الرازي جـ ۸ ص ٣٨١.

ولقد أنجز الله – تعالى – لنبيه – ﷺ – وعده ، حيث أعطاه شريعة سمحة ، ومنحه أخلاقا كريمة ، من مظاهرها أنه – ﷺ – ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ودعا أتباعه إلى الأخذ بمبدأ التيسير ، فقال : « يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا ..» .

فهاتان بشارتان عظيمتان للرسول - ﷺ - . أولاهما : تتمثل فى إلهامه الذاكرة الواعية الحافظة لما يوحى اليه . وثانيتهما : توفيقه - ﷺ - إلى الشريعة اليسرى ، وإلى الأخلاق الكريمة وإلى الأخذ بما هو أرفق وأيسر فى كل أحواله .

ثم أمره - تعالى - بدوام التذكير بدعوة الحق بدون إبطاء أو يأس فقال : ﴿ فذكر إن نفعت الذكرى . سيذكر من يخشى . ويتجنبها الأشقى . الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا يوت فيها ولا يحيى ﴾ .

والفاء فى قوله ﴿ فذكر ﴾ للتفريع على ما تقدم ، والأمر مستعمل هنا فى طلب المداومة على التذكير . التذكير . التذكير . بها ، والذكرى : بمعنى التذكير .

والمعنى : إذا كان الأمر كما أخبرناك – أيها الرسول الكريم – فداوم على تذكير الناس بالهدى ودين الحق ، واتبع فى ذلك الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن ، واهتم فى تذكيرك بمن تتوقع منهم قبول دعوتك ، وأعرض عن الجاحدين والمعاندين والجاهلين .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كان الرسول - ﷺ - مأمورا بالذكرى نفعت أو لم تنفع .. فها معنى اشتراط النفع؟ ..

قلت: هو على وجهين: أحدهما. أن رسول الله - ﷺ - قد استفرغ مجهوده فى تذكيرهم، وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتوا وطغيانا، وكان النبى - ﷺ - يتلظى حسرة وتلهفا، ويزداد جدا فى تذكيرهم، وحرصا عليه، فقيل له: ﴿ وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ﴾ وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير.

والثانى : أن يكون ظاهره شرطا ، ومعناه ذَمًّا للمذكَّرين - بتشديد الكاف المفتوحة - وإخبارا عن حالهم ، واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم ، وتسجيلا عليهم بالطبع على قلوبهم ، كما تقول للواعظ : عظ المكاسين إن سمعوا منك ، قاصدا بهذا الشرط ، استبعاد ذلك ، وأنه لن يكون ..(۱) .

وقال الإمام الرازي ما ملخصه: جاء التعليق بالشرط في قوله - تعالى - : ﴿ فذكر إن

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٣٨.

نفعت الذكرى ﴾ مع أنه – ﷺ – مطلوب منه أن يذكر الناس جميعا ، نفعتهم الذكرى أم لم تنفعهم – للتنبيه على أشرف الحالين ، وهو وجود النفع الذى من أجله شرعت الذكرى ، كقوله – تعالى – : ﴿ سرابيل تقيكم الحر ﴾ . وللإشعار بأن المراد من الشرط : البعث على الانتفاع بالذكرى ، كما يقول الإنسان لغيره بعد أن بين له الحق ، قد أوضحت لك الأمر إن كنت تعقل ، فيكون مراده الحض على القبول ..(۱) .

ويبدو لنا أن المقصود بالآية الكريمة ، تحريض النبى - على المداومة على دعوة الناس إلى قبول الحق الذي جاء به ، فإن هذا التذكير إن لم ينفع الناس جميعا ، فسينفع بعضهم ، فقد اقتضت سنة الله – تعالى – أن لا تخلو الأرض ممن يستمع إلى الحق ، ويستجيب له .

ويدل على هذا المعنى قوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ سيذكر من يخشى ﴾ أى : سينتفع بتذكيرك – أيها الرسول الكريم – من يخشى الله – تعالى – ويخاف عذابه ، ويرجو ثوابه .

ويتجنبها الأشقى ﴾ أى: ويتجنب الذكرى، ويبتعد عن الموعظة، ويتجانى عن النصيحة، الإنسان الشديد الشقاوة والتعاسة، الذى أبى إلا الإصرار على كفره وعناده، وخلا من خشية الله - تعالى - . والمراد بالأشقى: الجنس، أى: يبتعد عن الانتفاع بالتذكير جميع الأشقياء وهم الكافرون.

وقيل: المراد به الكافر المتوغل في كفره كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأشباهها.

وقوله: ﴿ الذي يصلى النار الكبرى ﴾ صفة للأشقى. أي: سيبتعد عن الانتفاع بتذكيرك - أيها الرسول الكريم - الكافر المصر على كفره ، الذي من صفاته أنه سيصلى وسيلقى في أشد طبقات النار سعيرا وحريقا ، وهي الطبقة السفلى منها .

فوصف النار بالكبرى ، من قبيل التهويل والإنذار للمصرين على كفرهم ﴿ ثم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ أى : ثم إن هذا الشقى بعد أن يلقى به فى النار الكبرى ، ﴿ لا يموت فيها ﴾ فيستريح من العذاب ﴿ ولا يحيى ﴾ حياة طيبة فيها شىء من الراحة ، بل يبقى هكذا ﴿ يأتيه الموت من كل مكان وماهو بميت ﴾ .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ، كذلك نجزى كل كفور ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الفخر الرازي جـــٰ ٨ ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية ٣٦.

وبعد هذا البيان الذى يهز القلوب .. عن سوء عاقبة الأشقياء ، ساق - سبحانه - ما يدخل البهجة والسرور على النفوس ، عن طريق بيان حسن عاقبة السعداء ، فقال : 
﴿ قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى ﴾ .

أى : قد أفلح وفاز وانتفع بالتذكير ، من حاول تزكية نفسه وتطهيرها من كل سوء . ومن ذكر اسم ربه بقلبه ولسانه ، فصلى الصلوات الخمس التى فرضها الله – تعالى – عليه . وأضاف إليها ما استطاع من نوافل وسنن .

وعبر – سبحانه – بقوله : ﴿ قد أفلح ﴾ ليجمع في هذا التعبير البليغ ، كل معانى الخير والنفع ، لأن الفلاح معناه : وصول المرء إلى ما يطمح إليه من فوز ونفع . وجاء التعبير بالماضى المسبوق بقد ، للدلالة على تحقيق هذا الفلاح بفضل الله – تعالى – ورحمته .

وقد اشتملت هاتان الآيتان على الطهارة من العقائد الباطلة ﴿ تَزَكَى ﴾ وعلى استحضار معرفة الله - تعالى - ﴿ وذكر اسم ربه ﴾ وعلى أداء التكاليف الشرعية التي على رأسها الصلاة ﴿ فصلى ﴾ .

وهذه المعاني هي التي وصلت صاحبها إلى الفلاح الذي ليس بعده فلاح.

وقوله - تعالى - : ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا ، والآخرة خير وأبقى ﴾ الإضراب فيه عن كلام مقدر يفهم من السياق .

والمعنى : لقد بينت لكم ما يؤدى إلى فلاحكم وفوزكم .. ولكنكم - يابنى آدم - كثير منكم لم يستجب لما بينته له ، بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا ، بأن تقدموا زينتها وشهواتها ومتعها .. على ما ينفعكم فى آخرتكم،والحال أن ما فى الدار الآخرة من نعيم ، خير وأبقى من حطام الدنيا ، لأن الدنيا ومتعها زائلة ، أما الآخرة فخيرها باق لايزول .

والخطاب لجميع الناس ، ويدخل فيه الكافرون دخولا أوليا ، وعليه يكون المراد بإيثار الحياة الدنيا بالنسبة للمؤمنين ، مالا يخلو منه غالب الناس ، من اشتغالهم في كثير من الأحيان بمنافع الدنيا ، وتقصيرهم فيها يتعلق بآخرتهم .

ويرى كثير من العلماء : أن الخطاب للكافرين على سبيل الالتفات ، ويؤيد أن الخطاب للكافرين قراءة أبى عمرو بالياء على طريقة الغيبة .

أى : بل إن الكافرين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، مع أن الآخرة خير وأبقى . ثم ختم – سبحانه – السورة بقوله : ﴿ إن هذا لفى الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى ﴾ أى : إن هذا الذي ذكرناه من فلاح من تزكى ، ومن إيثاركم الحياة الدنيا على

الآخرة ، لكائن وثابت ومذكور في الصحف الأولى ، التي هي صحف إبراهيم وموسى ، التي أنزلها - سبحانه - على هذين النبيين الكريمين ، ليعلما الناس ما اشتملت عليه من آداب وأحكام ومواعظ . وفي إبهام هذه الصحف ، ووصفها بالقدم ، ثم بيان أنها لنبيين كريمين من أولى العزم من الرسل ، تنويه بشأنها ، وإعلاء من قدرها .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر مساء الاثنين ۲ من صفر سنة ۱٤٠٧ هـ - ٦ من أكتوبر سنة ١٩٨٦ م .



## بِسَمِ ٱللهُ ٱلزُّحَنِ ٱلرَّحِسِمِ

# تفسير **سورة الغاشية**

## مقدمة وتمهيد

١ – سورة « الغاشية » ، وتسمى سورة « هل أتاك حديث الغاشية » من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها ست وعشرون آية ، وهى السورة الثامنة والثانون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول ، فهى السورة السابعة والستون من بين السور المكية ، وكان نزولها بعد سورة « الذاريات » وقبل سورة « الكهف » .

٢ - وهي من السور التي كان النبي - ﷺ - يقرؤها كثيرا ، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، عن النعان بن بشير ، أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ « سبح اسم ربك الأعلى » « والغاشية » في صلاة الجمعة والعيدين .

وفى رواية – أيضا – عن النعمان بن بشير أن الرسول – ﷺ – كان يقرأ هذه السورة مع سورة الجمعة ، في صلاة الجمعة .

٣ - وقد اشتملت السورة الكريمة على بيان أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة ، كها لفتت أنظار الناس إلى مظاهر قدرة الله فى خلقه ، لكى يتفكروا ويتدبروا أن الخالق لهذه الأشياء بتلك الصورة البديعة ، هو المستحق للعبادة والطاعة ، وأنهم سيعودون إليه للحساب والجزاء ﴿ إِن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسابهم ﴾ .

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْشِيَةِ ١٠٠ وُجُوهُ يُؤمَيذِ خَيْشِعَةٌ ١٠٠ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ١٠ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةُ ١٠ ثَسْفَى مِنْ عَيْنِ وَانِيَةٍ ١٠ عَامِلَةُ نَامِيةً ١٠ مَا مُنْ عَيْنِ وَانِيَةٍ لَّيْسَ لَهُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ٣ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعِ ٧٠ وُجُوهُ يُومَيِذٍ نَّاعِمَةً ١ لِسَعْيَهَ ارَاضِيةً ١ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ ١ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيةً ﴿ فَي فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مُّرْفُوعَةُ ﴿ لَا يَسْم وَأَكُواكُ مُوضُوعَةٌ ١١٠ وَهُارِقُ مَصْفُوفَةٌ ١١٥ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةٌ ١١٠ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَخُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِيَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ اللهُ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتُ مُذَكِّرٌ السَّعَكَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهِ إِلَّا مَن تَوَكَّى وَكَفَرَ اللهُ اللهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ ١٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ١٠٠٠

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾ للتحقيق والتقرير ، أو المقصود به التعجيب من حديث القيامة ، والتشويق إلى الاستباع إليه .

والغاشية : لفظ مشتق من الغشيان ، وهو تغطية الشيء لغيره ، يقال : غشيه الأمر ، إذا

غطاه ، والمقصود بالغاشية يوم القيامة ، ووصف يوم القيامة بذلك ، لأنه يغشى الناس بأهواله وشدائده ، ويغطى عقولهم عن التفكير في أي شيء سواه .

والمعنى : هل بلغك – أيها الرسول الكريم أو أيها المخاطب – حديث يوم القيامة ، الذى يغشى الناس بأحواله المفزعة ، ويعمهم بشدائده .. إن كان لم يأتك فهذا خبره ، وتلك هى أقسام الناس فيه .

وافتتاح السورة بهذا الافتتاح – بجانب ما فيه من تشويق – يدل على أهمية هذا الخبر ، وأنه من الأخبار التي ينبغي الاستعداد لما اشتملت عليه من معانى لا يصح التغافل عنها .

ثم فصل - سبحانه - أحوال الناس في هذا اليوم فقال : ﴿ وجوه يومئذ خاشعة ﴾ . قال الشوكاني : الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : ما هو ؟ أو مستأنفة استئنافًا نحويا ، لبيان ما تضمنته من كون ثم وجوه في ذلك اليوم متصفة بهذه الصفة المذكورة ، و « وجوه » مرتفع على الابتداء - وإن كانت نكرة - لوقوعه في مقام التفصيل .. والتنوين في « يومئذ » عوض عن المضاف إليه . أي : يوم غشيان الغاشية .

والخاشعة : الذليلة الخاضعة ، وكل متضائل ساكن يقال له خاشع .. (١) .

والمراد بالوجوه: أصحابها، من باب التعبير عن الكل بالبعض، وخصت الوجوه بالذكر، لأنها أشرف أعضاء الإنسان، ولأنها هي التي تظهر عليها الآثار المختلفة من حزن أو فرح أي: وجوه في يوم قيام الساعة، تكون خاشعة ذليلة، تبدو عليها آثار الهوان والانتكاس والخزى، كما قال – تعالى –: ﴿ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل .. ﴾.

وهذه الوجوه – أيضا – من صفاتها أنها ﴿ عاملة ناصبة ﴾ أى : مكلفة بالعمل الشاق المرهق الذى تَنْصَبُ له الوجوه فى هذا اليوم ، وتتعب تعبا ما عليه من مزيد ، كجر السلاسل ، وحمل الأغلال ، والخوض فى النار .

فقوله: ﴿ عاملة ﴾ اسم فاعل من العمل، والمراد به هنا: العمل الشاق المهين. وقوله: ﴿ ناصبة ﴾ من النَّصَب، بمعنى: التعب والإعياء يقال: نَصِب فلان بكسر الصاد - كفرح - ينصب نصبا، إذا تعب في عمله تعبا شديدا.

وفي هذه الصفات زيادة توبيخ لأهل النار ، لأنهم لما تركوا في الدنيا الخشوع لله - تعالى -

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير جـ ٥ ص ٤٢٨ للشوكاني .

والعمل لصالح ، وآثروا متع الدنيا على ثواب الآخرة .. كان جزاؤهم يوم القيامة ، الإذلال ، والعمل الشاق المهين الذي لا تعقبه راحة .

ثم أخبر - سبحانه - عن هذه الوجوه الشقية بأخبار أخرى فقال : ﴿ تصلى نارا حامية ﴾ أى : أن هذه الوجوه تشوى بالنار الحامية يوم القيامة . يقال : صَلِيَ فلان النار فهو يصلاها ، إذا لفحته بحرها لفحا شديدا .

﴿ تسقى من عين آنية ﴾ أى : هذه الوجوه يسقى أصحابها من عين قد بلغت النهاية فى الحرارة والغليان ، إذ الشيء الآتى ، هو الذى بلغ النهاية فى الحرارة ، يقال : أَنَى الماء يَأْنِي – كرمى يرمى – ، إذا بلغ الغاية فى الغليان ، ومنه قوله – تعالى – ﴿ يطوفون بينها وبين حميم آن ﴾ .

قال الإِمام ابن جرير: قوله: ﴿ تسقى من عين آنية ﴾ أى: تسقى أصحاب هذه الوجوه من شراب عين قد أَنَى حرها ، فبلغ غايته فى شدة الحر ، وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .. فعن ابن عباس: هى التى قد طال أنْيهًا – أى: حرها – .

وقال بعضهم : عنى بقوله : ﴿ مِن عين آنية ﴾ أى : من عين حاضرة – أى : حاضرة لعذابهم ...(') .

وقوله - تعالى - : ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع . لا يسمن ولا يغنى من جوع ﴾ . والضريع : هو شجر في الناريشبه الشوك ، فيه ما فيه من المرارة والحرارة وقبح الرائحة . وقوله : ﴿ يسمن ﴾ من السِّمَن - بكسر السين وفتح الميم - وهو وفرة اللحم والشحم في

وقوله ﴿ يغنى ﴾ من الإغناء ودفع الحاجة . يقال : أغناني هذا الشيء عن غيره ، إذا كفاه واستغنى به عن سواه . أى : أن أصحاب هذه الوجوه التعيسة بجانب شرابهم من الماء البالغ النهاية في الحرارة ، لهم -أيضا - طعام من أقبح الطعام وأردئه وأشنعه وأشده مرارة .. هذا الطعام لا يأتى بسمن ، ولا يغنى من جوع ، بل إن آكله ليزدرده رغما عنه .

الحيوان وغيره . يقال : فلان أسمنه الطعام ، إذا عاد عليه بالسمن .

فأنت ترى أن الله – تعالى – قد أخبر عن أصحاب هذه الوجوه الشقية بجملة من الأخبار المحزنة المؤلمة ، التى منها ما يتعلق بهيئاتهم ، ومنها ما يتعلق بشرابهم ، ومنها ما يتعلق بطعامهم .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر جـ ۳۰ ص ۱۰۲.

ووصف – سبحانه – طعامهم بأنه لا يسمن ولا يغنى من جوع ، لزيادة تقبيح هذا الطعام ، وأنه شر محض ، لا مكان لأية فائدة معه .

قال صاحب الكشاف: الضريع: اليابس من نبات الشبرق، وهو جنس من الشوك، ترعاه الإبل مادام رطبا. فإذا يبس تحامته الإبل وهو سم قاتل..

فإن قلت : كيف قيل : ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾ وفي الحاقة ﴿ ولا طعام إلا من غسلين ؟ ﴾ . قلت : العذاب ألوان ، والمعذبون طبقات ، فمنهم : أكلة الزقوم ، ومنهم أكلة الغسلين ، ومنهم أكلة الضريع .

والضريع: منفعتا الغذاء منفيتان عنه: وهما إماطة الجوع، وإفادة القوة والسمن في البدن. أو أريد: أن لا طعام لهم أصلا، لأن الضريع ليس بطعام للبهائم، فضلا عن الإنس، لأن الطعام ما أشبع أو أسمن، وهما منه بمعزل، كما تقول: ليس لفلان ظل إلا الشمس. تريد: نفى الظل على التوكيد.. (۱).

وبعد هذا الحديث المؤثر عن الكافرين وسوء عاقبتهم .. جاء الحديث عن المؤمنين ونعيمهم ، فقال - تعالى - : ﴿ وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية . في جنة عالية ﴾ .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ وجوه يومئذ ناعمة ﴾ شروع فى رواية حديث أهل الجنة ، وتقديم حكاية أهل النار ، لأنه أدخل فى تهويل الغاشية ، وتفخيم حديثها ، ولأن حكاية حُسْنِ حال أهل الجنة ، بعد حكاية سوء أهل النار ، مما يزيد المحكى حسنا وبهجة .. وإنما لم تعطف هذه الجملة على تلك الجملة ، إيذانا بكهال النباين بين مضمونها .." .

أى : وجوه كثيرة تكون يوم القيامة ، ذات بهجة وحسن ، وتكون متنعمة في الجنة بما أعطاها – سبحانه – من خير عميم ، جزاء عملها الصالح في الدنيا .

﴿ لسعيها راضية ﴾ أى : لعملها الذي عملته في الدنيا راضية ، لأنها قد وجدت من الثواب عليه في الآخرة ، أكثر مما كانت تتوقع وترجو .

فالمراد بالسعى : العمل الذى كان يعمله الإنسان فى الدنيا ، ويسعى به من أجل الحصول على رضا خالقه ، وهو متعلق بقوله ﴿ راضية ﴾ . وقدم عليه للاعتناء بشأن هذا السعى . وقوله – تعالى – : ﴿ فى جنة عالية ﴾ بيان لسمو مكانتهم . أى : هم كائنون فى جنة

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١١٤.

عالية ، مرتفعة المكان والمكانة . فقد وصفت الجنة بالعلو ، للمبالغة في حسنها وفي علو منزلتها ، فقد جرت العادة أن تكون أحسن الجنات ، ما كانت مرتفعة على غيرها .

ثم وصف - سبحانه - هذه الجنة بجملة من الصفات الكريمة فقال : ﴿ لا تسمع فيها لاغية ﴾ . أى : لا تسمع في هذه الجنة كلمة ذات لغو . واللغو : هو الكلام الساقط الذى لا فائدة فيه . أى : أنك - أيها المخاطب - لا تسمع في الجنة إلا الكلام الذى تسر له نفسك ، وتقرُّ به عينك ، فلفظ اللاغية هنا : مصدر بمعنى اللغو ، مثل الكاذبة للكذب ، وهو صفة لموصوف محذوف .

﴿ فيها عين جارية ﴾ أي : في هذه الجنة عيون تجرى بالماء العذب الزلال المتدفق .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ فيها عين جارية ﴾ يريد عيونا في غاية الكثرة ، كقوله : ﴿ علمت نفس ماقدمت وأخرت ﴾ .

فالمراد بالعين هنا : جنس العيون ، وبالجارية : التي لا ينقطع ماؤها .. ﴿ فيها سرر مرفوعة ﴾ أي : في الجنة أماكن يجلس عليها أهلها جلوسا مرتفعا عن الأرض .

وينامون فوقها نوما هادئا لذيذا .. والسرر : جمع سرير ، وهو الشيء ذو القوائم المرتفعة الذي يتخذ للجلوس والاضطجاع .

ووصف - سبحانه - هذه السرر بالارتفاع ، لزيادة تصوير حسنها .

﴿ وأكواب موضوعة ﴾ والأكواب جمع كوب. وهو عبارة عن الإناء الذي تشرب فيه الخمر. أي : وفي الجنة أكواب كثيرة قد وضعت بين أيدى أهلها ، بحيث يشربون من الخمر التي وضعت فيها ، دون أن يجدوا أي عناء في الحصول عليها .

﴿ ونمارق مصفوفة ﴾ والنهارق : جمع نمرقة – بضم النون وسكون الميم وضم الراء – ، وهى الوسادة الصغيرة التى يتكىء عليها الجالس والمضجع . أى : وفى الجنة وسائد كثيرة ، قد صف بعضها إلى جانب بعض صفا جميلا ، بحيث يجدها الجالس قريبة منه فى كل وقت .

﴿ وزرابى مبثوثة ﴾ والزرابى جمع زربية - بتثليث الزاى - وهى البساط الواسع الفاخر ، أو ما يشبهه من الأشياء الثمينة التى تتخذ للجلوس عليها . والمبثوثة : أى : المنتشرة على الأرض ، من البث بمعنى النشر ، كما فى قوله - تعالى - : ﴿ وبث فيها من كل دابة ﴾ .

أى : وفيها بسط فاخرة جميلة .. مبسوطة في كل مكان ، ومتفرقة في كل مجلس . فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف الجنة التي أعدها - سبحانه - لعباده المتقين ،

بعدد من الصفات الكريمة المتنوعة .

وصفها بأنها عالية في ذاتها ، وبأنها خالية من الكلام الساقط ، وبأن مياهها لا تنقطع ، وبأن أثاثها في غاية الفخامة ، حيث اجتمع فيها كل ما هو مريح ولذيذ .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من أهلها.

ثم ساق - سبحانه - أنواعا من الأدلة المشاهدة ، التي لا يستطيع أحد إنكارها ، ليلفت أنظار الناس إلى مظاهر قدرته ووحدانيته . فقال - تعالى - : ﴿ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السباء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ﴾ .

والاستفهام للتقريع والتوبيخ ، والتحريض على التأمل والتفكر ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، والمراد بالنظر : التدبر في تلك المخلوقات ، فإن من شأن هذا التدبر ، أنه يؤدى إلى الاعتبار والانتفاع .. والخطاب لأولئك الكافرين الجاهلين ، الذين أمامهم الشواهد الواضحة على وحدانية الله – تعالى – وقدرته ، ومع ذلك لم ينتبهوا لها .

والمعنى : أيستمر هؤلاء الكافرون فى جهلهم وضلالهم ، وفى إنكارهم لأمر البعث والحساب والجزاء .. فلا ينظرون نظر اعتبار وتأمل ، إلى الإبل - وهى أمام أعينهم - كيف خلقها الله - تعالى - بهذه الصورة العجيبة ، وأوجد فيها من الأعضاء المتناسقة ، ومن التكوين الخِلْقِي ، ما يجعلها تؤدى وظيفتها النافعة لبنى آدم ، على أكمل وجه ، فمن لبنها يشربون ، ومن لحمها يأكلون ، وعلى ظهرها يسافرون ، وأثقالهم عليها يجملون .

وخص - سبحانه - الإبل بالذكر من بين سائر الحيوانات ، لأنها أعز الأموال عند العرب ، وأقربها إلى مألوفهم وحاجتهم ، وأبدعها خلقا وهيئة وتكوينا .

قال صاحب الكشاف: قوله - تعالى - : ﴿ أَفَلا ينظرون إلى الإِبل ﴾ نظر اعتبار ﴿ كَيْفَ خَلْقَتَ ﴾ خَلْقًا عجيباً ، دالا على تقدير مقدر ، شاهدا بتدبير مدبر ، حيث خلقها للنهوض بالأثقال ، وجرها إلى البلاد الشاحطة . أى البعيدة ، فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر ، ثم تنهض بما حملت ، وسخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمتها ، لا تعارض ضعيفا ، ولا تمانع صغيرا .

فإن قلت : كيف حسن ذكر الإبل ، مع الساء والجبال والأرض ، ولا مناسبة ؟ .. قلت : قد انتظم هذه الأشياء ، نظر العرب في أوديتهم وبواديهم ، فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم .. (۱) .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٤٥.

وقوله - تعالى - : ﴿ وإلى السهاء كيف رفعت ﴾ أى : وهلا نظر وا إلى السهاء نظر اعتبار واتعاظ ، فعرفوا أن الذى خلقها هذا الخلق البديع ، بأن رفعها بدون أعمدة .. هو الله - عز وجل - .

﴿ وإلى الجبال كيف نصبت ﴾ أى : كيف وجدت بهذا الوضع الباهر بأن نصبت على وجه الأرض نصبا ثابتا راسخا . يحمى الأرض من الاضطراب والتزلزل .

﴿ وإلى الأرض كيف سطحت ﴾ أى : كيف سويت وفرشت وبسطت بطريقة تجعل الناس يتمكنون من الانتفاع بخيرها ، ومن الاستقرار عليها ، وهذا لا ينافى كونها كروية ، لأن الكرة إذا اشتد عظمها .. كانت القطعة منها كالسطح فى إمكان الانتفاع بها .

وبعد هذا التوبيخ لأولئك المشركين الذين عموا وصموا عن الحق ، ولم ينتبهوا لآيات الله - تعالى - الدالة على قدرته ووحدانيته .. أمر الله - تعالى - نبيه - على - ، أن يداوم على التذكير بدعوة الحق ، فقال : ﴿ فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمصيطر ﴾ .

والفاء في قوله ﴿ فذكر ﴾ للتفريع ، وترتيب ما بعدها على ما قبلها . والأمر مستعمل في طلب الاستمرار والدوام في دعوته الناس إلى الحق ، ومفعول : « فذكر » محذوف للعلم به .

وجملة « إنما أنت مذكر » تعليل للأمر بالمواظبة على تبليغ الناس ما أمره بتبليغه . والمصيطر : هو المتسلط ، المتجبر ، الذي يجبر الناس على الانقياد لما يأمرهم به . وقد أ الجمهور هذا اللفظ بالصاد ، وقرأ ابن عامر بالسين .

أى : إذا كان الأمر كما بينا لك – أيها الرسول الكريم – من أحوال الناس يوم الغاشية ، ومن أننا نحن الذين أوجدنا هذا الكون بقدرتنا .. فداوم – أيها الرسول الكريم – على دعوة الناس إلى الدين الحق ، فهذه وظيفتك التى لا وظيفة لك سواها ، وكِلْ أمرهم بعد ذلك إلينا ، فأنت لست بمجبر لهم أو مكره إياهم على اتباعك ، وإنما أنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِلا مِن تُولِى وَكَفَر . فيعذبه الله العذاب الأكبر ﴾ كلام معترض بين قوله : ﴿ فِذَكُر ... ﴾ وبين قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ إِن إِلَينا إِيابَهُم ﴾ والاستثناء فيه استثناء منقطع ، و « إلا » بمعنى لكن ، و « مَنْ » موصولة مبتدأ .. والخبر . « فيعذبه الله العذاب الأكبر »..

أى : داوم – أيها الرسول الكريم – على التذكير .. لكن من تولى وأعرض عن تذكيرك وإرشادك ، وأصر على كفره ، فنحن الذين سنتولى تعذيبهم تعذيبا شديدا .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بقوله : ﴿ إِن البنا إيابهم . ثم إِن علينا حسابهم ﴾ .

وهاتان الآيتان تعليل لقوله - تعالى - قبل ذلك ﴿ لست عليهم بمصيطر ﴾ .

والإياب مأخوذ من الأوب بمعنى الرجوع إلى المكان الذى كان فيه قبل ذلك . والمراد به هنا : الرجوع إلى الله – تعالى – يوم القيامة للحساب والجزاء .

أى : داوم - أيها الرسول الكريم - على تذكير الناس بدعوة الحق ، بدون إجبار لهم ، أو تسلط عليهم ، واتركهم بعد ذلك وشأنهم .. فإن إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لا إلى أحد سوانا ، ثم إن علينا وحدنا - أيضا - حسابهم على أعالهم ، ومجازاتهم عليها بالجزاء الذى نراه مناسبا لهم .

وصدر - سبحانه - الآيتين بحرف التأكيد « إن » وعطف الثانية على الأولى بحرف « ثم » المفيد للتراخى فى الرتبة ، وقدم خبر « إن » فى الجملتين على اسمها .. لإفادة التهديد والوعيد ، وتأكيد أن رجوعهم إليه - تعالى - أمر لاشك فيه . وأن حسابهم يوم القيامة سيكون حسابا عسيرا ، لأنه صادر عمن لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى الساء . نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من عباده الصالحين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

القاهرة – مدينة نصر مساء الجمعة ٥ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ ١٠ من أكتوبر سنة ١٩٨٦م

## بِسَمِ ٱللهُ ٱلرَّهُ مَنِ ٱلرَّحِسِمِ

# تفسير **سورة الفج**ر

## مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الفجر » من السور المكية الخالصة ، بل هي من أوائل ما نزل على النبي
 - على النبي - من سور قرآنية ، فهي السورة العاشرة في ترتيب النزول ، وكان نزولها بعد سورة « والليل إذا يغشي » ، وقبل سورة « الضحي » ، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة التاسعة والثانون .

وعدد آياتها : ثلاثون آية في المصحف الكوفي ، واثنتان وثلاثون في الحجازى ، وتسع وعشرون في البصرى .

٢ – ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة : تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم ، كقوم عاد وثمود وفرعون ، وبيان أحوال الإنسان في حال غناه وفي حال فقره ، وردعه عن الانقياد لهوى نفسه ، ولفت نظره إلى أهوال يوم القيامة ، وأنه في هذا اليوم لن ينفعه ندمه أو تحسره على ما فات ، وتبشير أصحاب النفوس المؤمنة المطمئنة ، برضا ربها عنها ، وبظفرها بجنة عرضها السموات والأرض .

### التفسير

قال الله - تعالى - :

يِسَسِيلَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْحَالَة

افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بالقسم بخمسة أشياء لها شرفها وعظمها ، ولها فوائدها الدينية والدنيوية .. ولها دلالتها الواضحة على كمال قدرته - تعالى - .

أقسم أولا – بالفجر ، وهو وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم ، ووقت بزوغ الضياء وانتشاره على الكون بعد ليل بهيم .

فالمراد بالفجر : الوقت الذي يبدأ فيه النهار في الظهور ، بعد ظلام الليل ، والتعريف فيه للجنس ، لأن المقصود هذا الوقت من كل يوم .

وقيل المراد بالفجر هنا : صلاة الفجر ، لأنها صلاة مشهودة ، أى : تشهدها الملائكة ، كما أن التعريف فيه للعهد ، فقيل : فجر يوم النحر ، وقيل : فجر يوم الجمعة ..

ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح ، لأن قوله - تعالى - بعد ذلك ﴿ وليال عشر ﴾ يرجح أن المراد به وقت معين . هذا الوقت يوجد مع كل يوم جديد .

وأقسم - سبحانه - ثانيا بقوله : ﴿ وليال عشر ﴾ والمراد بها : الليالي العشر الأُول من

شهر ذى الحجة ، لأنها وقت مناسك الحج ، ففيها الإحرام ، والطواف ، والوقوف بعرفة .. وقيل المراد بها : الليالى العشر الأواخر من رمضان وقيل : الليالى العشر الأول من شهر المحرم ..

قال الإمام ابن كثير : والليالى العشر : المراد بها : عشر ذى الحجة . كما قاله ابن عباس وابن الزبير ، ومجاهد ، وغير واحد من السلف والخلف .

وقد ثبت في صحيح البخارى ، عن ابن عباس مرفوعا : « ما من أيام العمل الصالح ، أحب إلى الله - تعالى - فيهن ، من هذه الأيام » - يعنى : عشر ذى الحجة - قالوا : « ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذلك بشيء » ..

وقيل : المراد بذلك : العشر الأُول من المحرم . وقيل : العشر الأُول من رمضان . والصحيح القول الأول ..'' .

وأقسم - سبحانه - ثالثا ورابعا بقوله : ﴿ والشفع والوتر ﴾ والشفع : ما يكون ثانيا لغيره ، والوتر : هو الشيء المنفرد .

وقد ذكر المفسرون فى المراد بهذين اللفظين أقوالا متعددة ، فمنهم من يرى أنها يعان كل الأشياء شفعها ووترها ، ومنهم من يرى أن المراد بالشفع : يوم النحر ، لكونه اليوم العاشر من ذى الحجة ، وأن المراد بالوتر : يوم عرفة ، لأنه اليوم التاسع من شهر ذى الحجة . ومنهم من يرى أن المراد بها : الصلاة المكتوبة ، ما كان منها شفعا ، كصلاة الظهر والعصر والعشاء والصبح ، وما كان منها وترا كالمغرب .

ومنهم من يرى أن المراد بالشفع : جميع المخلوقات ، وبالوتر : الله – تعالى – الواحد الصمد .

وقد رجح بعض العلماء هذا القول فقال ما ملخصه: والواقع أن أقرب الأقوال عندى – والله أعلم – . أن المراد بالوتر ، هو الله – تعالى – ، للحديث: « إن الله وتر يجب الوتر » ، وما سواه شفع .. لأنه ثبت علميا أنه لا يوجد كائن موجود بمعنى الوتر قط ، حتى الحصاة الصغيرة ، فإنه ثبت أن كل كائن جماد أو غيره مكون من ذرات ، والذرة لها نواة ومحيط .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٤١٢.

ولهذا كان القول بأن الوتر هو الله ، وبأن الشفع : جميع المخلوقات .. هو الراجح ، وهو الأعم في المعنى ..(۱) .

وأقسم – سبحانه – خامسا – بقوله : ﴿ والليل إذا يسر ﴾ أى : وحق الليل عندما يسرى ويمضى ، تاركا من خلفه ظلامه ، ليحل محله النهار بضيائه .

أو المعنى : وحق الليل وقت أن يَسْرِى فيه السارون ، بعد أن أخذوا حظهم من النوم ، فإسناد السُّرَى إلى الليل على سبيل المجاز ، كما في قولهم : ليل نائم ، أى : ينام فيه الناس ، وقرأ الجمهور ﴿ يسر ﴾ بحذف الياء وصلا ووقفاً ، اكتفاء عنها بالكسرة تخفيفا .

وقرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء عند الوصل ، وبحذفها عند الوقف . والمراد بالليل هنا : عمومه ، وقيل : المراد به هنا : ليلة القدر ، أو ليلة المزدلفة . والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ هل في ذلك قسم لذى حجر ﴾ للتقرير والتعظيم لما أقسم به - سبحانه - من مخلوقات . واسم الإشارة « ذلك » يعود إلى تلك الأشياء التي أقسم الله - تعالى - يها .

والمراد بالحِجْر العقل ، وسمى بذلك لأنه يَحْجُر صاحبه ويمنعه عن ارتكاب مالا ينبغى ، كما سمى عقلا ، لأنه يَعْقِل صاحبه عن ارتكاب السيئات ، كما يعقِل العقالُ البعيرَ عن الضلال .

والمعنى : هل فى ذلك الذى أقسمنا به من الفجر ، والليالى العشر ، والشفع والوتر .. قسم ، أى : مقسم به ، حقيق أن تؤكد به الأخبار عند كل ذى عقل سليم ؟ .

مما لاشك فيه أن كل ذى عقل سليم ، يعلم تمام العلم ، أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق أن يقسم به ، لكونها – أى : هذه الأشياء – أمورا جليلة ، خليقة بالإقسام بها لفخامة شأنها ، كما أن كل ذى عقل سليم يعلم – أيضا – أن المقسم بهذا القسم ، وهو الله – عز وجل – صادق فيها أقسم عليه .

فالمقصود من وراء القسم بهذه الأشياء ، تحقيق المقسم عليه . بأسلوب فيه ما فيه من التأكيد والتشويق وتحقيق المقسم عليه .

وجواب القسم محذوف دل عليه قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ أَلَمْ تَرْ كَيْفَ فَعَلَّ رَبُّكَ بِعَادَ ﴾ . إلى قوله : ﴿ فصب عليهم ربك سوط عذاب ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي جـ ٨ ص ٢١٠.

والتقدير : وحق هذه المخلوقات لتعذبن – أيها الكافرون – كما عذب الذين من قبلكم ، مثل عاد وثمود وفرعون .

قال الجمل: فإن قلت: ما فائدة قوله - تعالى -: ﴿ هل فى ذلك قسم لذى حجر ﴾ . بعد أن أقسم - سبحانه - بالأشياء المذكورة ؟ قلنا: هو لزيادة التأكيد والتحقيق للمقسم عليه ، كمن ذكر حجة باهرة ، ثم قال: أفيها ذكرته حجة ؟ .

وجواب القسم محذوف ، أى : لتعذبن ياكفار مكة ، وقيل هو مذكور وهو قوله : ﴿ إِن رَبِكَ لِبَالْمُرْصَادَ ﴾ ، وقيل محذوف لدلالة المعنى عليه ، أى لنجازين كل أحد بعمله .. (۱) .

ثم ذكر - سبحانه - على سبيل الاستشهاد، ما أنزله من عذاب مهين، بالأقوام المكذبين. فقال - تعالى - : ﴿ أَلَمْ تَرْ كَيْفُ فَعَلَ رَبِّكَ بَعَادَ ﴾ .

والاستفهام في قوله : ﴿ أَلَمْ تَرْ .. ﴾ للتقرير ، والرؤية : علمية ، تشبيها للعلم اليقيني بالرؤية في الوضوح والانكشاف ، لأن أخبار هذه الأمم كانت معلومة للمخاطبين .

ويجوز أن تكون الرؤية بصرية ، لكل من شاهد آثار هؤلاء الأقوام البائدين ..

والمراد بعاد : تلك القبيلة المشهورة بهذا الاسم ، والتي كانت تسكن الأحقاف ، وهو مكان في جنوب الجزيرة العربية ، معروف للعرب ، قال – تعالى – : ﴿ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد ﴾ .

سموا بذلك نسبة إلى أبيهم عاد بن عُوص ، بن إرم ، بن سام ، بن نوح - عليه السلام - فقوله - تعالى - : ﴿ إرم ﴾ عطف بيان لعاد ، لأنه جده الأدنى .

وقوله – تعالى – : ﴿ ذات العاد ﴾ صفة لعاد ، و« ذات » وصف مؤنث لأن المراد بعاد القبيلة ، سمى أولاده باسمه ، كما سمى بنو هاشم هاشها .

والمقصود بهذه القبيلة عاد الأولى ، التى أرسل الله – تعالى – إليهم هودا – عليه السلام – . وكانوا معروفين بقوتهم وضخامة أجسامهم .. وقد جاء الحديث عنهم كثيرا فى القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله – تعالى – : ﴿ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ... ﴾ .

وقولة - سبحانه - : ﴿ التي لم يخلق مثلها في البلاد ﴾ صفة أخرى لقبيلة عاد . والمعنى : لقد وصل إلى علمك - أيها الرسول الكريم - بصورة يقينية ، خبر قبيلة عاد ، التي جدها الأدنى « إرم بن سام بن نوح « والتي كانت تسكن بيوتا ذات أعمدة ، ترفع عليها

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٥٣٠.

خيامهم ومبانيهم الفارهة .. والتي لم يخلق مثلها – أي : مثل هذه القبيلة – أحد في ضخامة أجسام أفرادها ، وفي قوة أبدانها ، وفيها أعطاها الله – تعالى – من غني وقوة .

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه: قوله - تعالى - : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَعَادَ . إَرَمَ دَاتَ العَهَادَ . التي لم يخلق مثلها في البلاد ﴾ هؤلاء كانوا متمردين عتاة .. فذكر - سبحانه - كيف أهلكهم .

وهؤلاء هم عاد الأولى ، وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح ، وهم الذين أرسل الله إليهم نبيه هودا – عليه السلام – فكذبوه فأهلكهم الله – تعالى – .

فقوله : ﴿ إِرَمَ ذَاتَ العَهَادَ ﴾ عطف بيان ، زيادة تعريف بهم . وقوله : ﴿ ذَاتَ العَهَادُ ﴾ لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشَّعر التي ترفع بالأعمدة الشداد .

وقال هاهنا : ﴿ التي لم يخلق مثلها في البلاد ﴾ أي : القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم ، لقوتهم وشدتهم ، وعظم تركيبهم .. فالضمير في ﴿ مثلها ﴾ يعود إلى القبيلة .

ومن زعم أن المراد بقوله : ﴿ إرم ذات العهاد ﴾ مدينة إما دمشق أو الاسكندرية .. ففيه نظر .. لأن المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسهاة بعاد ، وليس المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم . وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بما ذكره جماعة من المفسرين من أن المراد بقوله - تعالى - : ﴿ إرم ذات العهاد ... ﴾ مدينة مبنية بلبن الذهب والفضة .. فهذا كله من خرافات الإسرائيليين .. (۱) .

وقوله - تعالى - : ﴿ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذى الأوتاد ﴾ معطوف على ما قبله . والمراد بثمود : القبيلة المساة بهذا الاسم ، نسبة إلى جدها ثمود ، وقد أرسل الله - تعالى - إليهم نبيهم صالحا - عليه السلام - فكذبوه ، فأهلكهم الله - تعالى - .

وكانت مساكنهم بين الشام والحجاز، ومازالت معروفة حتى الآن باسم قرى صالح. وقوله : ﴿ جَابُوا ﴾ بمعنى قطعوا . من الجوب بمعنى القطع والخرق ، والصخرة الحجارة العظيمة .

والواد : اسم للأرض المنخفضة بين مكانين مرتفعين ، وكان هؤلاء القوم يقطعون الصخور من الجبال ، ليتخذوا منها بيوتهم بواديهم ، أي : بالمكان الذي كانوا يسكنونه .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ٤١٨.

فقوله: ﴿ بالواد ﴾ علم بالغلبة للمكان الذى كانوا يسكنون فيه ، ويسمى بوادى القرى ، وقد قال – تعالى – في شأنهم : ﴿ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ﴾ . والمراد بفرعون هنا : هو وقومه . والمراد بالأوتاد : الجنود والعساكر الذين يشدون ملكه ويقوونه ، كاتشد الخيام وتقوى بالأوتاد .

قال الآلوسى : وصف فرعون بذلك لكثرة جنوده وخيامهم ، التى يضربون أوتادها فى منازلهم ، أو لأنه كان يدق لمن يريد تعذيبه أربعة أوتاد ، ويشده بها ..(١) .

وقال بعض العلماء: ووصف فرعون بذى الأوتاد، لأن مملكته كانت تحتوى على الأهرامات، التى بناها أسلافه، لأن صورة الهرم على الأرض تشبه الوتد المدقوق، ويجوز أن يكون المراد بالأوتاد: التمكن والثبات على سبيل الاستعارة، أى: ذى القوة ..(١٠).

وقال صاحب الظلال: ﴿ وفرعون ذي الأوتاد ﴾ وهي على الأرجح الأهرامات ، التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة البنيان ، وفرعون المشار إليه هنا ، هو فرعون الطاغية الجبار ، الذي أرسل الله - تعالى - إليه موسى - عليه السلام - .. (٢٠٠٠) .

والمعنى : لقد علمت – أيها الرسول الكريم – وعلم معك كل من هو أهل للخطاب ، ما فعله ربك بقبيلة عاد ، التى جدها إرم بن سام بن نوح ، والتى كانت صاحبة أعمدة عظيمة ترفع عليها بيوتها ، والتى لم يخلق فى بلادها مثلها فى القوة والغنى .

وعلمت – أيضا – ما فعله ربك بقوم ثمود ، الذين قطعوا صخر الجبال ، واتخذوا منها بيوتا بوادى قراهم ، التي مازالت معروفة .

وعلمت - كذلك - ما فعلناه بفرعون صاحب المبانى القوية الفخمة وصاحب الجنود والعساكر الذين يشدون ملكه .

و﴿ الذينَ طَغُوا فِي البلاد ﴾ فأفسدوها ، وتجاوزوا كل حد في العصيان والظلم .

﴿ فأكثروا فيها ﴾ أى: في البلاد ﴿ الفساد ﴾ عن طريق الفسوق والخروج عن طاعتنا . ﴿ فصب عليهم ربك سوط عذاب ﴾ أى: فكانت نتيجة طغيانهم وفسادهم ، أن أنزل ربك عليهم ، نوعا عظيما من العذاب المهين .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير التحرير والتنوير جـ ٣٠ ص ٣٢١ للشيخ ابن عاشور.

<sup>(</sup>٣) تفسير في ظلال القرآن جـ ٣٠ ص ٥٧١.

والسوط: آلة تتخذ من الجلود القوية ، يضرب بها الجانى ، وإضافتها إلى العذاب ، من إضافة الصفة إلى الموصوف . أى : كالسوط فى سرعته ، وشدته وتتابعه ، فهو تشبيه بليغ .

وعبر - سبحانه - على إنزال العذاب بهم بالصب - وهو الإِفراغ لما فى الظرف بقوة - للإيذان بكثرته وتتابعه .

وسميت أنواع العذاب النازلة بهم سوطا تسمية للشيء باسم آلته . .

قال صاحب الكشاف: وذكر السوط. إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة ، كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . وعن عمر بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند الله أسواطا كثيرة ،

فأخذهم بسوط منها ..'' . وقوله – سبحانه – : ﴿ إن ربك لبالمرصاد ﴾ تذييل وتعليل لإصابتهم بسوط عذاب .

والمرصاد فى الأصل: اسم للمكان الذى يجلس فيه الجالس لترقب أو رؤية شىء ما . والمراد: إن ربك – أيها الرسول الكريم – يرصد عمل كل إنسان ، ويحصيه عليه، ويجازيه به ، دون أن يخفى عليه – سبحانه – شىء فى الأرض أو السهاء .

وفى هذه الآيات الكريمة تخويف شديد للكافرين ، وتهديد لهم على إصرارهم فى جحودهم ، وأنهم إذا ماساروا فى طريق الجحود والعناد ، فسيصيبهم ما أصاب هؤلاء الطغاة .

ثم ذكر - سبحانه - حال الإنسان عند اليسر والعسر ، والغنى والفقر ، والسراء والضراء فقال :

فأمكا

ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ رَبُّهُ وَفَا كُرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّتَ ٱكْرَمَنِ الْأَنْسَ وَالْأَمْنَ وَالْمَا وَالْمَا الْبَنَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيقُولُ رَبِّ آهَنَنِ اللهِ كَلَّمُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٤٨.

ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلْتُرَاثَ ٱلْكَالَّ الْمُكَالَّ الْمُكَالُّ الْمُكَالِلُ الْمُكَالِلُ الْمُكَالِلُ الْمُكَالِلُ الْمُكَالِلُ الْمُكَالِلُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

والفاء في قوله : ﴿ فأما الإِنسان ... ﴾ للتفريع على ما تقدم ، ولترتيب ما بعدها على ما قبلها .

والمراد بالإنسان هنا : جنسه . وقيل المراد به الكافر . ولفظ « الإنسان » مبتدأ ، وخبره : ﴿ فيقول ربى أكرمن ﴾ .

والمعنى : هذه سنة ربك - أيها العاقل - فى عباده ، أنه - تعالى - لهم بالمرصاد ، فهو يراقب أعالهم ، ويحاسبهم عليها ، ويجازيهم بها ، والسعيد من الناس هو الذى يفقه هذه الحقيقة ، فيؤدى ما كلفه خالقه به ... فأما الإنسان ، الشقى الغافل عن طاعة ربه ..

﴿ إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ﴾ أى : إذا ما اختبره وامتحنه ربه بألوان من النعم ، بأن منحه المال الكثير ، والجاه العريض ، وأسباب القوة والمنعة ﴿ فيقول ﴾ على سبيل التباهى والتفاخر .. ﴿ ربى أكرمن ﴾ أى : ربى أعطانى ذلك ، لأنى مستحق لهذه النعم ، كما قال – تعالى – : ﴿ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ، ليقولن هذا لى ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى ﴾ (١٠) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ... ﴾ بيان لموقف هذا الإنسان عند فقره . أى : وأما إذا ما امتحنا هذا الإنسان بسلب بعض النعم عنه ، وبضيق الرزق .. ﴿ فيقول ﴾ على سبيل التضجر والتأفف وعدم الرضا بقضائه – سبحانه – : ﴿ ربى أهانن ﴾ أى : ربى أذلني بالفقر ، وأنزل بى الهوان والشرور .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٥٠.

وقول هذا الإنسان في الحالين، قول مذموم، يدل على سوء فكره، وقصور نظره، وانطاس بصيرته، لأنه في حالة العطاء والسعة في الرزق. يتفاخر ويتباهى، ويتوهم أن هذه النعم هو حقيق وجدير بها، وليست من فضل الله – تعالى – وكأنه يقول ما قاله قارون: إنما أوتيته على علم عندى ﴾ وفي حالة المنع والضيق في الرزق يجزع، ويأبى أن يرضى بقضاء الله وقدره .. ولا يخطر بباله أن نعم الله، إنما هي فضل تفضل به – سبحانه – عليه ليختبره، أيشكر أم يكفر. وأن تضييقه عليه في الرزق، ليس من الإهانة في شيء، بل هو للابتلاء – أيضا – والامتحان، كما قال – تعالى – : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون ﴾ .

قال الإمام الشوكانى عند تفسيره لهاتين الآيتين : وهذه صفة الكافر الذى لا يؤمن بالبعث ، لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع فى متاعها ، ولا إهانة عنده إلا فوتها وعدم وصوله إلى ما يريد من زينتها ، فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته ، ويوفقه لعمل الآخرة .

ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم ، لعدم تيقظه أن ما صار إليه من الخير ، وما أصيب به من الشر في الدنيا ، ليس إلا للاختبار والامتحان ، وأن الدنيا بأسرها ، لا تعدل عند الله – تعالى – جناح بعوضة ..(١) .

واقتصر - سبحانه - في الآية الكريمة على تقتير الرزق ، في مقابلة النعمة ، دون غير ذلك من الأمراض والآفات ، للإشعار بأن هذا الإنسان يعتبر دنياه جنته ومنتهى آماله . فهو لا يفكر إلا في المال ولا يحزن إلا من أجله ، وأن المقياس عنده لمقادير الناس هو على حسب ماعندهم من أموال كها قال شاعرهم :

فلو شاء ربی کنت قیسَ بنَ عاصمِ ولو شاء ربی کنت عمرَو بنَ مَرْثِد فأصبحت ذا مال کثیر وطاف بی بنون کرام، سادةً لمسود

ولما كان هذا القول مذموما من هذا الإنسان في الحالين . لعدم شكره لله – تعالى – في حالة الرخاء ، ولعدم صبره على قضائه في حالة البأساء .

لما كان الأمر كذلك جاء حرف الردع بعد ذلك فقال − تعالى − : ﴿ كلا بل لا تكرمون ِ اليتيم . ولا تحاضون على طعام المسكين ﴾ .

فقول − تعالى − : ﴿ كلا ﴾ زجر وردع عن قول هذا الإِنسان ﴿ ربي أكرمن ﴾ عند

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير للشوكاني جـ ٥ ص ٤٣٨.

حصول النعمة ، وعن قوله ﴿ ربى أهانن ﴾ عند حصول التقتير فى الرزق ، لأن الله – تعالى – ، وقد يضيق – تعالى – ، وقد يضيق – سبحانه – على المؤمن مع محبته له ، وكلا الأمرين حاصل بمقتضى حكمته – عز وجل – والمؤمن الصادق هو الذى يشكر عند الرخاء ، ويصبر عند البأساء .

و« بل » هنا للإضراب الانتقالي ، من ذمهم على القبيح من القول ، إلى ذمهم بما هو أشنع منه ، وهو ارتكابهم للقبيح من الأفعال .

أى : كلا ليس قولكم هذا وهو أن الإكرام في الإعطاء ، والإهانة في المنع - هو القبيح فحسب ، بل هناك ما هو أقبح منه ، وهو أنكم - أيها الكافرون - .

﴿ لا تكرمون اليتيم ﴾ أى : لا تعطفون على اليتيم وهو الذى مات أبوه وهو صغير ، بأن تتركوه معرضا للفقر والاحتياج ، دون أن تعملوا على تقديم يد المساعدة إليه .

﴿ ولا تحاضون على طعام المسكين ﴾ أى : ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المساكين والبائسين .

ونفى الحض على إطعامهم ، نفى لإطعامهم من باب أولى ، وفى ذلك زيادة لمذلتهم ، لأنهم لا يطعمون ، ولا يحضون غيرهم عليه ، لأنهم قوم خلت قلوبهم من الرحمة والعطف .

قال الآلوسى: قوله - سبحانه - : ﴿ بل لا تكرمون اليتيم ... ﴾ الخ . انتقال وترق من ذم هذا الإنسان على القبيح من القول ، إلى الأقبح من الفعل ، والالتفات إلى الخطاب ، لتشديد التقريع ، وتأكيد التشنيع .. والجمع باعتبار معنى الإنسان ، إذ المراد الجنس . أى : بل لكم أفعال وأحوال أشد شرا مما ذكر ، وأدل على تهالككم على المال ، حيث أكرمكم - سبحانه - بكثرة المال ، ولكنكم لم تؤدوا ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم .

والمراد بطعام المسكين : إطعامه ، فالطعام مصدر بمعنى الإطعام .. أو المراد به : الشيء المطعوم ، ويكون الكلام على حذف مضاف . أي : على بذل طعام المسكين .. (١٠٠٠ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وتأكلون التراث أكلا لما ﴾ بيان لرذيلة ثالثة من رذائلهم المتعددة . والتراث : هو المال الموروث عن الغير . والمراد بالأكل مطلق الانتفاع ، وخص الأكل بالذكر ، لأنه يشمل معظم وجوه التصرفات المالية .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١٢٧.

والَّلُمُّ : الجمع بدون تفرقة بين الحلال والحرام ، مأخوذ من قولهم : لَمَّ الطعام ، إذا أكله كله دون أن يترك منه شيئا .

أى : ومن صفاتكم القبيحة أنكم تأكلون المال الموروث عن غيركم ، أكلا شديدا ، بحيث لا تتركون منه شيئا ، ولا تفرقون بين ما هو حلال أو حرام ، ولا بين ما يحمد ، بل تأخذون حقوقكم وحقوق غيركم من النساء والصبيان .

ومن صفاتكم - أيضا - أنكم ﴿ تحبون المال حبا جما ﴾ أي : حبا كثيرا مع حرص وشَرَه . يقال : جمّ الماء في الحوض ، إذا كثر واجتمع ، ومنه الجَمُوم للبئر الكثيرة الماء .

والحب المفرط للمال من الصفات الذميمة ، لأنه يؤدى إلى جمعه من كل طريق ، بدون تفرقة بين ما يحل منه وما يحرم .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف هذا النوع من الناس ، بأنه قد جمع في سوء سلوكه ، بين النطق بالقبيح من الأقوال ، وبين ارتكاب القبيح من الأفعال ، وهي : ترك اليتيم بلا رعاية ، وعدم الحض على إطعام المحتاج ، وجمع المال الموروث بدون تفرقة بين حلاله وحرامه ، والإفراط في حب المال بطريقة ذميمة .

وبعد هذا الزجر والردع لهم ، لسوء أقوالهم وأفعالهم ، أخذت السورة الكريمة في زجرهم وردعهم عن طريق تذكيرهم بأهوال الآخرة فقال : - تعالى - : ﴿ كَلَا إِذَا دَكَتَ الأَرْضَ دَكَا ﴾ ردع لهم وزجر عن أفعالهم دكا ﴾ . وقوله - تعالى - : ﴿ كُلّا إِذَا دَكَتَ الأَرْضَ دَكَا دُكَا ﴾ ردع لهم وزجر عن أفعالهم السابقة ، وهي عدم إكرام اليتيم ، وعدم الحض على طعام المسكين .

وقوله: ﴿ دكت الأرض ﴾ من الدك: بمعنى الكسر والدق والزلزلة الشديدة ، والتحطيم الجسيم ، وانتصب لفظ «دكا» الأول على أنه مصدر مؤكد للفعل ، وانتصاب الثانى على أنه تأكيد للأول . وقيل : تكرار « دكا » للدلالة على الاستيعاب ، كقولك : قرأت النحو بابا بابا ، أى : قرأته كله .

قال القرطبى: قوله – تعالى – : ﴿ كلا إذا دكت الأرض ...﴾ أى : ما هكذا ينبغى أن يكون الامر . فهو رد لانكبابهم على الدنيا ، وجمعهم لها ، فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض ، ولا ينفعه الندم ، والدك : الكسر والدق ، أى : زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك .

وقوله : ﴿ دَكَا دَكَا ﴾ أي : مرة بعد مرة ، زلزلت فكسر بعضها بعضا فتكسر كل شيء

على ظهرها .. (١) .

وقوله – تعالى – : ﴿ وجاء ربك ... ﴾ هذه الآية وأمثالها من آيات الصفات التي يرى السلف وجوب الإيمان بها كها جاءت ، بمعنى أننا نؤمن بمجيء الله – تعالى – ولكن من غير تكييف ولا تمثيل ، بل نكل علم كيفية مجيئه إلى مشيئته – تعالى – .

والخلف يؤولون ذلك بأى المجيء هنا بمعنى مجيء أمره وقضائه .

قال الآلوسى: قوله - تعالى - : ﴿ وجاء ربك ... ﴾ قال منذر بن سعيد ، معناه : ظهر - سبحانه - للخلق هنالك ، وليس ذلك بمجىء نقلة .. وقيل : الكلام على حذف مضاف للتهويل ، أى : وجاء أمر ربك وقضاؤه . واختار جمع أنه تمثيل لظهور آيات اقتداره - تعالى - وتبيين آثار قدرته وسلطانه ، مثلت حاله - سبحانه - فى ذلك ، بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة مالا يظهر بحضور عساكره ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم ، وأنت تعلم ما للسلف فى المتشابه من الكلام .

﴿ وَالْمَلُكُ ﴾ أَى : جنس الْمَلَكِ ، فيشمل جميع الملائكة ﴿ صفا صفا ﴾ أى : مصطفين ، أو ذوى صفوف ..(") .

وقوله – تعالى – : ﴿ وجيء يومئذ بجهنم ﴾ أى : وأحضرت جهنم وظهرت وبرزت للكافرين والفاسقين يوم القيامة ، يوم تدك الأرض دكا .

وقوله : ﴿ يومئذ ﴾ منصوب بقوله ﴿ جيء ﴾ . وقوله ﴿ بجهنم ﴾ قائم مقام الفاعل . روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - ﷺ - : « يؤتي

يَجِهِنُم يُومَنُدُ لِمَا سَبَعُونَ أَلْفَ زَمَامٍ ، مَعَ كُلَ زَمَامٍ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكَ يَجِرُونَهَا .. ".

﴿ يومئذ ﴾ أى : في هذا اليوم العسير ، وهو يوم القيامة - وهو بدل من قوله - تعالى - : ﴿ إِذَا دَكَتَ الأَرْضَ ﴾ - ﴿ يَتَذَكَّرُ الانسانَ ﴾ أى : يتذكر ما فرط منه من ذنوب ، وما ارتكبه من سيئات ، وما وقع فيه من كفر وفسوق عن أمر ربه .

﴿ وأنى له الذكرى ﴾ أى : ومن أين له الانتفاع بهذا التذكر ، لأنه تذكر قد جاء في غير وقت الانتفاع به ، وهو وقت الحساب على الأعال ، لا وقت التوبة من السيئ منها . ﴿ يقول ﴾ هذا الانسان الشقى ﴿ ياليتني قدمت لحياتي ﴾ أى : يقول حين يرى العذاب

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ٥٤.

<sup>(</sup> ۲ ") تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup> ٣)) تفسیر ابن کثیر جـ ٧ ص ٤٢١ .

ماثلا أمامه ، يقول - على سبيل التحسر والتفجع - : ياليتنى قدمت أعمالا صالحة لأجل حياتى هذه فى الآخرة ، فاللام للتعليل ، وقدمت أعمالا صالحة فى وقت حياتى فى الدنيا لأنتفع بها فى هذا اليوم ، فتكون اللام للتوقيت .

﴿ فيومئذ ﴾ أى : ففى هذا اليوم لا ينفعه الندم ولا التحسر ، و﴿ لايعذَّب عذابه أحد ، ولا يوثِقُ وثاقه أحد ﴾ والوثاق : الرباط الذى يقيد به الأسير .

أى : ففى هذا اليوم لا يعذَّب كعذاب الله أحد ، ولا يوثِق كوثاقه أحد ، فالضمير في قوله : ﴿ عذابه ﴾ و﴿ ثاقه ﴾ يعود إلى الله - تعالى - ولفظ « أحد » فاعل .

وقرأ الكسائى : ﴿ لا يعذُّب ﴾ و ﴿ لايوثَق ﴾ - بفتح الذال المشددة ، وفتح الثاء - على البناء للمفعول ، والضمير في قوله ﴿ عذابه ﴾ و ﴿ وثاقه ﴾ يعود للكافر .

أى : فيومئذ لا يعذب أحد مثل عذاب ذلك الإنسان الكافر المتحسر ، ولا يوثق أحد مثل وثاقه ، ولفظ « أحد » هنا نائب فاعل .

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ﴿ قال الله إنى منزلها عليكم ﴾ - أى : المائدة - ﴿ فَمَنَ يَكُفُرُ بَعْدَ مَنَكُمْ فَإِنِي أَعْذَبُهُ عَذَابًا لَا أَعْذَبُهُ أَحْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بهذه البشارة العظيمة للمؤمنين فقال : ﴿ يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ﴾ .

والنفس المطمئنة : هي النفس الآمنة من الخوف أو الحزن في يوم القيامة . بسبب إيمانها الصادق ، وعملها الصالح ، والكلام على إرادة القول . أي : يقول الله - تعالى - على لسان ملائكته ، إكراما للمؤمنين ، عند وفاتهم ، أو عند تمام حسابهم : يأيتها النفس الآمنة المطمئنة ، الناعمة بروح اليقين ، الواثقة بفضل الله - تعالى - ورحمته . ﴿ ارجعي إلى ربك راضية مرضية ﴾ أي : ارجعي إلى ربك الذي خلقك ، وأنت راضية تمام الرضا بما أعطاك - سبحانه - من ثواب ، ومرضى عنك منه - تعالى - بسبب إيمانك الصادق ، وعملك الصالح .

﴿ فادخلى في عبادى ﴾ أى : فادخلى في زمرة عبادى الصالحين المرضيين . ﴿ وادخلى جنتى ﴾ التى وعدتهم بها ، والتى أعددتها لنعيمهم الدائم المقيم .

وقد ذكروا أن هذه الآيات الكريمة نزلت في شأن عثبان بن عفان لمّا تصدق ببئر رومة . وقيل : نزلت في حمزة بن عبد المطلب حين استشهد . قال القرطبى: والصحيح أنها عامة فى نفس كل مؤمن مخلص طائع ..(١) . نسأل الله – تعالى – أن يجعلنا جميعا من أصحاب النفوس المطمئنة . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

القاهرة مدينة نصر مساء الاثنين ٩ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ ١٣ من أكتوبر سنة ١٩٨٦ م

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ٥٨.



### بِسَسِمِ ٱللهُ ٱلرَّحِسِمِ

# تفسير **سورة البلد**

#### مقدمة وتهيد

ا - سورة « البلد » وتسمى سورة « لا أقسم » من السور المكية الخالصة ، وعلى ذلك سار المحققون من المفسرين .

قال القرطبي : سورة « البلد » مكية باتفاق .. (۱) .

وقال الآلوسى : مكية في قول الجمهور بتهامها ، وقيل : مدنية بتهامها . وقيل : مدنية إلا أربع آيات من أولها . واعترض كلا القولين بأنه يأباهما قوله ﴿ بهذا البلد ﴾ – إذ المقصود بهذا البلد مكة – ، ولقوة الاعتراض ادعى الزمخشرى الإجماع على مكيتها .. " .

والذى تطمئن إليه النفس، أن هذه السورة من السور المكية الخالصة ، ولا يوجد دليل يعتمد عليه يخالف ذلك .

قال الشوكانى : سورة « البلد » ، ويقال لها سورة « لا أقسم » وهى عشرون آية . وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقى عن ابن عباس قال : نزلت سورة « لا أقسم » بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

٢ - وهي السورة الخامسة والثلاثون في ترتيب نزول السور، فقد كان نزولها بعد سورة
 « ق » ، وقبل سورة « الطارق » ، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة التسعون .

ومن مقاصدها : التنويه بشأن مكة ، لشرفها وحرمتها ووجود البيت المعظم بها ، وتعداد نعم الله - تعالى - على الإنسان حتى يرجع عن عصيانه وغروره ، ويخلص العبادة لخالقه ، وبيان حسن عاقبة الأخيار ، وسوء عاقبة الأشرار ..

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ۲۰ ص ٥٩.

 <sup>(</sup> ۲ ) تفسير الآلوسي جـ ۳۰ ص ۱۳۳ .

#### التفسير

قال الله – تعالى – :

افتتحت السورة الكريمة بالقسم، تشويقا لما يرد بعده، وتأكيدا للمقسم عليه. و« لا » في مثل هذا التركيب، يرى المحققون أنها مزيدة للتأكيد، والمعنى: أقسم بهذا البلد. أى: مكة المكرمة، وقد جاء القسم بها في قوله – تعالى – : ﴿ والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين ﴾ .

قال الشيخ محمد عبده - رحمه الله - : قوله ﴿ لا أقسم ... ﴾ عبارة من عبارات العرب في

القسم ، يراد بها تأكيد الخبر ، كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم . ويقال إنه يؤتى بها في القسم إذا أريد تعظيم المقسم به . كأن القائل يقول : إنى لا أعظمه بالقسم ، لأنه عظيم في نفسه ، والمعنى في كل حال على القسم .. (۱) .

وقال بعض العلماء : « لا » هذه للنفى ، وهذه عبارة تعود العرب أن يقولوها عندما يكون المقسم عليه ظاهرا أمره ، كأنه – تعالى – يقول : أنا لا أقسم بهذه الأشياء ، على إثبات هذا المطلوب الذى أذكره بعد ، لأن إثباته أظهر وأجلى وأقوى من أن يحاول محاول إثباته بالقسم .

ويقال: معناه: أنا لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات المطلوب، لأنه أعظم وأجل وأكبر من أن يقسم عليه، بهذه الأمور الهينة الشأن، والغرض على هذا الوجه، تعظيم المقسم عليه، وتفخيم شأنه.. "".

والإشارة بلفظ « هذا » مع بيانه بالبلد ، إشارة إلى حاضر فى أذهان السامعين ، لأن مكة بعضهم كان يعيش فيها . وبعضهم كان يعرفها معرفة لاخفاء معها ، وشبيه بذلك قوله - تعالى - : ﴿ إِنَمَا أَمْرَتَ أَنْ أَعْبَدُ رَبِ هَذَهُ الْبَلَدَةُ الذَّى حَرِمُهَا وَلَهُ كُلُّ شَيءً ﴾ . وفائدة الإتيان باسم الإشارة هنا : تمييز المقسم به أكمل تمييز لقصد التنويه به .

وجملة : ﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ معترضة بين القسم وجوابه .

وقوله – تعالى – ﴿ حل ﴾ اسم مصدر أحل بمعنى أباح ، فيكون المعنى : وأنت – أيها الرسول الكريم – قد استحل كفار مكة إيذاءك ومحاربتك .. مع أنهم يحرمون ذلك النسبة لغيرك ، فى هذا البلد الأمين .

ويصح أن يكون لفظ « حل » هنا بمعنى الحلال الذى هو ضد الحرام يقال : هو حل وحلال ، وحِرْمُ وحرام .. فيكون المعنى : وأنت أيها الرسول الكريم – قد أحل الله – تعالى – لك أن تفعل بهؤلاء المشركين ما شئت من القتل أو العفو .

وتكون الجملة الكريمة ، بشارة للنبى – ﷺ – بأن الله – تعالى – سينصره على مشركى قريش ، ويكنه من رقابهم .. وقد أنجز له – سبحانه – ذلك يوم الفتح الأكبر .

قال صاحب الكشاف: أقسم الله – تعالى – بالبلد الحرام وما بعده ، على أن الإنسان خلق مغمورا في مكابدة المشاق والشدائد ، واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله : ﴿ وأنت

<sup>(</sup>١) تفسير جزء عم ص ٢٤ طبعة الشعب.

<sup>(</sup>٢) تفسير جزء عم ص ٦٥ لفضيلة الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد - رحمه اقه -.

حل بهذا البلد ﴾ يعنى : ومن المكابدة أن مثلك – يامحمد – على عظم حرمتك ، يُسْتَحلُ بهذا البلد الحرام ، كما يستحل الصيد في غير الحرم .

﴿ وفيه تثبيت لرسول الله – ﷺ – وبعث على احتبال ما كان يكابد من أهل مكة ، وتعجيب من حالهم في عداوته .

أو سلى - ﷺ - بالقسم ببلده ، على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد ، واعترض بأن وعده فتح مكة تتميا للتسلية والتنفيس عليه فقال : ﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ . يعنى : وأنت حل به في المستقبل ، تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر .

فإن قلت : أين نظير قوله : ﴿ وأنت حل ﴾ في معنى الاستقبال ؟ قلت : قوله − تعالى − ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ .

وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال ، وأن تفسيره بالحال محال ، أن السورة بالاتفاق مكية ، وأين الهجرة من وقت نزولها ؟ فها بال الفتح ؟(١).

ويرى بعضهم أن معنى قوله - تعالى - : ﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ : وأنت مقيم بهذا البلد ، وخال به ، وكفى فخراً لمكة أن تنزل فيها - أيها الرسول الكريم - فإن الأمكنة الشريفة تزداد شرفا بنزول رسل الله - تعالى - فيها ، فكيف وأنت خاتمهم وإمامهم ؟ .

قال بعض العلماء: وحكى ابن عطية عن بعض المتأولين: أن معنى « وأنت حل بهذا البلد » وأنت ساكن بهذا البلد ، حال فيه .. وهو يقتضى أن تكون هذه الآية موضع الحال من ضمير « أقسم » فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار بلد محمد - على الله على أو ساعد عليه ثبوت استعمال « حل » بمعنى حالً ، أى : مقيم في مكان ، فإن هذا لم يرد في كتب اللغة .. ولذا لم يذكر هذا المعنى صاحب الكشاف .. (") .

ويبدو لنا أن هذه الأقوال لا تعارض بينها ، بل يؤيد بعضها بعضا ، لأن الرسول - ﷺ - قد آذاه أهل مكة، بينها حرموا إيذاء غيره ، وأن الله - تعالى - قد مكن رسوله - ﷺ - منهم . كما حدث في غزوة الفتح ، وأنه - ﷺ - قد أقام معهم في مكة أكثر من خمسين سنة ، وكان يلقب عندهم بالصادق الأمين ..

<sup>(</sup>۱) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٥٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور – رحمه الله – جـ ٣٠ ص ٣٤٨.

وقوله – سبحانه – : ﴿ ووالد وما ولد ﴾ معطوف على المقسم به الأول وهو قوله – تعالى – : ﴿ بهذا البلد ﴾ . وداخل في حيز القسم . والمراد بالوالد آدم – عليه السلام – ، والمراد بما ولد : ذريته من بعده .

أى : أقسم بهذا البلد الذى له ماله من الشرف ، والمكانة السامية بين البلاد .. وأقسم بأبيكم آدم ، وبذريته من بعده .. أو أقسم بكل والد وبكل مولود .

وجىء باسم الموصول « ما » في قوله ﴿ وما ولد ﴾ دون « من » مع أنها أكثر استعالا في العاقل الذي هو مراد هنا ، لأن « ما » أشد إبهاما ، وشدة الإبهام المقصود بها هنا التفخيم والتعظيم .. وشبيه بذلك قوله - تعال - : ﴿ فلها وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ... ﴾ كما أن تنكير لفظ « والد » هنا للتعظيم أيضا .

وقيل المراد بالوالد هنا : ابراهيم - عليه السلام - وبما ولد : الصالحون من ذريته . وقيل المراد بالوالد : من يولد له ، وبقوله ﴿ وما ولد ﴾ الذي لم يولد له وعليه تكون مانافية .

وقد رجح الإمام ابن جرير المعنى الأول فقال: والصواب من القول فى ذلك، ما قاله الذين قالوا: إن الله - تعالى - أقسم بكل والد وولده، لأن الله - تعالى - عم كل والد وما ولد، وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. ولا خبر بخصوص ذلك، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه .. (۱).

وقوله - تعالى - : ﴿ لقد خلقنا الإنسان فى كبد ﴾ جواب القسم . والمراد بالإنسان : جنسه ، والكبد : الشدة والتعب والمشقة ، من المكابدة للشىء ، بمعنى تحمل المشاق والمتاعب فى فعله . وأصله من كبد الرجل - بزنة طرب - فهو أُكْبَد ، إذا أصيبت كبده بالمرض ، ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل تعب ومشقة تنال الإنسان .

والمعنى : لقد خلقنا الإنسان لهذه الشدائد والآلام ، التى هى من طبيعة هذه الحياة الدنيا ، والتى لا يزال يكابدها وينوء بها ، ويتفاعل معها .. حتى تنتهى حياته ، ولا فرق فى ذلك بين غنى أو فقير ، وحاكم أو محكوم وصالح أو طالح .. فالكل يجاهد ويكابد ويتعب ، من أجل بلوغ الغاية التى يبتغيها .

قال الآلوسي ما ملخصه : قوله : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ أى : في تعب ومشقة ، فإنه لايزال يقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعها .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير جـ ٣٠ ص ١٢٥ .

وعنَّ ابن عمر – رضى الله عنها – يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء . وقيل : لقد خلقناه منتصب القامة واقفا ، ولم نجعله منكبا على وجهه .

وقيل : جعلناه منتصبا رأسه في بطن أمه ، فإذا أذن له في الخروج قلب رأسه إلى قدمي أمه .. وهذه الأقوال ضعيفة لا يعول عليها ، والصحيح الأول .. (۱) .

والحق أن تفسير الكبد بالمشقة والتعب ، هو الذى تطمئن إليه النفس ؛ لأنه لايوجد فى هذه الحياة إنسان إلا وهو مهموم ومشغول بمطالب حياته ، وفى كبد وتعب للحصول على آماله ورغباته وغاياته ، ورحم الله القائل :

تعب كلها الحياة فا أعجب إلا من راهب في ازديد وقال - سبحانه - ﴿ فَي كَبَد ﴾ للإشعار بأنه لشدة مقاساته ومكابدته للمشاق والمتاعب ، وعدم انفكاكه عنها .. كالظرف بداخل المظروف فهو في محن ومتاعب ، حتى يصير إلى عالم آخر تغاير أحواله أحوال هذا العالم .

والاستفهام في قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد . يقول أهلكت مالا لبدا . أيحسب أن لم يره أحد ﴾ للإنكار والتوبيخ .

أى : أيظن هذا الإنسان الذي هو في تعب ومشقة طول حياته ، أنه قد بلغ من القوة والمنعة .. بحيث لا يقدر عليه أحد .

إن كان يتوهم ذلك ، فهو في ضلال مبين ، لأن الله – تعالى – الذي خلقه ، قادر على إهلاكه في لمح البصر ، وقادر على أن يسلط عليه من يذله ، ويقضى عليه .

ويدخل في هذا التوبيخ دخولا أوليا ، أولئك المشركون الذين اغتروا بقوتهم ، فآذوا النبي - وأصحابه إيذاء شديداً .

ثم حكى - سبحانه - جانبا من أقوال هذا النوع الجاحد المغرور من بنى آدم فقال : 
 يقول أهلكت مالا لبدا كم . أى : يقول هذا الإنسان المغرور بقوته ، والمفتون بماله ، 
 المتفاخر بما معه من حطام الدنيا . يقول - على سبيل التباهى والتعالى على غيره - لقد أنفقت مالا كثيرا ، في عداوة النبي - على السبيل التباعه ، وفي غير ذلك من الوجوه التي كان أهل الجاهلية يظنونها خيرا ، وما هي إلا شر محض . وعبر - سبحانه - عن إنفاق هذا الشقى لما له بقوله : ﴿ يقول أهلكت ... كم للإشعار ، بأن ما أنفقه من مال هو شيء هالك ، لأنه لم ينفق في الخير ، وإنما أنفق في الشر .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١٣٥.

والمال اللُّبَد : هو المال الكثير الذي تلبد والتصق بعضه ببعض لكثرته وهو جمع لُبْدة - بضم اللام وسكون الباء - كغرفة وغرف ، وهي ما تلبد من صوف أو شعر ، أي : تجمع والتصق بعض .

وقوله - سبحانه - : ﴿ أيحسب أن لم يره أحد ﴾ توبيخ لهذا المغرور إثر توبيخ ، وتجهيل في أعقاب تجهيل . أى : أيظن هذا الجاهل المغرور ، حين أنفق المال الكثير في المعاصى والسيئات ، أن الله - تعالى - غير مطلع عليه ؟ إن كان يظن ذلك فهو في نهاية الجهالة وانطاس البصيرة ، لأن الله - تعالى - مطلع عليه ، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في الساء ، وسيحاسبه على ذلك حسابا عسيرا .

وفى الحديث الشريف: لن تزل قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيم أبلاه ، وعن عمره فيم أفناه ، وعن ماله من أين اكتسبه ، وفيم أنفقه .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر نعمه ، على هذا الإنسان الجاهل المغرور . فقال - تعالى - : ﴿ أَلَم نجعل له عينين . ولسانا وشفتين . وهديناه النجدين ﴾ . والاستفهام هنا للتقرير ، لأن الله - تعالى - قد جعل له كل ذلك ، ولكنه لم يشكر الله - تعالى - على هذه النعم ، بل قابلها بالجحود والبطر ..

أى: لقد جعلنا لهذا الإنسان عينين ، يبصر بهها ، وجعلنا له لسانا ينطق به ، وشفتين - وهما الجلدتان اللتان تستران الفم والأسنان - تساعدانه على النطق الواضح السليم . واقتصر - سبحانه - على العينين ، لأنها أنفع المشاعر ، ولأن المقصود إنكار ظنه أنه لم يره أحد ، ولأن الإبصار حاصل بذاتها .

وذكر - سبحانه - اللسان وذكر معه الشفتين . للدلالة على أن النطق السليم ، لا يتأتى إلا بوجودهما معا ، فاللسان لا ينطق نطقا صحيحا بدون الشفتين ، وهما لا ينطقان بدونه .

وقوله - تعالى - : ﴿ وهديناه النجدين ﴾ بيان لنعمة أخرى هى أجل النعم وأعظمها . والنجد : الأرض المرتفعة ، وجمعه نجود ، ومنه سميت بلاد نجد بهذا الإسم ، لأنها مرتفعة عن غيرها ... والمراد بالنجدين هنا : طريق الخير . وطريق الشر ، أى : وهدينا هذا الإنسان وأرشدناه إلى طريق الخير والشر ، عن طريق رسلنا الكرام ، وعن طريق ما منحناه من عقل ، يميز به بين الحق والباطل ، ثم وهبناه الاختيار لأحدهما ، كما قال - تعالى - : ﴿ إِنَا هَدِينَاهُ السبيلُ إِمَا شَاكِرا وَإِمَا كَفُورا ﴾ .

قال بعض العلماء : وكأنها إنما سميا نجدين - أي : سبيل الخير والشر : لأنها لما وضحت

الدلائل ، وقربت الحجج ، وظهرت البراهين ، جعلا كالطريق المرتفعة العالية ، في أنها واضحة لذوى الأبصار .

أو إنما سميا بذلك ، للإشارة إلى أن فى كل منها وعورة يشق معها السلوك ، ولا يصبر عليها إلا من جاهد نفسه وراضها ، وليس سلوك طريق الشر بأهون من سلوك الخير ، بل الخالب أن يكون طريق الشر ، أشق وأصعب ، وأحوج إلى الجهد ..(١٠) .

وبعد بيان هذه النعم الجليلة التي أنعم الله بها - سبحانه - على الإنسان ، أتبع - سبحانه - ذلك بحضه على المداومة على فعل الخير ، وعلى إصلاح نفسه ، فقال - تعالى - : ﴿ فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة . يتيا ذا مقربة . أو مسكينا ذا متربة ﴾ .

والفاء في قوله - سبحانه - : ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ للتفريع على ما تقدم ، والمقصود بهذه الآية الحض على فعل الخير بدل الشر .

وقوله : ﴿ اقتحم ﴾ من الاقتحام للشيء ، بمعنى دخوله بشدة . يقال : اقتحم الجنود أرض العدو ، إذا دخلوها بقوة وسرعة ، وبدون مبالاة بارتكاب المخاطر .

والعقبة في الأصل: الطريق الوعر في الجبل، والمراد بها هنا: مجاهدة النفس، وقسرها على مخالفة هواها وشهوتها، وحملها على القول والفعل الذي يرضى الله – تعالى – .

والمعنى : لقد جعلنا للإنسان عينين ولسانا وشفتين . وهديناه النجدين . فهلا بعد كل هذه النعم ، فعل ما يرضينا ، بأن جاهد نفسه وهواه ، وبأن قدم ماله في فك الرقاب ، وإطعام اليتامى والمساكين .

قال الجمل: وقوله: ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ أى: فهلا اقتحم العقبة ، فلا بمعنى هلا التى المتحضيض . أى: الذى أنفق ماله في عداوة النبى - ﷺ - هلا أنفقه في اقتحام العقبة فيأمن .. ") .

وقد استعيرت العقبة لمجاهدة النفس، وحملها على الإنفاق في سبيل الخير، لأن هذه الاعبال شاقة على النفس، فجعلت كالذي يتكلف سلوك طريق وعر..

ويصح أن تكون « لا» هنا ، على معناها الحقيقي وهو النفي ، فيكون المعنى : أن هذا

<sup>(</sup>١) تفسير جزء عم ص ٢٠٤ للشيخ محمد مجيى الدين عبد الحميد .

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٥٣٩.

الإنسان الذي جعلنا له عينين .. لم يشكرنا على نعمنا ، فلا هو اقتحم العقبة ، ولا هو فعل شيئا ينجيه من عذابنا .

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: قوله: ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ يعنى : فلم يشكر تلك الأيادى والنعم بالأعمال الصالحة : من فك الرقاب ، وإطعام اليتامي والمساكين .. بل غمط النعم ، وكفر بالمنعم ..

فإن قلت : قلما تقع « لا » الداخلة على الماضى ، غير مكررة ، فها لها لم تكرر في الكلام الأفصح ؟ . قلت : هي متكررة في المعنى ، لأن المعنى ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ .. فلا فُكَّ رقبة ، ولا أطعم مسكينا . ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك .. (۱) .

والاستفهام في قوله - سبحانه - : ﴿ وما أدراك ما العقبة ﴾ لتفخيم شأنها ، والتهويل من أمرها ، والتشويق إلى معرفتها .

والكلام على حذف مضاف ، والتقدير : وما أدراك ما اقتحام العقبة ؟ .

ثم فسر - سبحانه - ذلك بقوله : ﴿ فك رقبة ﴾ . والمراد بفك الرقبة إعتاقها وتخليصها من الرق والعبودية . إذ الفك معناه : تخليص الشيء من الشيء ..

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ، جملة من الأحاديث التي وردت في فضل عتق الرقاب ، وتحريرها من الرق ..

وقوله - على النار ...»(۱) ومن أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار ...»(۱) .

وقراءة الجمهور ﴿ فك رقبة ﴾ برفع « فك » وإضافته إلى « رقبة » .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى : « فك » بفتح الكاف على أنه فعل ماض ، ونصب لفظ « رقبة » على أنه مفعول به .

وقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن المراد بفك الرقبة : أن يخلص الإنسان نفسه من المعاصى والسيئات ، التي تكون سببا في دخوله النار .

وقوله – سبحانه – : ﴿ أَو إطعام في يوم ذي مسغبة ﴾ بيان لفضيلة ثانية من الفضائل التي

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٥٥.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير جـ٧ ص ٤٣٠.

تؤدى إلى مجاهدة النفس، وحملها على طاعة الله - تعالى - .

والمسغبة : المجاعة ، مصدر ميمى بمعنى السَّغَب ، يقال : سغب الرجل - كفرح ونصر - إذا أصابه الجوع ، ووصف اليوم بذلك على سبيل المبالغة كما فى قولهم : نهاره صائم .. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى « أطعم » بصيغة الفعل الماضى .

أى : اقتحام العقبة . أى : التمكن من حمل النفس على طاعة الله – تعالى – يتمثل فى فك الرقاب . وفى إطعام المحتاجين فى يوم يشتد فيه جوعهم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ يتيها ذا مقربة . أو مسكينا ذا متربة ﴾ بيان لفضيلة ثالثة من الفضائل التي تؤدى إلى رضا الله - تعالى - .

وقوله : ﴿ يتيها ﴾ منصوب على أنه مفعول به لقوله « إطعام » أو أطعم على القراءة الثانية . واليتيم : هو الشخص الذي مات أبوه وهو صغير ..

والمقربة : بمعنى القرابة ، مصدر ميمى ، من قرب فلان من فلان ، إذا كان بينها نسب قريب ..

والمتربة : الحاجة والافتقار الشديد ، مصدر ميمى من ترب الرجل – كطرب – إذا افتقر ، حتى لكأنه قد لصق بالتراب من شدة الفقر ، وأنه ليس له مأوى سوى التراب . وأما قولهم : أترب فلان ، فمعناه استغنى ، حتى لكأن ماله قد صار كالتراب من كثرته .

أى : اقتحام العقبة من أكبر مظاهره : فك الرقاب ، وإطعام الطعام لليتامى الأقارب ، وللمساكين المحتاجين إلى العون والمساعدة .

وخص – سبحانه – الإطعام بكونه فى يوم ذى مجاعة ، لأن إخراج المال فى وقت القحط ، أثقل على النفس ، وأوجب لجزيل الأجر ، كما قال – تعالى – : ﴿ لَنْ تَنَالُوا اللَّهِ حَتَى تَنْفَقُوا مِمَا تَحْبُونَ ﴾ .

وقيد - سبحانه - اليتيم بكونه ذا مقربة ، لأنه في هذه الحالة يكون له حقان : حق القرابة ، وحق اليتم ، ومن كان كذلك فهو أولى بالمساعدة من غيره .

وقوله – تعالى – : ﴿ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالمرحمة ﴾ معطوف على قوله – تعالى – قبل ذلك ﴿ فلا اقتحم العقبة ...﴾ .

و « ثم » هنا للتراخى الرتبى ، للدلالة على أن ما بعدها أصل لقبول ما قبلها . والمعنى : هلا كان هذا الإنسان بمن فكوا الرقاب ، وأطعموا الطعام لليتامى والمساكين .. ثم كان – فضلا عن كل ذلك – من الذين آمنوا بالله – تعالى – إيمانا حقا ، وممن أوصى بعضهم

بعضا بفضيلة الصبر، وفضيلة التراحم والتعاطف...

لقد كان من الواجب عليه .. لو كان عاقلا – أن يكون من المؤمنين الصادقين ، ولكنه لتعاسته وشقائه وغروره لم يكن كذلك ، لأنه لا هو اقتحم العقبة ، ولا هو آمن .. وخص – سبحانه – من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر ، وتواصيهم بالمرحمة ، لأن هاتين الصفتين على رأس الصفات الفاضلة بعد الإيمان بالله – تعالى – :

واسم الإشارة في قوله: ﴿ أُولئك أصحاب الميمنة ﴾ يعود على الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالمرحمة . أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الكريمة ، هم أصحاب الجهة اليمني التي فيها السعداء الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم ، فالمراد بالميمنة : جهة اليمين ..

ثم بين – سبحانه – بعد ذلك سوء عاقبة الكافرين فقال : ﴿ والذين كفروا بآياتنا ﴾ أى : الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا ﴿ هم أصحاب المشأمة ﴾ أى : هم فى جهة الشهال التى فيها الأشقياء ، أو هم أصحاب الشؤم على أنفسهم بسبب إصرارهم على كفرهم .

﴿ عليهم نار مؤصدة ﴾ أى : عليهم نار مغلقة بحيث لا يستطيعون الخروج منها ، تقول : آصدت الباب وأوصدته ، إذا أحكمت غلقه ، والاسم فيهها ، الإصاد والوصاد .. نسأل الله – تعالى – أن يجعلنا من أصحاب الميمنة .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر

صباح الجُمعة ١٤ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ.

١٧ من أكتوبر سنة ١٩٨٦ م.

## بِسَـِعِ ٱللهُ ٱلرَّحِينَ ٱلرَّحِيبِ

# تفسير سورة الشيمس

#### مقدمة وتمهيد

١ – هذه السورة الكريمة سهاها معظم المفسرين ، سورة « الشمس » ، وعنونها الإمام ابن كثير بُقوله : تفسير سورة « والشمس وضحاها » .

وهي من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها : خمس عشرة آية في معظم المصاحف ، وفي المصحف المكي ست عشرة آية ، وكان نزولها بعد سورة « القدر » وقبل سورة « البروج » .

۲ - ومن مقاصدها : تهدید المشرکین بأنهم سیصیبهم ما أصاب المکذبین من قبلهم ، إذا
 ما استمروا فی کفرهم ، وبیان مظاهر قدرته - تعالی - فی خلقه ، وبیان حسن عاقبة من یزکی
 نفسه ، وسوء عاقبة من یتبع هواها .

#### التفسير

قال الله - تعالى -:

## بِنَ اللَّهُ الرَّالِحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضَّعَهَا ٥ وَٱلْقَمْرِ إِذَا لَلْهَا ٥ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ٥ وَٱلْتَهَارِ إِذَا جَلَّهَا ٥ وَٱلْتَهَا إِذَا يَغْشَلُهَا ٥ وَٱلْتَهَا وَمَا بَنَهَا ٥ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَهَا وَٱلْتَهِ وَمَا بَنَهَا ٥ وَٱلْآرُضِ وَمَا طَحَهَا فَوَرَهَا وَتَقُولُهَا ٥ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا ٥ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْلَهُ مَن زَكَّنَهَا ٥ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا ٥ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُولُهَا ٥ كَذَّبَتُ ثَمُودُ اللّهِ مِلْعُولُهَا ٥ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا ٥ كَذَّبَتُ ثَمُودُ اللّهِ مِلْعُولُهَا ٥ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا ٥ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللّهِ مِلْعُولُهَا ١ فَي مَا لَكُمْ مَن وَلَكُ اللّهِ مَن اللّهُ وَسُقِينَهَا ١ فَي مَا وَلَا يَعَافَى عُقْبُهَا ٥ وَلَا يَعَافُى عُقْبُهَا ٥ وَلَا يَعَافَى عُقْبُهَا هُ اللّهُ وَلَا يَعَافَى عُقْبُهَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عُلَا عُلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَل

افتتح – سبحانه – هذه السورة الكريمة ، بالقسم بكائنات عظيمة النفع ، جليلة القدر ، لها آثارها في حياة الناس والحيوان والنبات ، ولها دلالتها الواضحة على وحدانيته – تعالى – وكمال قدرته ، وبديع صنعه .

فقال – سبحانه – : ﴿ والشمس وضحاها ﴾ والضحى الوقت الذى ترتفع فيه الشمس بعد إشراقها ، فتكون أكمل ما تكون ضياء وشعاعا ..

فالمراد بضحاها : ضوؤها – كما يرى مجاهد – ، أو النهار كله – كما اختار قتادة وغيره – ، أو حرها – كما قال مقاتل – .

وهذه الأقوال لا تنافر بينها ، لأن لفظ الضحى فى الأصل ، يطلق على الوقت الذى تنبسط في الشمس ، ويمتد النهار ، تقول : ضَحِى فلان يَضْحَى – كرضى يرضى – ، إذا برز

للشمس ، وتعرض لحرها ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ إِن لَكَ أَن لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى . وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ﴾ .

وقوله - تعالى - : ﴿ والقمر إذا تلاها ﴾ أى : تبعها ، تقول : فلان تلا فلانا يتلوه ، إذا تبعه ، قال بعض العلماء : فأما أن القمر تابع للشمس فيحتمل معنيين : أحدهما : أنه تال لها في ارتباط مصالح الناس ، وتعلق منافع هذا العالم بحركته ، وقد دل علم الهيئة على أن بين الشمس والقمر من المناسبة ما ليس بين غيرهما من الكواكب . وثانيهما : أن القمر يأخذ نوره ويستمده من نور الشمس . وهذا قول الفراء قديما ، وقد قامت الأدلة عند علماء الهيئة والنجوم ، على أن القمر يستمد ضوءه من الشمس .. (۱) .

وقال الشيخ ابن عاشور: وفى الآية إشارة إلى أن نور القمر ، مستفاد من نور الشمس ، أى : من توجه أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمر ، وليس نيرا بذاته ، وهذا إعجاز علمى من إعجاز القرآن .. (٢) .

وقوله - سبحانه - : ﴿والنهار إذا جلالها ﴾ أى : جلى الشمس وأظهرها وكشفها للناظرين .

قال الآلوسى: وقوله: ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا ﴾ أى: جلى النهار الشمس، أى: أظهرها، فإنها تنجلى وتظهر إذا انبسط النهار، ومضى منه مدة، فالإسناد مجازى كالإسناد فى نحو: صام نهاره.

وقيل: الضمير المنصوب يعود إلى الأرض، وقيل: إلى الدنيا، والمراد بها وجه الأرض، وقيل: إلى الظلمة، وجلاها حينئذ بمعنى أزالها، وعدم ذكر المرجع على هذه الأقوال للعلم به. والأول أولى، لذكر المرجع واتساق الضهائر.. ".

وقوله - سبحانه - : ﴿ والليل إذا يغشاها ﴾ أى : يغشى الليلُ الشمسَ فيغطى ضوءها ، فالضمير في يغشاها يعود إلى الشمس .

وقيل : يعود إلى الدنيا ، وقيل : إلى الأرض أي : يغشى الليل الدنيا والأرض بظلامه .

والحق أن في قوله - تعالى - ﴿ جلاها ﴾ و﴿ يغشاها ﴾ إشارة واضحة إلى أن الضمير فيهما يعود إلى الشمس ، إذ النهار يجلى الشمس ويكشفها أتم انكشاف ، والليل يزيل ضوءها

<sup>(</sup>١) تفسير جزء «عم» ص ٢١١ لفضيلة الشيخ محمد عمى الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٢) تفسير التحرير والتنوير جـ ٣٠ ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١٤١ .

ويستره ، فنسب - سبحانه - إلى النهار ما يلائمه بالنسبة للشمس ، وكذلك الحال بالنسبة لليل .

ثم قال - تعالى - : ﴿ والساء وما بناها ﴾ أى : وحق الساء وحق من بناها وأنشأها وأوجدها على تلك الصورة البديعة الرائعة .

فيا هنا اسم موصول بمعنى مَنْ ، والمراد بمن بناها : الله – عز وجل – وأوثرت على مَنْ التى تأتى للعاقل كثيرا ، لإشعارها معنى الوصفية . أى : وحق الساء ، وحق القادر العظيم الذى بناها وأوجدها على هذه الهيئة الجميلة الدقيقة .

وقد أشار إلى ذلك صاحب الكشاف فقال : والوجه أن تكون « ما » موصولة - أى : فى هذه الآية وما بعدها - وإنما أوثرت على مَنْ لإِرادة معنى الوصفية ، كأنه قيل : والساء ، والقادر العظيم الذى بناها(').

ومنهم من يرى أن « ما » هنا مصدرية ، فيكون المعنى : وحق السهاء وبنيانها .

وقوله - تعالى - : ﴿ والأرض وما طحاها ﴾ أى : وحق الأرض ومن بسطها من كل جانب ، وجعلها مهيأة للاستقرار عليها : يقال : طحى فلان الشيء ودحاه، إذا بسطه ووسعه .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ونفس وما سواها ﴾ أى : وحق النفوس ، وحق من أنشأها من العدم في أحسن تقويم ، وجعلها مستعدة لتلقى ما يكملها ويصلحها .

ويبدو أن المراد بالنفس هنا ذات الإنسان ، من باب إطلاق الحالً على المحل ، ويكون المراد بتسويتها : استواء خلقة الإنسان ، وتركيب أعضائه في أجمل صورة .

ومن قال بأن المراد بالنفس هنا : القوة المدبرة للإنسان ، يكون المقصود بتسويتها . منحها القوى الكثيرة المتنوعة ، التى توصلها إلى حسن المعرفة ، والتمييز بين الخير والشر ، والنفع والضر ، والهدى والضلال .

قالوا: وقوله: - تعالى - بعد ذلك: ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ يشير إلى أن المراد بالنفس في قوله - تعالى - : ﴿ ونفس وما سواها ﴾ القوة المدبرة للإنسان، والتي عن طريقها يدرك الأمور إدراكا واضحا. ويختار منها ما يناسب استعداده.

والإلهام: هو التعريف والإفهام للشيء، أو التمكين من فعله أو تركه، والفجور: فعل ما يؤدى إلى الخسران والشقاء. والتقوى: هي الإتيان بالأقوال والأفعال التي ترضى الله – تعالى – وتصون الإنسان من غضبه – عز وجل – .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدع ص ٧٥٩.

أى : فعرف – سبحانه – النفس الإنسانية وألهمها وأفهمها معنى الفجور والتقوى ، وبين لها حالها ، ووضح لها ما ينبغى أن تفعله وما ينبغى أن تتركه ، من خير أو شر ، ومن طاعة أو معصية ، بحيث يتميز عندها الرشد من الغى ، والخبيث من الطيب .

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله - تعالى - : ﴿ وهديناه النجدين ﴾ وقوله - عز وجل - : ﴿ إِنَّا هديناه السبيل . إما شاكرا وإما كفورا ﴾ .

وقدم – سبحانه – هنا الفجور على التقوى ، مراعاة لأحوال المخاطبين بهذه السورة ، وهم كفار قريش ، الذين كانت أعهالهم قائمة على الفجور والخسران ، بسبب إعراضهم عها جاءهم به رسول الله – ﷺ – من حق وبر .

وقوله - سبحانه - : ﴿ قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ﴾ يصح أن يكون جوابا للقسم . والفلاح : الظفر بالمطلوب . والتزكية : التزود من الخير والطاعة ، والحرص على تطهير النفس من كل سوء ، وقوله : ﴿ دساها ﴾ أى : نقصها وأخفاها بالمعاصى والآثام . وأصل فعل دسّى : دسّس ، فلما اجتمع ثلاث سينات ، قلبت الثالثة ياء ، يقال : دس فلان الشيء إذا أخفاه وكتمه .

والمعنى : وحق الشمس وضحاها ، وحق القمر إذا تلاها . وحق النفس وحق من سواها ، وجعلها متمكنة من معرفة الخير والشر . لقد أفلح وفاز وظفر بالمطلوب ، ونجا من المكروه ، من طهر نفسه من الذنوب والمعاصى . وقد خاب وخسر نفسه . وأوقعها في التهلكة ، من نقصها وأخفاها وأخملها وحال بينها وبين فعل الخير بسبب ارتكاب الموبقات والشرور .

قال الآلوسي ما ملخصه: وقوله - تعالى - : ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ جواب القسم . وإليه ذهب الزجاج وغيره . والأصل : لقد أفلح ، فحذفت اللام لطول الكلام المقتضى للتخفيف . وفاعل من « زكاها » ضمير « مَنْ » والضمير المنصوب للنفس ..(١) .

ويرى المحققون من العلماء أن جواب القسم محذوف ، للعلم به ، فكأنه – سبحانه – قد قال : وحق الشمس وضحاها ، وحق القمر إذا تلاها .. ليقعن البعث والحساب والجزاء ، أو لتحاسبن على أعهالكم . ودليل هذا الجواب قوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ كذبت ثمود بطغواها ﴾ لأن هذه الآية الكريمة وما بعدها ، تدل على أن الله – تعالى – قد اقتضت سنته ، أمن فسق عن أمره ، وأصر على تكذيب رسله .

وعلى هذا سار صاحب الكشاف ، فقد قال : فإن قلت : فأين جواب القسم ؟ قلت : هو

<sup>(</sup>١٠) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١٤٣ .

محذوف ، تقديره : ليُدَمْدِ مَنَّ الله عليهم ، أى : على مكة لتكذيبهم رسول الله - على - ، كما دمدم على قبيلة ثمود لأنهم كذبوا صالحا - عليه السلام - وأما قوله : ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ فكلام تابع لقوله : ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ على سبيل الاستطراد ، وليس من جواب القسم في شيء ..(۱) .

وقد أقسم الله – تعالى – بهذه الكائنات المختلفة ، والتى لها مالها من المنافع بالنسبة للإنسان وغيره ، لتأكيد وحدانيته ، وكهال قدرته ، وبليغ حكمته .

وبدأ – سبحانه – بالشمس ، لأنها أعظم هذه الكائنات ، وللتنويه بشأن الإسلام ، وأن هديه كضياء الشمس ، الذى لا يترك للظلام أثرا .

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات بعض الأحاديث ، منها ما رواه الطبراني عن ابن عباس - رضى الله عنها - قال : كان رسول الله - ﷺ - إذا مر بهذه الآية : ﴿ ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها ﴾ وقف ثم قال : «اللهم آت نفسى تقواها أنت وليها ومولاها . وخير من زكاها » . وعن أبي هريرة رضى الله عنه . قال : سمعت النبي - ﷺ - يقرأ ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ قال : « اللهم آت نفسى تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها» " .

وبعد هذا الحديث الطويل المؤكد بالقسم ، والدال على وحدانيته ، وبديع صنعه .. أتبع ذلك ببيان ما حل بالمكذبين السابقين ، ليكون هذا البيان عبرة وعظة للمشركين المعاصرين للنبى - على - ، فقال - تعالى - : ﴿ كذبت ثمود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها . فكذبوه فعقروها . فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها . ولا يخاف عقباها ﴾ .

والمراد بثمود : تلك القبيلة التي أرسل الله – تعالى – إلى أهلها صالحا – عليه السلام – لكي يأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده . ومفعول « كذبت » محذوف للعلم به .

والباء في قوله « بطغواها » للسببية ، والطُّغْوَى : اسم مصدر من الطغيان ، وهو مجاوزة الحد المعتاد .

أى : كذبت قبيلة ثمود - نبيهم صالحا - عليه السلام بسبب طغيانهم وإفراطهم في الجحود

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٦٠.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع تفسیر ابن کثیر جـ ۷ ص ٤٣٦ .

والتكبر والعناد . وقيل : إن الباء للتعدية ، والطغوى : اسم للعذاب الذى نزل بهم ، والذى توعدهم به نبيهم .

أى : كذبت ثمود بعذابها ، الذى توعدهم رسولهم به ، إذا ما استمروا فى كفرهم وطغيانهم .

والظرف في قوله - سبحانه - : ﴿إِذَ انبِعِثُ أَشْقَاهَا﴾ متعلق بقوله ﴿طغواها﴾، لأن وقت انبعاث أشقاهم لقتل الناقة . هو أشد أوقات طغيانهم وفجورهم .

وفعل « انبعث » مطاوع بعث ، تقول : بعثته فانبعث ، كها تقول : كسرته فانكسر . ويصح أن يكون متعلقا بقوله : ﴿ كذبت ﴾ .

وقوله ﴿أَشْقَاهَا﴾ أى: أشقى تلك القبيلة ، وهو قُدَار - بزنة غراب - بن سالف، الذي يضرب به المثل في الشؤم ، فيقال : فلان أشأم من قدار .

أى : كذبت ثمود نبيها ، بسبب طغيانها ، وقت أن أسرع أشقى تلك القبيلة ، وهو قدار بن سالف ، لعقر الناقة التي نهاهم نبيهم عن مسها بسوء .

وعبر - سبحانه - بقوله : ﴿ انبعث ﴾ للإشعار بأنه قام مسرعا عندما أرسله قومه لقتل الناقة ، ولم يتردد في ذلك لشدة كفره وجحوده .

وقوله - تعالى - : ﴿ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ﴾ أى : فقال لهم رسول الله - تعالى - إليهم . وهو صالح - عليه السلام - على سبيل التحذير والإنذار : احذروا عقر ناقة الله - تعالى - ، واحذروا سقياها ، أى : الوقت المحدد لشرابها فلا تمنعوها فيه من الشرب ، فإن لها يوما لاتشاركونها فيه الشرب ، وإن لكم يوما آخر هي لن تشارككم فيه . وقد قال لهم صالح - عليه السلام - هذا الكلام ، عندما شعر بأنهم قد بيتوا النية على عقرها .

فالفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فقال لهم ...﴾ عاطفة على قوله ﴿ كذبت ﴾ لإِفادة الترتيب والتعقيب ..

أى: قال لهم ذلك فى أعقاب شعوره بتصميمهم على تكذيبه، وعلى قتل الناقة. ولفظ « ناقة » منصوب على التحذير ، والكلام على حذف مضاف . أى : احذروا عقر ناقة الله ، وأضيفت إلى لفظ الجلالة ، على سبيل التشريف لها ، لأنها قد جعلها – سبحانه – معجزة لنبيه صالح – عليه السلام – ودليلا على صدقه .

وقوله : ﴿ وسقياها ﴾ معطوف على ناقة الله ، وهو منصوب – أيضا – على التحذير .

أى : احذروا أن تقتلوا الناقة ، واحذروا أن تشاركوها في اليوم الخاص بشربها ، فضلا عن أن تؤذوها .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ﴾ بيان لموقفهم السيئ من تحذير نبيهم لهم ولما أصابهم من عذاب مهلك بسبب هذا التكذيب . وقوله : ﴿ فدمدم ﴾ - بزنة فعلل - بمعنى تضعيف العذاب وترديده ، يقال : دمدمت على الشيء ، أي : أطبقه عليه .

أى : فكذب قوم صالح نبيهم ، وأصروا على هذا التكذيب ، وتجاوزوا ذلك إلى عقر الناقة التى نهاهم عن مسها بسوء ... فكانت نتيجة ذلك ، أن أهلكهم الله – تعالى – وأن أخذهم أخذ عزيز مقتدر ، فقد أطبق عليهم الأرض ، وسواها من فوقهم جميعا دون أن يفلت منهم أحد ، وصاروا كلهم تحت ترابها ، ونجى – سبحانه – صالحا ومن آمن معه . بفضله ورحمته .

والضمير في قوله - سبحانه - : ﴿ وَلا يَخَافَ عَقَبَاهَا ﴾ يعود إلى الله - تعالى - أى : ولا يخاف الله - تعالى - ألى الله - تعالى - عاقبة مافعله بهؤلاء الطغاة الأشقياء ، لأن الذي يخاف إنما هو المخلوق .

أما الخالق لكل شيء ، فإنه - تعالى - لا يخاف أحدا ، لأنه لا يسأل عما يفعل ، ولأنه - تعالى - هو العادل في أحكامه . والضمير في عقباها ، يعود إلى الفعلة أو إلى الدمدمة . ومنهم من جعل الضمير في « يخاف » يعود إلى أشقاها ، أي : أن هذا الشقى قد أسرع إلى عقر الناقة دون أن يخشى سوء عاقبة فعله ، لطغيانه وجهله .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر

مساء الاثنين ١٦ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ. ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٨٦ م .

الراجی عفو ربه د. محمد سید طنطاوی

#### بِسَــِمِ ٱللهُ ٱلرَّحِنِ ٱلرَّحِيمِ

# تفسير **سورة الليــ**ل

## مقدمة وتمهيد

۱ - سميت هذه السورة في معظم المصاحف سورة « الليل » وفي بعض كتب التفسير سميت بسورة « والليل إذا يغشى » ، وعدد آياتها إحدى وعشرون آية .

وجمهور العلماء على أنها مكية ، وقال بعضهم : هي مدنية ، وقال آخرون : بعضها مكي ، وبعضها مدنى ، والحق أن هذه السورة من السور المكية الخالصة ، وكان نزولها بعد سورة . « الأعلى » وقبل سورة « القمر » ، فهي تعتبر السورة التاسعة في النزول من بين السور المكية .

قال الإمام الشوكاني . وهي مكية عند الجمهور ، فعن ابن عباس قال : نزلت سورة و « الليل إذا يغشي » بمكة . وأخرج ابن مردويه عن الزبير مثله ..

وفى رواية عن ابن عباس أنه قال: إنى لأقول إن هذه السورة نزلت فى السياحة والبخل .. (١) .

٢ - وحقا ما قاله ابن عباس - رضى الله عنها - ، فإن السورة الكريمة ، قد احتوت على بيان شرف المؤمنين ، وفضائل أعالهم ، ومذمة المشركين ، وسوء فعالهم ، وأنه - تعالى - قد أرسل رسوله للتذكير بالحق ولإنذار المخالفين عن أمره - تعالى - أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير فتح القدير جـ ٥ ص ٤٥١ ، للشوكاني .

#### التفسسير

قال الله - تعالى - :

أقسم الله - سبحانه - في افتتاح هذه السورة بثلاثة أشياء ، على أن أعال الناس مختلفة . أقسم - أولا - بالليل فقال : ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ أى : وحق الليل إذا يغشى النهار ، فيغطى ضياءه ، ويذهب نوره ، ويتحول الكون معه من حالة إلى حالة ، إذ عند حلول الليل يسكن الخلق عن الحركة ، ويأوى كل إنسان أو حيوان إلى مأواه ، ويستقبلون النوم الذى فيه من الراحة لأبدانهم ، كها قال - تعالى - : ﴿ وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا ﴾ .

وأقسم – ثانيا – بالنهار فقال : ﴿ والنهار إذا تجلى ﴾ أى : وحق النهار حين ينكشف ويظهر ، ويزيل الليل وظلمته ، ويخرج الناس معه ليباشروا أعمالهم المتنوعة .

وأقسم - ثالثا - بقوله: ﴿ وما خلق الذكر والأنثى ﴾ و« ما » هنا يصح أن تكون موصولة ، بمعنى الذى ، فيكون - سبحانه - قد أقسم بذاته ، وجاء التعبير بما ، للدلالة على الوصفية ، ولقصد التفخيم .

فكأنه – تعالى – يقول : وحق الخالق العظيم ، الذي لا يعجزه شيء ، والذي خلق نوع الذكور ، ونوع الإناث من ماء واحد .

ويصح أن تكون « ما » هنا حرفا مصدريا ، فيكون المعنى : وحق خُلْقِ الذكر والأنثى ، وعليه يكون – سبحانه – قد أقسم بفعل من أفعاله التى تدل على كهال قدرته ، وبديع صنعته ، حيث أوجد الذكور والإناث من ماء واحد ، كها قال – سبحانه – : ﴿ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ﴾ وحيث وهب – سبحانه – الذكور لمن يشاء ، ووهب الإناث لمن يشاء ، وجعل العقم لمن يشاء .

وقوله – تعالى – : ﴿ إِن سعيكم لشتى ﴾ هو جواب القسم . وشتى جمع شتيت . مثل : جريح وَجَرَحَى ، ومريض ومرضى . والشيء الشتيت : هو المتفرق المتناثر بعضه عن بعض ، من الشتات بمعنى الابتعاد والافتراق .

والمعنى : وحق الليل إذا يغشى النهار فيستر ضياءه ، وحق النهار إذا تجلى وأسفر وأزال الليل وظلامه ، وحق الخالق العظيم القادر الذى أوجد الذكور والإناث .

وحق كل ذلك ، إن أعهالكم ومساعيكم – أيها الناس – فى هذه الحياة ، لهى ألوان شتى ، وأنواع متفرقة ، منها الهدى ومنها الضلال ، ومنها الخير ، ومنها الشر ، ومنها الطاعة ، ومنها المعصية .. وسيجازى – سبحانه – كل إنسان على حسب عمله .

وحذف مفعول « يغشى » للتعميم ، أى يغشى كل شيء ويواريه بظلامه .

وأسند - سبحانه - التجلي إلى النهار ، على سبيل المدح له بالاستنارة والإسفار .

والمراد بالسعى : العمل . وقوله « سعيكم » مصدر مضاف فيفيد العموم فهو في معنى الجمع أى : إن مساعيكم لمتفرقة .

قال القرطبي : السعى : العمل ، فساع في فكاك نفسه ، وساع في عطبها ، يدل عليه قوله - عليه و الناس غاديان : فمبتاع نفسه فمعتقها ، وبائع نفسه فموبقها »(١) .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ۲۰ ص ۸۲.

ثم فصل – سبحانه – ما أجمله في قوله : ﴿ إِن سعيكم لشتى ﴾ فقال : ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى . وما يغنى عنه ماله إذا تردى ﴾ والحسنى تأنيث الأحسن ، وهى صفة لموصوف محذوف .

أى : ﴿ فأما من أعطى ﴾ حق الله - تعالى - ، بأن أنفق من ماله فى وجوه الخير : كإعتاق الرقاب ، ومساعدة المحتاجين .. ﴿ واتقى ﴾ المحارم والمعاصى ﴿ وصدق بالحسنى ﴾ أى : وأيقن بالخصلة الحسنى ، وهى الإيمان بكل ما يجب الإيمان به ، أو أيقن بالملة الحسنى ، وهى ملة الإسلام ، أو بالمثوبة الحسنى وهى الجنة .

﴿ فسنيسره لليسرى ﴾ أى : فسنهيئه للخصلة التي توصله إلى اليسر والراحة وصلاح البال ، بأن نوفقه لأداء الأعال الصالحة التي تؤدى إلى السعادة .

وحذف مفعول « أعطى واتقى » للعلم بها ، أى : أعطى ما كلفه الله – تعالى – به ، واتقى محارمه .

﴿ وأما من بخل ﴾ بماله فلم يؤد حقوق الله – تعالى – فيه ، ولم يبذل شيئا منه في وجوه البر . ﴿ واستغنى ﴾ أى : واستغنى عن ثواب الله – تعالى – ، وتطاول على الناس بماله وجاهه ، وآثر متع الدنيا على نعيم الآخرة ... ﴿ وكذب بالحسنى ﴾ أى : وكذب بالخصلة الحسنى التي تشمل الإيمان بالحق ، وبيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء .

﴿ فَسَنِيسِرِهُ لِلْعُسِرِى ﴾ أى : فسنهيئه للخصلة التي توصله إلى العسر والمشقة والشدة ، بأن نجعله بسبب سُوء اختياره ، يؤثر الغي على الرشد ، والباطل على الحق ، والبخل على السخاء ، فتكون عاقبته فرطا ، ونهايته الخسران والبوار .

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراها ، وقد وصفت المؤمنين الصادقين بثلاث صفات هي جماع كل خير ، وأساس جميع الفضائل : وصفهم بالسخاء ، وبالخوف من الله – تعالى – ، وبالتصديق بكل ما يجب التصديق به ، ورتب على ذلك توفيقهم للخصلة الحسنى .. التي تنتهى بهم إلى الفوز والسعادة .

ووصف – أيضا – أهل الفسوق والفجور بثلاث صفات ، هى أساس البلاء ، ومنبع الفساد ، ألا وهى : البخل ، والغرور ، والتكذيب بكل ما يجب الإيمان به .. ورتب – سبحانه – على ذلك تهيئتهم للخصلة العسرى ، التى توصلهم إلى سوء المصير ، وشديد العقاب ..

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات ، جملة من الأحاديث الشريفة ، فقال ما ملخصه : قوله : ﴿ وكذب بالحسنى ﴾ أى : بالجزاء فى الدار الآخرة ﴿ فسنيسره للعسرى ﴾ أى : لطريق الشر ، كها قال – تعالى – : ﴿ وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كها لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم فى طغيانهم يعمهون ﴾ والآيات فى هذا المعنى كثيرة ، ودالة على أن الله يجازى من قصد الخير بالتوفيق له ، ومن قصد الشر بالخذلان ، وكل ذلك بقدر مقدر ، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة .

منها: ماأخرجه البخارى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - فى بقيع الغرقد فى جنازة ، فقال: « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ، ومقعده من النار » فقالوا: يارسول الله أفلا نتكل ؟ فقال: « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » ثم قرأ: ﴿ فأما من أعطى واتقى ...﴾ إلى قوله: ﴿ للعسرى ﴾ (١٠) .

و« ما » فى قوله – سبحانه – : ﴿ وما يغنى عنه ما له إذا تردى ﴾ يجوز أن تكون نافية . والتردى : السقوط من أعلى إلى أسفل . يقال : تردى فلان من فوق الجبل ، إذا سقط من أعلاه إلى أسفله . والمراد به هنا : النزول إلى القبر بعد الموت ، أو السقوط فى النار بسبب الكفر والفسوق والعصيان ، من الردى بمعنى الهلاك .

أى : ولا يغنى شيئا عن هذًا الشقى الذى بخل واستغنى وكذب بالحسنى ، ماله وجاهه وكل ما كان يملكه في الدنيا ، إذا سقط يوم القيامة في النار .

ويجوز أن تكون « ما » استفهامية : ويكون الاستفهام المقصود به الإنكار والتوبيخ ، أى : وماذا يغنى عن هذا الشقى ماله بعد هلاكه ، وبعد ترديه فى جهنم يوم القيامة ؟ إنه لن يغنى عنه شيئا ماله الذى يخل به فى الدنيا ، بل سيهوى فى جهنم دون أن يشفع له شافع ، أو ينصره ناصر ، وصدق الله إذْ يقول : ﴿ ولقد عند ولا عن

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ، أنه قد أعذر إلى عباده ، حيث وضع لهم طريق الخير وطريق المسر ، وكشف لهم عن حسن عاقبة من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ، وسوء عاقبة من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فقال - تعالى - : ﴿ إِن علينا للهدى . وإِن لنا للآخرة والأولى ﴾ . أى : إِن علينا - بمقتضى حكمتنا ورحمتنا بعبادنا - أَن نبين لهم طريق الحق ، وطريق الباطل ، بواسطة رسلنا ، فمن شاء بعد ذلك فليؤمن فينال الثواب ، ومن شاء بعد ذلك

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٤٤٠.

فليكفر فيحل به العقاب ، لأننا نجازى كل إنسان على حسب عمله ، بعد أن هديناه النجدين ، وأرشدناه إلى سبيل الرشد وسبيل الغي .

وإن لنا وحدنا كل ما في الدنيا ، وكل ما في الآخرة . إذ الخلق والأمر بيدنا ، والعطاء والمنع لا يملكه أحد سوانا ، وهذا الكون كله تحت تصرفنا وقدرتنا .

والفاء في قوله – سبحانه – : ﴿ فأنذرتكم نارا تلظى ﴾ للإفصاح عن مقدر ، لأنها تدل على مراعاة مضمون الكلام الذي قبلها ، وتأتى بعده بما يفصله ويزيده وضوحا ..

وقوله: ﴿ تلظى ﴾ أى: تتوقد وتتوهج وتلتهب ، وأصله تتلظى ، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا . أى: إذا كان الأمر كها ذكرت لكم ، من حسن عاقبة من أعطى واتقى ، ومن سوء عاقبة من بخل واستغنى ، ومن أن كل شيء تحت قدرتنا وتصرفنا .. فأكون بذلك قد حذرتكم من عذاب عظيم يوم القيامة ، وخوفتكم من السقوط فى نار عظيمة تلتهب وتتوقد ، وهذه النار ﴿ لا يصلاها ﴾ أى: لا يحترق بها ﴿ إلا الأشقى ﴾ أى: من اشتد شقاؤه بسبب إصراره على كفره وفجوره .

وقوله - تعالى - : ﴿ الذي كذب وتولى ﴾ صفة لهذا الشقى ، لزيادة التشنيع عليه ، والذي والذم له . أي : سيحترق بهذه النار هذا الإنسان الذي بلغ الغاية في الشقاء والتعاسة ، والذي من صفاته أنه كذب بالحق ، وأعرض عن الطاعة . وسار في طريق الكفر والجحود ، حتى أدركه الموت ، وهو على ذلك .

وكعادة القرآن الكريم في المقابلة بين الأشرار والأخيار ، وبين السعداء والأشقياء ، جاء الحديث بعد ذلك عن حال الأتقياء ، فقال - تعالى - ﴿ وسيجنبها الأتقى ﴾ أي : وسيبتعد عن هذه النار المتأججة الأتقى ، وهو من بالغ في صيانة نفسه عن كل ما يغضب الله - تعالى - ، وحرص كل الحرص على فعل ما يرضيه - عز وجل - .

فالمراد بالأشقى والأتقى: الشديد الشقاء، والشديد التقوى.

والتعبير بقوله : ﴿ وسيجنبها ﴾ يشعر بابتعاده عنها ابتعادا تاما ، بحيث تكون النار في جانب ، وهذا الأتقى في جانب آخر ، كما قال - تعالى - : ﴿ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون . لايسمعون حسيسها ، وهم فيها اشتهت أنفسهم خالدون ﴾ .

والفعل « جنب » يتعدى إلى مفعولين ، أولها هنا هو لفظ الأتقى ، الذي ارتفع على أنه نائب فاعل ، والمفعول الثاني هو الهاء .

ثم وصف – سبحانه – هذا الإنسان المبالغ في تقواه وطاعته لربه فقال : ﴿ الذِّي يُوتَى

ماله يتزكى ﴾ أى : هذا الإنسان الشديد التقوى من صفاته أنه يقدم ماله لغيره ، وينفقه فى وجوه البر والطاعة ، رجاء أن يكون عند ربه زاكيا ناميا ، خاليا من شبهة الرياء والتفاخر ، وأملا فى أن يتطهر به من الذنوب .

فقوله ﴿ يَتَزَكَى ﴾ في محل نصب على الحال من فاعل ﴿ يَوْتَى ﴾ أى : يؤتى ماله حال كونه لا يطلب من وراء ذلك إلا تزكية ماله ، وتطهير نفسه .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ بيان لبلوغه أسمى درجات الإخلاص والنقاء .

أى : أن هذا الانسان الكامل فى تقاه لا يفعل ما يفعل من وجوه الخيرات ، من أجل المجازاة لغيره على نعمة سلفت من هذا الغير له ، وإنما يفعل ما يفعل من أجل شىء واحد ، وهو طلب رضا الله – تعالى – والظفر بثوابه ، والإخلاص لعبادته – سبحانه – .

قَالَ الآلوسى: وقوله: ﴿ إِلاَ ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ منصوب على الاستثناء المنقطع من قوله: ﴿ من نعمة ﴾ لأن الابتغاء لا يندرج فيها ، فالمعنى : لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه ربه - سبحانه - وطلب رضاه ، لا لمكافأة لأحد على نعمة .

وجوز أن يكون نصبه على أنه مفعول لأجله ، أى : لا يؤتى ماله لأجل شىء من الأشياء إلا لأجل طلب رضا ربه ، لا لأجل شىء آخر ، فهو استثناء مفرغ من أعم العلل والأسباب ..(١) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ ولسوف يرضى ﴾ المقصود به الوعد الصادق لهذا التقى ، بما يزيد فى سروره ، وفى قرة عينه .

أى : ولسوف نعطى هذا التقى الذى أعطى واتقى وصدق بالحسنى ، من أجل الظفر برضا ربه – تعالى – لا من أجل شىء آخر .. لسوف نعطيه عطاء يرضيه ويسعده ويشرح صدره .

هذا ، وأكثر المفسرين على أن هذه الآيات الكريمة نزلت في شأن سيدنا أبي بكر الصديق – رضى الله عنه – .

قال الإمام ابن جرير ما ملخصه: وذكر أن هذه الآيات نزلت في أبى بكر الصديق .. فقد كان يعتق العجائز من النساء إذا أسلمن ، ويشترى الضعفة من العبيد فيعتقهم ، فقال له أبوه : يابنى ، أراك تعتق أناسا ضعفاء ، فلو أنك تعتق رجالا جلداء – أى : أشداء – يقومون معك ، وينعونك ، ويدفعون عنك .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١٥٢.

نسأل الله - تعالى - أن يحشرنا جميعا في زمرة عباده الأتقياء الأنقياء . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة – مدينة نصر صباح الاربعاء ١٨ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٨٦ م .

الراجي عفو ربه د. محمد سيد طنطاوي

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر جـ ۳۰ ص ۱٤۲.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ٤٤٤.

#### بسم الله الزمكن الرجيسيم

# تفسیر سورة و الضحی

## مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الضحى » من السور المكية الخالصة ، بل هى من أوائل السور المكية ، فقد كان نزولها بعد سورة « الفجر » وقبل سورة « الانشراح » ، وتعتبر بالنسبة لترتيب النزول السورة الحادية عشرة من بين السور المكية ، أما ترتيبها فى المصحف فهى السورة الثالثة والتسعون ، وعدد آياتها إحدى عشرة آية .

٢ - والقارىء لها ، يرى بوضوح أنها نزلت في فترة تأخر نزول الوحى فيها على النبى
 - ﷺ - وأن المشركين قد أشاعوا الشائعات الكاذبة حول سبب تأخر الوحى ، فنزلت هذه السورة الكريمة ، لتخرس ألسنتهم . ولتبشر النبى - ﷺ - برضا ربه - تعالى - عنه ، ولتسوق جانبا من نعم خالقه عليه ، ولترشده - بل وترشد أمته في شخصه - بالمداومة على مكارم الأخلاق ، التي من مظاهرها : العطف على اليتيم ، والإحسان إلى السائل ، وعدم كتان نعم الله - تعالى - .

#### التفسيير

قال الله - تعالى - :

# وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلْمَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ﴿ وَالْشَحْنَ اللَّهُ وَلَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَلَا خِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَلَرَّضَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالَاً اللهِ عَلَيْكَ مَنَ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

فَهُدَى ﴿ مُمْ يَجِدُكُ عَآبِلًا فَأَغْنَى ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمُ فَلَائَقُهُرُ فَهُدَى ﴿ فَالْمَا ٱلْيَتِيمُ فَلَائَقُهُرُ

السَّوَامَّا السَّامِلُ فَلَائنَهُرْ اللهُ وَأَمَّابِنِعْمَةِرَبِكَ فَحَدِّثُ اللهُ

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه السورة الكريمة روايات منها: ما أخرجه الإمام البخارى ومسلم وغيرهما عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله - على الله أو ليلتين ، فأتت امرأة - وفي رواية أنها أم جميل امرأة أبي لهب - فقالت: يامحمد ، ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله - تعالى - : ﴿ والضحى والليل إذا سجى ، ما ودعك ربك وماقلى ﴾ .

وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني وابن مردويه ، من حديث خولة ، وكانت تخدم النبي – على – أن جروا دخل تحت سرير رسول الله – على – فهات ، فمكث النبي – على أياما لا ينزل عليه الوحى ، فقال – على – ياخولة ماذا حدث في بيتي ، إن جبريل لا يأتيني ، قالت خوله : فقلت يانبي الله ما أتى علينا يوم خير منّا اليوم . فأخذ برده فلبسه ، وخرج، فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته ، فأهويت بالمكنسة تحت السرير ، فإذا بشيء ثقيل ، لم أزل به حتى بدا لى الجرو ميتا ، فأخذته بيدى ، فألقيته خلف الدار ، فجاء – على – ترعد لحيته – وكان إذا نزل عليه الوحى أخذته الرعدة – فقال ياخولة دثريني ، فأنزل الله لحتى هذه السورة ..

وذكر بعضهم: أن جبريل - عليه السلام - أبطأ في نزوله على النبي - على الله - ، فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعه. فأنزل الله - تعالى - هذه الآيات ..(۱) .

والضحى: هو وقت ارتفاع الشمس بعد إشراقها ، وهو وقت النشاط والحركة ، والإِقبال على السعى والعمل .. ولذا خص بالقسم به . وقيل : المراد بالضحى هنا : النهار كله ، بدليل أنه جعل في مقابلة الليل كله .

والأول أولى : لأن الضحى يطلق على وقت انتشار ضياء الشمس حين ترتفع ، وتلقى بأشعتها على الكون ، ويبرز الناس لأعمالهم المتنوعة .

ومعنى « سجا » : سكن . يقال : سجا الليل يسجو سجوا ، إذا سكن وهدأ وأسدل ظلامه على الكون . ويقال : تسجَّى فلان بملابسه ، إذا غطى بها جميع جسده ، ومنه قولهم : سُجِّى الميت تسجية ، إذا غطى بكفنه ..

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ سَجَى ﴾ أى: سكن وركد ظلامه. وقيل: ليلة ساجية. أى: ساكنة الريح: وسجا البحر: سكنت أمواجه. وطرف ساج، أى: ساكن فاتر.. (").

أى : وحق الضحى وهو الوقت الذى ترتفع فيه الشمس ، ويتم إشراقها ، ويأخذ الناس في النشاط والحركة .. وحق الليل إذا سكن وهجع فيه الناس بعد عناء العمل .

وجواب القسم قوله - تعالى - : ﴿ماودعك ربك وما قلى ﴾ أى: ما تركك ربك - أيها الرسول الكريم - منذ أن اختارك لحمل رسالته ، وما أبغضك ولا كرهك ، بل أنت محل رضانا ومحبتنا ورعايتنا ..

 - فقوله: ﴿ ودعك ﴾ من التوديع، وهو في الأصل الدعاء للمسافر، ببلوغ الدعة، وخفض العيش، ثم استعير للمفارقة بعد الاتصال، تشبيها بفراق المسافر في انقطاع الصلة، حيث شبه - سبحانه - انقطاع صلة الكلام بانقطاع صلة الإقامة.

والمقصود: نفى أن يكون الله - تعالى - قد قطع وحيه عن نبيه - رفي الله - وقوله: ﴿ قَلَى ﴾ من القِلا - بكسر القاف - وهو شدة البغض ، يقال: قلا فلان فلانا يقليه ، إذا كرهه وأبغضه بشدة . ومنه قوله - تعالى - : ﴿ إِنَّى لَعْمَلُكُمْ مِنَ القَالَيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١٥٦، وتفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٦٥.

والمراد ما قطع الله - تعالى - عنك وحيه - أيها الرسول الكريم - ، وما كرهك ، وهذا رد بليغ على المشركين الذين زعم بعضهم أن الله - تعالى - قد ترك نبيه ، وزعم آخرون أنه قد أبغضه ، وحذف مفعول « قلا » للدلالة عليه في قوله - تعالى - ﴿ ماودعك ﴾ ، وهو إيجاز لفظى لظهور: المحذوف ، ومثله قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ فآوى ﴾ ، ﴿ فأغنى ﴾ ..

ثم بشره – سبحانه – ببشارتين عظيمتين ، قد بلغتا الدرجة العليا في السمو والرفعة ، فقال : ﴿ وَللَّاخِرَةَ خَيْرِ لكَ مِنَ الأُولَى . ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ .

أى : وللدار الآخرة وما أعده الله لك فيها من نعيم لا يحيط به وصف ، خير لك من دار الدنيا التي أعطيناك فيها ما أعطيناك فيها من نبوة ، وكرامة ومنازل عالية ، وخلق كريم .

وفضلا عن كل ذلك فأنت - أيها الرسول الكريم - سوف يعطيك ربك من خيرى الدنيا والآخرة ، كل ما يسعدك ويرضيك ، من نصر عظيم ، وفتح مبين ، وتمكين في الأرض ، وإعلاء لكلمة الحق على يدك ، وعلى أيدى أصحابك الصادقين ، ومنازل عظمى في الآخرة لا يعلم مقدارها إلا الله - تعالى - ، كالمقام المحمود ، والشفاعة ، والوسيلة ... وبذلك ترضى رضاء تاما بما أعطاك - سبحانه - من نعم ومنن .

فالمراد بالآخرة : الدار الآخرة التي تقابل الدار الأولى ، وهي الحياة الدنيا ، وبعضهم جعل المراد بالآخرة ، نهاية أمره - ﷺ - في هذه الدنيا ، والمراد بالأولى بداية أمره - ﷺ - في هذه الدنيا ، فيكون المعنى : ولنهاية أمرك - أيها الرسول الكريم - خير من بدايته ، فإن كل يوم يمضى من عمرك ، سيزيدك الله - تعالى - فيه ، عزا على عز ، ونصرا على نصر ، وتأييدا على تأييد .. حتى ترى الناس وقد دخلوا في دين الله أفواجا .. وقد صدق الله - تعالى - لنبيه وعده حيث فتح له مكة ، ونشر دعوته في مشارق الأرض ومغاربها .

قال الآلوسى : وحمل الآخرة على الدار الآخرة المقابلة للدنيا ، والأولى على الدار الأولى وهى الدنيا ، هو الظاهر .. وقال بعضهم : يحتمل : أن يراد بهما نهاية أمره - على – وبدايته ، فاللام فيهما للعهد ، أو عوض عن المضاف إليه . أى : لنهاية أمرك خير من بدايته ، فأنت لاتزال تتزايد قوة ، وتتصاعد رفعة .. (۱) .

وَجَىء بحرف الاستقبال في قوله – تعالى – : ﴿ وَلَسُوفَ يَعَطَيْكُ رَبُّكُ فَتَرْضَى ﴾ ، لإِفَادَةُ أَنْ هَذَا الْعَطَاء مُستمر غير مقطوع ، كما في قوله – تعالى – : ﴿ وَلَسُوفَ يَرْضَى ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ١٥٨.

وحدف المفعول الثانى فى قوله : ﴿ يعطيك ﴾ ، ليعم كل وجوه العطاء التى يحبها – ﷺ – أى : ولسوف يعطيك ربك عطاء يرضيك رضاء تاما .

والتعبير بقوله ﴿ فترضى ﴾ المشتمل على فاء التعقيب ، للإشعار بأنه عطاء عاجل النفع ، وأنه سيأتي إليه - ﷺ - في وقت قريب ، وقد أنجز - سبحانه - وعده .

قال الجمل : وقوله - سبحانه - : ﴿ وللآخرة ﴾ اللام فيه للابتداء مؤكدة لمضمون الجملة . وإنما قيد بقوله - تعالى - ﴿ لك ﴾ لأنها ليست خيرا لكل أحد . وقوله : ﴿ ولسوف يعطيك ... ﴾ هذا وعد شامل لما أعطاه الله - تعالى - له من كهال النفس ، وظهور الأمر ، وإعلاء الدين .. واللام لام الابتداء ، والمبتدأ محذوف ، أى : ولأنت سوف يعطيك ربك ، وليست لام القسم ، لأنها لا تدخل على المضارع ، إلا مع نون التوكيد .. (۱) .

ثم عدد - سبحانه - نعمه على نبيه - ﷺ - فقال : ﴿ أَلَمْ يَجِدَكُ يَتِيهَا فَآوَى ..﴾ . والاستفهام هنا للتقرير ، واليتيم : هو من فقد أباه وهو صغير .

أى : لقد كنت – أيها الرسول الكريم – يتيها ، حيث مات أبوك وأنت في بطن أمك ، فآواك الله – تعالى – بفضله وكرمه ، وتعهدك برعايته وحمايته وعصمته ، وسخر لك جدك عبد المطلب ليقوم بكفالتك ، ومن بعده سخر لك عمك أبا طالب ، حيث تولى رعايتك والدفاع عنك قبل الرسالة وبعدها ، إلى أن مات .

وقوله – تعالى – ﴿ ووجدك ضالا فهدى ﴾ بيان لنعمة أخرى أنعم – سبحانه – بها على نبيه – ﷺ – :

وللمفسرين في معنى هذه الآية كلام طويل ، نختار منه قولين : أولها : أن المراد بالضلال هنا الحيرة في الوصول إلى الحق ، والغفلة عما أوحاه الله - تعالى - إليه بعد ذلك من قرآن كريم ، ومن تشريعات حكيمة .. مع اعتقاده - على النبوة أن قومه ليسوا على الدين الحق ، بدليل أنه لم يشاركهم في عبادتهم للأصنام ، ولا في السلوك الذي يتنافي من مكارم الأخلاق .

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : ﴿ ضالا ﴾ معناه : الضلال عن علم الشرائع وما طريقه السمع ..(١٠) .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٦٨.

وقال الإمام الشيخ محمد عبده – رحمه الله – : عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه : نشأ – ﷺ – موحدا ، لم يسجد لصنم ، وطاهر الخلق ، لم يرتكب فاحشة ، حتى عرف بين قومه بالصادق الأمين ، فضلال الشرك ، وضلال الهوى فى العمل ، كانا بعيدين عن ذاته الكريمة .

ولكن للضلال أنواع أخر ، منها : اشتباه المآخذ على النفس ، حتى تأخذها الحيرة فيها ينبغى أن تختار .. وهذا هو الذى عناه الله – تعالى – بالضلال في هذه الآية الكريمة .

وقد هداه - سبحانه - إلى الحق بعد هذه الحيرة ، بأن اختار له دينا قويما وعلمه كيف يرشد قومه . هذا هو معنى قوله - تعالى - : ﴿ ووجدك ضالا فهدى ﴾ ، وهو معنى قوله - تعالى - في سورة الشورى : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ... ﴾ .

وليس في وصف النبى - عَلَيْم - بالضال على هذا المعنى شين له ، أو حط من شأنه ، بل هذا فخره وإكليل مجده - عَلَيْم - حيث كان على غير علم فعلمه الله ، ولم يكن مطلعا على الغيب ، فأطلعه الله على ما يريد إطلاعه عليه ، وبهذا التفسير نستغنى عن خلط المفسرين في التأويل ..(۱) .

أما القول الثانى فى معنى الآية الكريمة ، فهو أنه - على الله النفراد عنهم ، واعتزال شركهم بعرضة أن يضل معهم ، ولكن الله - تعالى - حبب إليه الانفراد عنهم ، واعتزال شركهم وسوء أخلاقهم .. فكان بذلك كالشجرة المنفردة فى الصحراء ، والعرب تسمى الشجرة التى يهذه الصفة ضالة .

قال القرطبي : قوله – تعالى – : ﴿ ووجدك ضالا فهدى ﴾ أى : غافلا عها يراد بك من أمر النبوة ، فهداك ، أى : أرشدك . والضلال هنا بمعنى الغفلة .

وقال قوم : ﴿ ضالا ﴾ أى : لم تكن تدرى القرآن الكريم والشرائع ، فهداك الله إليها .
وقال قوم ﴿ ضالا ﴾ أى : وجدك فى قوم ضلال فهداهم الله – تعالى – بك ، والعرب إذا
وجدت شجرة منفردة فى فلاة من الأرض ، لا شجر معها ، سموها ضالة ، فيهتدى بها إلى
الطريق ، فقال – سبحانه – لنبيه ﴿ ووجدك ضالا فهدى ﴾ أى : لا أحد على دينك ، وأنت
وحيد ليس معك أحد ، فهَدَيْتُ بك الخلق إلى ديني .. (") .

هذا هما القولان اللذان نرتاح إليها ، وارتياحنا إلى أولها أشد وأقوى ؛ لأن الرسول

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير جزء عم جـ ۸٥.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ٩٦.

- ﷺ - قد نشأ في بيئة منحرفة في عقائدها وأخلاقها ، لم تطمئن نفسه الكريمة إليها ، إلا أنه كان حائراً في الوصول إلى الدين الحق ، فهداه الله - تعالى - إليه ، والهداية إلى الحق بعد الحيرة والضلال عنه ، منة عظمى ، ونعمة كبرى .

وهناك أقوال أخرى ضعيفة كقولهم : ﴿ ضالا ﴾ أى : عن القبلة فهداك الله إليها ، أو ﴿ ضالا ﴾ فى شعاب مكة ، فهداك الله وردك إلى عمك أو ﴿ ضالا ﴾ فى سفرك مع عمك إلى الشام ، فردك الله – تعالى – إليه .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ووجدك عائلا فأغنى ﴾ بيان لنعمة ثالثة من نعمه - تعالى - على نبيه - ﷺ - .

وأصل العائل: الإنسان الذي له عائلة لا يستطيع الإنفاق عليها، ثم أطلق هذا اللفظ على الإنسان الفقير حتى ولو لم تكن له عائلة أو أسرة، والفقر يسمى عيلة، كما في قوله - تعالى - : ﴿ وَإِن خَفْتُم عَيلَةً ﴾ - أي : فقرا - ﴿ فَسُوفَ يَغْنِيكُمُ الله من فضله إن شاء ... ﴾ .

أى : وقد كنت – أيها الرسول الكريم – فقيرا ، حيث مات أبوك دون أن يترك لك مالا كثيرا ، ونشأت فى كنف جدك ثم عمك ، وأنت على هذه الحال . ثم أغناك الله – تعالى – بفضله وكرمه بنوعين من الغنى :

أما أولها – وهو الأعظم – : فهو غنى النفس ، بأن منحك نفسا عفيفة قانعة بما أعطاك – سبحانه – من رزق ، حتى ولو كان كفافا .

وأما ثانيهها : فهو الغنى المادى عن الاحتياج إلى الناس ، بما أجراه على يديك من الربح فى التجارة ، وبما وهبتك زوجك خديجة من مالها ، فعشت مستور الحال ، غير محتاج إلى من ينفق عليك .

وهكذا نجد الآيات الكريمة تبين لنا أن من فضل الله – تعالى – على نبيه – ﷺ – أنه آواه في يتمه وصغره ، وهداه من ضلاله وحيرته ، وأغناه بعد فقره وحاجته .

وبعد أن عدد – سبحانه – هذه النعم لنبيه – ﷺ – أمره بشكرها ، وأداء حقوقها .

فقال − تعالى − : ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر ... ﴾ والقهر : التغلب على الغير والإذلال له .

أى : إذا كان الأمر كما أخبرتك من أنك كنت يتيها فآويناك ، وكنت ضالا فهديناك ، وكنت فقيرا فأغنيناك ، فتذكر هذه النعم ، واشكر ربك عليها ، ومن مظاهر هذا الشكر : أن تواسى اليتيم ، وأن تكرمه . وأن تكون رفيقا به .. ولا تكن كأهل الجاهلية الذين كانوا يقهرون الأيتام ويذلونهم ويظلمونهم ..

ولقد استجاب النبى - ﷺ - لما أمره ربه به ، فأكرم اليتامى ورعاهم ، وحض على ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله - ﷺ - ، « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » وأشار - ﷺ - بأصبعيه السبابة والوسطى .

ومن الآيات القرآنية التي وردت في هذا المعنى قوله – تعالى – : ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا مَالُ الْيُتَيْمُ اللَّهِ عَلَ إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ... ﴾ .

وقد تكرر الأمر برعاية اليتيم ، وبالمحافظة على ماله فى مطلع سورة النساء خمس مرات قال – تعالى – : ﴿ وَآتُوا اليتامى أموالهم ... ﴾ وقال – سبحانه – : ﴿ وَإِن خفتم أَن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى وثلاث ورباع ... ﴾ وقال – عز وجل – : ﴿ وَابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح .. ﴾ ، وقال سبحانه – : ﴿ وَإِذَا حَضْر القسمة أُولُوا القربي واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم ... ﴾ وقال – تعالى – : ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا .. ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وأما السائل فلا تنهر ﴾ معطوف على ما قبله . أى : وكما أننا قد هديناك بعد حيرة .. فاشكر نعمنا على ذلك ، بأن تفتح صدرك للسائل الذى يسألك العون ، أو يسألك معرفة ما يجهله من علم . فالمراد بالسائل ، ما يشمل كل سائل عن مال ، أو عن علم ، أو عن غير ذلك من شئون الحياة .

قال القرطبى : قوله : ﴿ وأما السائل فلا تنهر ﴾ أى : لا تزجره ، فهو نهى عن إغلاظ القول .. وروى عن رسول الله - ﷺ - أنه قال : « ردوا السائل ببذل يسير ، أو رد جميل .. » .

وفى حديث أبى هارون العبدى قال : كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدرى يقول : مرحبا بوصية رسول الله - ﷺ - ، إن رسول الله قال : « إن الناس لكم تبع ، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون ، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا .. »(١).

وقوله - تعالى - : ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ والتحديث بالشيء : الإخبار به ، والحديث عنه ، أى : وكما كنت عائلا فأغنيناك بفضلنا وإحساننا ، فاشكرنا على ذلك ، بأن تظهر نعمنا عليك ولا تسترها ، وأذعها بين الناس ، وأمر أتباعك أن يفعلوا ذلك ، ولكن بدون تفاخر أو مباهاة .. فإن ذكر النعم على سبيل الرياء والتفاخر والتطاول على الغير .. يبغضه الله - تعالى - ، ويعاقب صاحبه عقابا أليها .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ۲۰ ص ۱۰۱.

قال الإمام ابن كثير : وقوله : ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ أى : وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله ، فحدث بنعمة الله عليك ، كما جاء في الدعاء : « واجعلنا شاكرين لنعمتك . مثنين بها ، قابليها ، وأتمها علينا » . وعن أبي نضرة قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يُحدَّث بها . وعن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله - على المنبر : « من لم يشكر القليل ، لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس ، لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر ، والجاعة رحمة والفرقة عذاب .. »(۱) .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد ذكر ثلاث نعم مما أنعم به على نبيه - ﷺ - وأرشده إلى كيفية شكرها . نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من عباده الشاكرين .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر

صباح الجمعة ٢٠ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ.

۲٤ من أكتوبر سنة ١٩٨٦ م .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٤٤٩.

### بِسَمِ ٱللهُ ٱلرَّحِينِ الرَّحِيمِ

# تفسير سىورة الشرح

## مقدمة وتمهيد

۱ - هذه السورة الكريمة من السور المكية ، وتسمى : سورة « الشرح » وسورة « ألم نشرح » وسورة « ألم نشرح » وسورة « الانشراح » ، وترتيبها في النزول ، الثانية عشرة ، وكان نزولها بعد سورة الضحى ، وقبل سورة « العصر » . وعدد آياتها ثهاني آيات .

٢ - وكما عدد الله - تعالى - لنبيه - ﷺ - بعض نعمه العظيمة عليه في سورة الضحى ،
 جاءت سورة الشرح ، لتسوق نعما أخرى منه - تعالى - عليه - ﷺ - حاثا إياه على
 شكره ، ليزيده منها .

#### التفسير

فقال الله - تعالى - :

بِنَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِا اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّذِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والاستفهام في قوله - سبحانه - : ﴿ أَلَم نَشَرَ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ للتقرير لأنه إذا دخل على النفى قرره ، وهذا التقرير المقصود به التذكير ، حتى يداوم على شكره - تعالى - . وأصل الشرح : البسط للشيء وتوسعته ، يقال : شرح فلان الشيء ، إذا وسعه ، ومنه شرح فلان الكتاب ، إذا وضحه ، وأزال مجمله ، وبسط ما فيه من غموض .

والمراد بشرح الصدر هنا : توسعته وفتحه ، لقبول كل ما هو من الفضائل والكمالات النفسية . وإذهاب كل ما يصد عن الإدراك السليم وعن الحق والخير والهدى .

وهذا الشرح ، يشمل الشق البدني لصدره - ﷺ - كما يشمل الشرح المعنوى لصدره - ﷺ - عن طريق إيداعه الإيمان والهدى والعلم والفضائل .

قال الإمام ابن كثير: قوله: ﴿ أَلَم نَشَرَ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ يعنى: أما شرحنا لك صدرك. أى: نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله ﴿ أَفَمَن شَرَ الله صدره للإسلام ... ﴾ ، وقيل المراد بقوله: ﴿ أَلَم نَشَرَ لَكَ صدرك ﴾ شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة .. وهذا وإن كان واقعا، ولكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره - على – الذي فعل بصدره ليلة الإسراء، ما نشأ عنه من الشرح المعنوى – أيضا – ..(۱).

<sup>(</sup> ١/) تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٤٥١.

والمعنى : لقد شرحنا لك – أيها الرسول الكريم – صدرك شرحا عظيها ، بأن أمرنا ملائكتنا بشقه وإخراج ما فيه مما يتنانى مع ما هيأناك له من حمل رسالتنا إلى الناس ، وبأن أودعنا فيه من الهدى والمعرفة والإيمان والفضائل والحكم .. ما لم نعطه لأحد سواك .

ونون العظمة فى قوله – سبحانه – ﴿ نشرح ﴾ تدل على عظمة النعمة ، من جهة أن المنعم العظيم ، إنما ينح العظيم من النعم ، وفى ذلك إشارة الى أن نعمة الشرح ، مما لا تصل العقول إلى كنه جلالتها .

واللام فى قوله – تعالى – : ﴿ لَكَ ﴾ للتعليل ، وهو يفيد أن ما فعله الله – تعالى – به ، إنما هو من باب تكريمه ، ومن أجل تشريفه وتهيئته لحمل رسالته العظمى إلى خلقه ، فمنفعة هذا الشرح إنما تعود إليه وحده – ﷺ – لا إلى غيره .

قال الإمام الرازى: فإن قيل: لم ذكر الصدر ولم يذكر القلب؟ فالجواب أن محل الوسوسة هو الصدر، كما قال – تعالى –: ﴿ الذي يوسوس في صدور الناس ﴾، فإزالة تلك الوسوسة، وإبدالها بدواعى الخير، هي الشرح، فلا جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب.

قال محمد بن على الترمذى : القلب محل العقل والمعرفة ، وهو الذى يقصده الشيطان ، فالشيطان يجىء إلى الصدر الذى هو حصن القلب ، فإذا وجد مسلكا أغار فيه ، وبث فيه الهموم ، فيضيق القلب ، ولا يجد للطاعة لذة ، وإذا طرد العدو في الابتداء ، حصل الأمن ، وانشرح الصدر ..(۱) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ ووضعنا عنك وزرك . الذى أنقض ظهرك ﴾ بيان لنعمة أخرى من النعم التي أنعم بها – سبجانه – على نبيه – ﷺ – .

والمراد بالوضع هنا : الإزالة والحط ، لأن هذا اللفظ إذا عدى بعن كان للحط والتخفيف ، وإذا عدى بعلى كان للحمل والتثقيل .

تقول : وضعت عن فلان قيده : إذا أزلته عنه ، ووضعته عليه : إذا حملته إياه . والوزر : الحِمْل الثقيل، و﴿ أنقض ظهرك ﴾ أى : أثقله وأوهنه وأتعبه ، حتى سمع له نقيض ، وهو الصوت الخفى الذي يسمع من الرَّحْل الكائن فوق ظهر البعير ، إذا كان هذا الرحل ثقيلا ، ولا يكاد البعير يحمله إلا بمشقة وعسر .

والمعنى : لقد شرحنا لك - أيها الرسول الكريم - صدرك ، وأزلنا عنك ما أثقل ظهرك

<sup>(</sup>۱) تفسیر الفخر الرازی جـ ۸ ص ٤٢٨.

من أعباء الرسالة ، وعصمناك من الذنوب والآثام ، وطهرناك من الأدناس ، فصرت -بفضلنا وإحساننا – جديرا بحمل هذه الرسالة ، بتبليغها على أكمل وجه وأتمه .

فالمراد بوضع وزره عنه - على - مغفرة ذنوبه ، وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن كثير بقوله : قوله - تعالى - : ﴿ ووضعنا عنك وزرك ﴾ بمعنى ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ .

وقال غير واحد من السلف في قوله : ﴿ الذي أنقض ظهرك ﴾ أي : أثقلك حمله .. (۱) . ويرى كثير من المفسرين أن المراد بوضع وزره عنه - ﷺ - : إزالة العقبات التي وضعها المشركون في طريق دعوته ، وإعانته على تبليغ الرسالة على أكمل وجه ، ورفع الحيرة التي كانت تعتريه قبل النبوة .

قال بعض العلماء : وقد ذكر جمهرة المفسرين أن المراد بالوزر في هذه الآية : الذنب ، ثم راحوا يتأولون الكلام ، ويتمحلون الأعذار ، ويختلفون في جواز ارتكاب الأنبياء للمعاصى ، وكل هذا كلام ، ولاداعى إليه ، ولا يلزم حمل الآية عليه .

والمراد – والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم – بالوزر: الحيرة التى اعترته – ﷺ – قبل البعثة ، حين فكر فيها عليه قومه من عبادة الأوثان . وأيقن بثاقب فكره أن للكون خالقا هو الجدير بالعبادة ، ثم تحير في الطريق الذي يسلكه لعبادة هذا الخالق ، ومازال كذلك حتى أوحى الله إليه بالرسالة فزالت حيرته . ولما دعا قومه إلى عبادة الله ، وقابلوا دعوته بالإعراض .. ثقل ذلك عليه ، وغاظه من قومه أن يكذبوه .. وكان ذلك حملا ثقيلا .. شق عليه القيام به .

فليس الوزر الذي كان ينقض ظهره ، ذنبا من الذنوب .. ولكنه كان هما نفسيا يفوق ألمه ، أم ذلك الثقل الحسى .. فلما هداه الله - تعالى - إلى إنقاذ أمته من أوهامها الفاسدة .. كان ذلك بمثابة رفع الحمل الثقيل ، الذي كان ينوء بحمله . لا جرم كانت هذه الآية واردة على سبيل التمثيل ، واقرأ إن شئت قوله - تعالى - : ﴿ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ " .

ويبدو لنا أن هذا القول الثانى ، هو الأقرب إلى الصواب . لأن الكلام هنا ليس عن الذنوب التى ارتكبها النبى - ﷺ - قبل البعثة - كها يرى بعض المفسرين - وإنما الكلام هنا عن النعم التى أنعم بها - سبحانه - عليه والتى من مظاهرها توفيقه للقيام بأعباء الرسالة ، وبإقناع كثير من الناس بأنه على الحق ، واستجابتهم له - ﷺ - .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير ( جزء عم ) ص ٢٤٢ للشيخ محيى الدين عبد الحميد - رحمه الله - .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ بيان لنعمة ثالثة من نعمه - تعالى - على نبيه - ﷺ - . أى : لقد شرحنا لك - أيها الرسول الكريم - صدرك ، وأزلنا عن قلبك الحيرة التي كانت تعتريك قبل تبليغ الرسالة وبعد تبليغها ، بأن يسرنا لك كل صعب . وفوق ذلك فقد رفعنا لك ذكرك ، بأن جعلناك رفيع الشأن ، سامى المنزلة ، عظيم القدر ، ومن مظاهر ذلك : أننا جعلنا اسمك مقرونا باسمنا في النطق بالشهادتين .

وفى الأذان ، وفى الإقامة ، وفى التشهد ، وفى غير ذلك من العبادات ، وأننا فضلناك على جميع رسلنا ، بل على جميع الخلق على الإطلاق ، وأننا أعطيناك الشفاعة العظمى ، وجعلنا طاعتك من طاعتنا .

قال الآلوسى: أخرج أبو يعلى ، وابن جرير .. عن أبى سعيد الخدرى عن النبى – ﷺ – أنه قال : « أتانى جبريل فقال لى : إن ربك يقول : أتدرى كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله – تعالى – أعلم . قال : « إذا ذُكِرتُ ذُكِرتَ معى » .

ثم أضاف – سبحانه – إلى هذه النعم الجليلة ، ما يدخل السرور على قلبه – ﷺ – وما يبعث الأمل فى نفسه وفى نفوس أصحابه ، بأن بين لهم سنة من سننه التى لا تتخلف فقال : ﴿ فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ .

والفاء للإفصاح ، ومع بمعنى بَعْد ، وأل فى العسر لاستغراق أنواع العسر المعروفة للمخاطبين . من فقر ، وضعف ، وقلة فى الوسائل التى تؤدى إلى إدراك المطلوب . والجملة الثانية مؤكدة ومقررة للجملة الأولى . والتنكير فى قوله ﴿ يسرا ﴾ للتفخيم .

والمعنى : إذا تقرر عندك ما أخبرناك به ، من شرح الصدر ، ووضع الوزر . ورفع الذكر .. فاعلم أنه ما من عسر إلا ويعقبه يسر ، وما من شدة إلا ويأتى بعدها الفرج ، وما من غم أو هم ، إلا وينكشف ، وتحل محله المسرة .. وما دام الأمر كذلك ، فتذرع أنت وأصحابك بالصبر ، واعتصموا بالتوكل على الله ، فإن العاقبة لكم .

ففى هاتين الآيتين مافيها من تسلية للنبى - على الآيتين مافيها من تسلية للنبى - على الآيتين مافيها من تسلية للنبى - ملى صبر الإنسان الصبر الجميل ، وتسلح عسب يلين ، وكل شديد يهون ، وكل عسير يتيسر . ملى صبر الإنسان الصبر الجميل ، وتسلح بالعزيمة القوية ، وبالإيمان العميق بقضاء الله - تعالى - وقدره .

وأكد - سبحانه - هاتين الآيتين ، لأن هذه القضية قد تكون موضع شك ، خصوصا بالنسبة لمن تكاثرت عليهم الهموم وألوان المتاعب ، فأراد - سبحانه - أن يؤكد للناس في كل زمان ومكان ، أن اليسر يعقب العسر لا محالة ، والفرج يأتي بعد الضيق ، فعلى المؤمن أن يقابل المصائب بصبر جميل ، وبأمل كبير في تيسير الله وفرجه ونصره . م

وقال - سبحانه - ﴿ مع العسر يسرا ﴾ ولم يقل بعد العسر يسرا ، للإشعار بأن هذا اليسر ، ليس بعد العسر بزمن طويل ، وإنما هو سيأتى في أعقابه بدون مهلة طويلة ، متى وطن الإنسان نفسه على الصبر والأمل في فرج الله - تعالى - .

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين الآيتين بعض الآثار ، منها ما رواه ابن أبى حاتم ، عن عائد بن شريح قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبى - عليه وحياله جحر فقال : « لو جاء العسر فدخل هذا الجحر ، لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه ».

وعن الحسن قال : كانوا يقولون : لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين .

وعن قتادة : ذكر لنا أن الرسول - عَلَيْ - بشر أصحابه فقال : « لن يغلب عسر يسرين » . ومعنى هذا أن العسر مُعَرَّف فى الحالين ، فهو مفرد ، واليسر مُنكَّر فمتعدد ، ولهذا قال : « لن يغلب عسر يسرين » فالعسر الأول عين الثانى ، واليسر تعدد .. (۱) .

وقال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف تعلق قوله: ﴿ فإن مع العسر يسرا ﴾ بما قبله؟ قلت: كان المشركون يعيرون رسول الله - ﷺ - والمؤمنين بالفقر فذكَّره الله - تعالى - بما أنعم به عليه من جلائل النعم ثم قال: ﴿ فإن مع العسر يسرا ﴾ ، كأنه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله ، فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسرا.

فإن قلت « إن مع » للصحبة ، فها معنى اصطحاب اليسر للعسر ؟ قلت : أراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب ، فقرب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعسر ، زيادة في التسلية ، وتقوية القلوب .

فإن قلت : فما المراد باليسرين ؟ قلت : يجوز أن يراد بهما ما تيسر لهم من الفتوح في أيام النبى - على - ، وماتيسر لهم في أيام الخلفاء .. وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة . فإن قلت : فما معنى هذا التنكير ؟ قلت التفخيم ، كأنه قال : إن مع العسر يسرا عظيما وأى يسر .. (") .

وبعد هذا التعديد لتلك النعم العظيمة ، أمر الله - تعالى - نبيه - ﷺ - في الاجتهاد في العبادة فقال - تعالى - : ﴿ فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب ﴾ .

وأصل الفراغ خلو الإِناء مما بداخله من طعام أو غيره ، والمراد به هنا الخلو من الأعمال

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٧١.

التي تشغل الإنسان ، والنصب : التعب والاجتهاد في تحصيل المطلوب .

أى : فإذا فرغت - أيها الرسول الكريم - من عمل من الأعمال، فاجتهد في مزاولة عمل آخر من الأعمال التي تقربك من الله - تعالى - ، كالصلاة ، والتهجد ، وقراءة القرآن الكريم . واجعل رغبتك في جميع أعمالك وعباداتك ، من أجل إرضاء ربك ، لامن أجل شيء آخر ، فهو وحده القادر على إبلاغك ما تريد ، وتحقيق آمالك .

فالمقصود بهاتين الآيتين حثه - على أوحث أتباعه في شخصه على استدامة العمل الصالح، وعدم الانقطاع عنه ، مع إخلاص النية لله - تعالى - فإن المواظبة على الأعمال الصالحة مع الاخلاص فيها ، تؤدى إلى السعادة التي ليس بعدها سعادة .

ولقد استجاب - على الإرشاد الحكيم ، فقد قام الليل حتى تورمت قدماه ، وعندما سئل لم كل هذه العبادة ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ؟ قال : « أفلا أكون عبدا شكورا » .

وسار أصحابه من بعده على هذا الهدى القويم : فعمروا حياتهم بالباقيات الصالحات من الأعمال ، دون أن يكون للفراغ السيئ ، مكان فى حياتهم ، بل واصلوا الجهاد بالجهاد ، وأعمال البر بمثلها .

ومن أقوال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : « إنى لأكره لأحدكم أن يكون خاليا ، لا في عمل دنيا ولا دين » .

وفى رواية أنه قال : « إنى لأنظر إلى الرجل فيعجبنى ، فإذا قيل : إنه لا عمل له سقط من عينى » .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا ممن يعمرون أوقاتهم بالأعمال الصالحة ، والخالصة لوجهه الكريم .

وصلى الله على سيدنامحمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر

صباح السبت ۲۱ من صفر سنة ۱٤٠٧ هـ ۲۵ من أكتوبر سنة ۱۹۸٦ م

### بِسْمِ ٱللهُ ٱلرَّمَنِ ٱلرَّحِسِمِ

# تفسير **سورة التين**

## مقدمة وتمهيد

۱ - وتسمى - أيضا - سورة « والتين » وعدد آياتها ثبانى آيات ، والصحيح أنها مكية . وقد روى ذلك عن ابن عباس وغيره ، ويؤيد كونها مكية ، القسم بمكة فى قوله - تعالى - : ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ ، وعن قتادة أنها مدنية ، وهو قول لا دليل عليه . وكان نزولها بعد سورة « البروج » ، وقبل سورة « لإيلاف قريش » .

٢ - وقد اشتملت هذه السورة الكريمة ، على التنبيه بأن الله - تعالى - قد خلق الإنسان
 في أحسن تقويم ، فعليه أن يكون شاكرا لخالقه ، مخلصا له العبادة والطاعة .

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

يِّسَسِينِ اللَّهِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْمَالِ الْحَالِقُلْ الْمَالِ الْمَالِقُلْمُ الْمَالِقُلْ الْمَالِ الْمَالِقُلْمُ الْمَالُ

اتفق المفسرون على أن المراد بطور سينين : الجبل الذى كلم الله - تعالى - عليه موسى - عليه السلام - وسينين ، وسيناء ، وسينا ، اسم للبقعة التى فيها هذا الجبل ، بإضافة « طور » إلى ما بعده ، من إضافة الموصوف إلى الصفة .

قال الإمام الشوكانى: « وطور سينين » هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى ، اسمه الطور . ومعنى سينين : المبارك الحسن .. وقال مجاهد : سينين كل جبل فيه شجر مثمر ، فهو سينين وسيناء . وقال الأخفش : طور : جبل . وسينين شجر ، واحدته سينه ، ولم ينصرف سيناء ، لأنه جعل اسها للبقعة .. (۱۱) .

وأقسم – سبحانه – به ، لأنه من البقاع المباركة ، وأعظم بركة حلت به ووقعت فيه ، تكليم الله – تعالى – ، لنبيه موسى – عليه السلام – .

كها اتفقوا - أيضا - على أن المراد بالبلد الأمين : مكة المكرمة ، وسمى بالأمين لأن من دخله كان آمنا ، وقد حرمها - تعالى - على جميع خلقه ، وحرم شجرها وحيوانها ، وفي

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير جـ ٥ ص ٤٦٥.

الحديث الصحيح ، أن النبى - ﷺ - قال بعد فتحها : « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهى حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلى ، ولن تحل لأحد بعدى ، ولم تحل لى إلا ساعة من نهار ، فلا يُعضَد - أى : يقطع - شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ..» .

إلا أن خلافهم في المراد بقوله - تعالى - : ﴿ والتين والزيتون ﴾ ، وقد ذكر الإمام القرطبي هذا الخلاف فقال ما ملخصه : قوله : ﴿ والتين والزيتون ﴾ : قال ابن عباس وغيره : هو تينكم الذي تأكلون ، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت . قال - تعالى - : ﴿ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ﴾ وهي شجرة الزيتون . وقال أبوذر : أهدى للنبي - ﷺ - سَلَّ تين ، فقال : « كلوا » وأكل منها . ثم قال : « لو

وقال ابوذر : اهدى للنبى – ﷺ – سُل تين ، فقال : « كلوا » وأكل منها . ثم قال : « لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة ، لقلت هذه ..» .

وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتون ، وقال: سمعت النبي - على الله - يقول: « نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة » ..

وهذا هو الرأى الذى تطمئن إليه النفس لأنه هو المتبادر من اللفظ وهناك أقوال أخرى رأينا أن نضرب عنها صفحا لضعفها وتهافتها .

ثم قال الإمام القرطبى: وهذا القول هو أصح الأقوال ، لأنه الحقيقة ، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل . وإنما أقسم بالتين لأنه كان ستر آدم في الجنة ، لقوله - تعالى - : ﴿ يخصفان عليها من ورق الجنة ﴾ وكان ورق التين ، ولأنه كثير المنافع .

وأقسم بالزيتون لأنه الشجرة المباركة ، قال – تعالى – : ﴿ يوقد من شجرة مباركةُ زيتونة .. ﴾ وفيه منافع كثيرة .. (١) .

وقال الإمام ابن جرير بعد أن ساق جملة من الأقوال فى المقصود بالتين والزيتون: والصواب من القول فى ذلك عندنا ، قول من قال : التين : هو التين الذى يؤكل . والزيتون : هو الزيتون الذى يعصر منه الزيت ، لأن ذلك هو المعروف عند العرب ، ولا يعرف جبل يسمى تينا ، ولا جبل يقال له زيتون . إلا أن يقول قائل : المراد من الكلام القسم بمنابت التين ، ومنابت الزيتون ، فيكون ذلك مذهبا ، وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك ، دلالة فى ظاهر التنزيل .." .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير ابن جرير جـ ٣٠ ص ١٥٣.

وما ذهب إليه الإمامان : ابن جرير والقرطبى ، من أن المراد بالتين والزيتون ، حقيقتها ، هو الذى نميل إليه ، لأنه هو الظاهر من معنى اللفظ ، ولأنه ليس هناك من ضرورة تحمل على مخالفته ، ولله - تعالى - أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ، فهو صاحب الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين .

وجملة : ﴿ لقد خلقنا الإِنسان في أحسن تقويم ...﴾ وما عطف عليه جواب القسم .

أى : وحق التين الذى هو أحسن الثهار ، صورة وطعها وفائدة ، وحق الزيتون الذى يكفى الناس حوائج طعامهم وإضاءتهم ، وحق هذا البلد الأمين ، وهو مكة المكرمة ، وحق طور سنين الذى كلم الله - تعالى - عليه نبيه موسى تكليها .. وحق هذه الأشياء .. لقد خلقنا الإنسان فى أعدل قامة ، وأجمل صورة ، وأحسن هيئة ، ومنحناه بعد ذلك ما لم نمنحه لغيره ، من بيان فصيح ، ومن عقل راجح ، ومن علم واسع ، ومن إرادة وقدرة على تحقيق ما يبتغيه فى هذه الحياة ، بإذننا ومشيئتنا .

والتقويم في الأصل: تصيير الشيء على الصورة التي ينبغى أن يكون عليها في التعديل والتركيب. تقول: قومت الشيء تقويًا، إذا جعلته على أحسن الوجوه التي ينبغى أن يكون عليها .. في التعديل والتركيب. تقول: قومت الشيء تقويًا، إذا جعلته على أحسن الوجوه التي ينبغى أن يكون عليها .. وهذا الحسن يشمل الظاهر والباطن للإنسان ..

والمراد بالإنسان هنا : جنسه . أى : لقد خلقنا – بقدرتنا وحكمتنا – جنس الإنسان في أكمل صورة ، وأحكم عقل ..

وقوله – تعالى – : ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ معطوف على ما قبله وداخل فى حيز القسم . وضمير الغائب يعود إلى الإنسان ..

وحقيقة الرد : إرجاع الشيء إلى مكانه السابق ، والمراد به هنا : تصيير الإنسان على حالة غير الحالة التي كان عليها ، وأسفل : أفعل تفضيل ، أي : أشد سفالة مما كان يتوقع .

وللمفسرين في هذه الآية الكريمة اتجاهات منها: أن المراد بالرد هنا: الرد إلى الكبر والضعف ، كما قال – تعالى – : ﴿ الله االذي خلقكم من ضعف ، ثم جعل من بعد ضعف قوة ، ثم جعل من بعد قوة ضعفًا وشيبة ، يخلق ما يشاء ، وهو العليم القدير ﴾ (١٠) .

وعلى هذا الرأى يكون المردودون إلى أسفل سافلين ، أى : إلى أرذل العمر ، هم بعض أفراد جنس الإنسان ، لأنه من المشاهد أن بعض الناس هم الذين يعيشون تلك الفترة الطويلة

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٥٤.

من العمر ، كما قال – تعالى – : ﴿ هو الذى خلقكم من تراب . ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من علقة ، ثم من علقة ، ثم يخرجكم طفلًا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ثم لتكونوا شيوخًا ، ومنكم من يتوفى من قبل ، ولتبلغوا أجلًا مسمى ، ولعلكم تعقلون ﴾ (١٠٠٠ .

وقد رجح ابن جرير هذا الرأى فقال : « وأولى الأقوال في ذلك عندى بالصحة ، وأشبهها بتأويل الآية ، قول من قال معناه : ثم رددناه إلى أرذل العمر . إلى عمر الخرفي الذين ذهبت عقولهم من الهرم والكبر ، فهو في أسفل من سفل في إدبار العمر ، وذهاب العقل .. »(") . ومنها : أن المراد بالرد هنا : الرد إلى النار ، والمعنى : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه إلى أقبح صورة ، وأخس هيئة .. حيث ألقينا به في أسفل سافلين ، أى : في النار ،

ثم رددناه إلى أقبح صورة ، وأخس هيئة .. حيث ألقينا به فى أسفل سافلين ، أى : فى النار ، بسبب استحبابه العمى على الهدى ، والكفر على الإيمان ..

وقد رجح هذا الرأى ابن كثير فقال: قوله: ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ أى: إلى النار .. أى: ثم بعد هذا الحسن والنضارة ، مصيره إلى النار ، إن لم يطع الله – تعالى – ويتبع الرسل . ولهذا قال: ﴿ إِلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. ﴾ " .

وعلى هذا الرأى - أيضًا - ، يكون المردودون إلى « أسفل سافلين » أى : إلى النار ، هم بعض أفراد جنس الإنسان ، وهم الكفار ، والفاسقون عن أمره - تعالى - .

ومنها: أن المراد بالرد إلى أسفل سافلين هنا: الانحراف والارتداد عن الفطرة التي فطر الله - تعالى - الناس عليها، بأن يعبد الإنسان مخلوقًا مثله، ويترك عبادة خالقه، ويطيع نفسه وشهواته وهواه ... ويترك طاعة ربه - عز وجل - .

وقد فصل الأستاذ الإمام هذا المعنى فقال ما ملخصه: « أقسم - سبحانه - أنه قوم الإنسان أحسن تقويم ، وركبه أحسن تركيب ، وأكد - سبحانه - ذلك بالقسم ، لأن الناس بسبب غفلتهم عا كرمهم الله به ، صاروا كأنهم ظنوا أنفسهم كسائر أنواع العجاوات ، يفعلون كما تفعل ، لا يمنعهم حياء ولا تردهم حشمة . فانحطت بذلك نفوسهم عن مقامها ، الذي كان لها بمقتضى الفطرة .. فهذا قوله: ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ ، أي : صيرناه أسفل من كثير من الحيوانات التي كانت أسفل منه ، لأن الحيوان المفترس - مثلًا - إنما يصدر في عمله عن فطرته التي فطر عليها ، لم ينزل عن مقامه ، ولم ينحط عن منزلته في الوجود . أما الإنسان فإنه بإهماله عقله ، وجهله بما ينبغي أن يعمله لتوفير سعادته وسعادة إخوانه ،

<sup>(</sup>١) سورة غافر، آية ٦٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن جریر جـ ۳۰ ص ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٤٥٧.

ينقلب أرذل من سائر أنواع الحيوان ، ولطالما قلت : « إذا فسد الإنسان فلا تسل عما يصدر عنه من هذيان أو عدوان »(١).

والذى يتأمل الرأى الثانى والثالث يرى أن بينها تلازمًا ، لأن الانحراف عن الفطرة السوية يؤدى إلى الدخول فى النار وبئس القرار ، وهذان الرأيان أولى بالقبول ، لأن الاستثناء فى قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ﴾ يؤيد ذلك ، إذ المعنى عليها : لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ، ثم رددناه إلى النار بسبب انحرافه عن الفطرة ، وإيثاره الغى على الرشد ، والكفر على الإيمان ..

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وساروا على مقتضى فطرتهم ، فأخلصوا لله - تعالى - العبادة والطاعة .. فلهم أجر غير مقطوع عنهم أو غير ممنون به عليهم ، بل هم قد اكتسبوا هذا الأجر الدائم العظيم ، بسبب إيمانهم وعملهم الصالح .

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ ، « ثم » هنا للتراخى الزمانى أو الرتبى ، والرد يجوز أن يكون بمعنى الجعل ، فينصب مفعولين أصلها المبتدأ والخبر . فأسفل مفعول ثان ، والمعنى : ثم جعلناه من أهل النار ، الذين هم أقبح ، وأسفل من كل سافل .. ويجوز أن يكون الرد بمعناه المعروف ، وأسفل منصوب بنزع الخافض .

أى : رددناه إلى أسفل الأمكنة السافلة وهو جهنم ..

وقوله : ﴿ إِلاَ الذِينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات ﴾ استثناء متصل من ضمير « رددناه » العائد على الإنسان ، فإنه في معنى الجمع ، فالمؤمنون لا يردون أسفل سافلين يوم القيامة ، بل يزدادون بهجة إلى بهجتهم . وحسنا على حسنهم .. »(") .

و « ما » فى قوله - سبحانه - : ﴿ فها يكذبك بعد بالدين ﴾ اسم استفهام مبتدأ ، وخبره جملة « يكذبك » . والخطاب للإنسان الذين خلقه الله - تعالى - فى أحسن تقويم ، ففى الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب . والاستفهام للإنكار والتعجيب من هذا الإنسان ..

والمعنى : فأى شىء يحملك – أيها الإنسان – على التكذيب بالدين وبالبعث وبالجزاء ، بعد أن خلقناك فى أحسن تقويم ، وبعد أن أقمنا لك الأدلة على أن دين الإسلام هو الدين الحق ، وعلى أن رسولنا صادق فيها يبلغك عن ربه – عز وجل – ؟

فالمقصود بقوله − تعالى − : ﴿ يكذبك ﴾ : يجعلك مكذبًا ، أي : لا عذر لك في التكذيب

<sup>(</sup>١) راجع تفسير جزء عم ص ٩١ للشيخ محمد عبده - رحمه اقه - .

<sup>(</sup>۲) تفسير الآلوسي جـ ۳۰ ص ۱۷٦.

بالحق ، وقيل : الخطاب للنبى – ﷺ - ، وتكون « ما » بمعنى « مَنْ » ، ويكون الاستفهام بها عن ذوات المخاطبين ، أى : فمن ذا الذى يكذبك – أيها الرسول الكريم – ويكذب بيوم الدين والجزاء ، بعد أن ظهرت الدلائل على صدقك ..؟

إن كل عاقل يجب عليه أن يصدقك ولا يكذبك ، ولا يعرض عنك .

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أليس الله بأحكم الحاكمين ﴾ للتقرير : إذ الجملة الكريمة تحقيق لما ذكر من خلق الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رده إلى أسفل سافلين .

فكأنه – تعالى – يقول: إن الذي فعل ذلك كله هو أحكم الحاكمين خلقًا وإيجادًا. وصنعًا وتدبيرًا، وقضاء وتقديرًا، فيجب على كل عاقل أن يخلص له العبادة والطاعة، وأن يتبع رسوله – على كل ما جاء به من عند ربه – عز وجل – .

وقد روى الإمام الترمذى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - على - :

« من قرأ منكم ﴿ والتين والزيتون ... ﴾ ثم انتهى إلى قوله - تعالى - ﴿ أليس الله بأحكم الحاكمين ﴾ فليقل: بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين »(۱) .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعًا من عباده الصالحين .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة - مدينة نصر مساء الأحد ٢٢ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ. ٢٦ من أكتوبر سنة ١٩٨٦ م.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع تفسير ابن کثير جـ ٧ ص ٤٥٧ .



### بِسْمِ اللهُ الرَّحَنِ الرَّحِسِمِ

# تفسير **سورة العل**ـق

## مقدمة وتمهيد

ا - هذه السورة الكريمة تسمى سورة « العلق » ، وتسمى سورة « اقرأ » وعدد آياتها تسع عشرة آية ، وفي الحجازي عشرون تسع عشرة آية ، وفي المحف الكوفي ، وفي الشامي ثهاني عشرة آية ، وفي الحجازي عشرون آية .

وصدر هذه السورة الكريمة يعتبر أول ما نزل من قرآن على النبي - علي - .

٢ - ومن أغراضها: التنويه بشأن القراءة والكتابة ، والعلم والتعلم ، والتهديد لكل من يقف في وجه دعوة الإسلام التي جاء بها النبي - على من عند ربه - عز وجل - وإعلام النبي - على - بأن ألله - تعالى - مطلع على ما يبيته له أعداؤه من مكر وحقد ، وأنه - سبحانه - قامعهم وناصره عليهم ، وأمره - على - بأن يمضى في طريقه ، دون أن يلتفت إلى مكرهم أو سفاهاتهم .

### التفسيير

قال الله - تعالى - :

ٱقْرَأْ بِالسَّرِرَيِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقِ ۞ اَقْرَأُ وَرَبُّكَ

ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمُ ٱلْإِنسَنَ مَا لَوَيْعَلَمُ ۞ كَلَّآ إِنَّ

ٱلْإِنسَنَ لَيَطْخَى ۞ اَلَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمُ الْإِنسَنَ لَيَطْخَى ۞ اَلَّذِي يَنْفَى ۞ اَلَّهُ عَنَى ۞ اَرَءَ يَتَ إِن كَانَ عَلَى الدُّجْعَى ۞ اَرَءَ يَتَ اِن كَانَ عَلَى الدُّجْعَى ۞ اَرَءَ يَتَ اِن كَانَ عَلَى المُدى ۞ اَرَءَ يَتَ إِن كَانَ عَلَى المُدى ۞ اَلَوْ يَعْلَمُ بِاَنَ اللَّهُ يَرَى ۞ اَوَالْمَرَ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

وقد أجمع المحققون من العلماء ، على أن هذه الآيات الكريمة ، أول ما نزل على الرسول - على - من قرآن على الإطلاق ، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت : أول ما بدئ به رسول الله - على الوحى ، الرؤيا الصالحة في النوم . فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلتي الصبح . ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث - أى : فيتعبد - فيه الليالي ذوات العدد ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لذلك ، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء . فجاءه الملك فقال له : ﴿ اقرأ ﴾ قال : ما أنا بقارئ ، قال - على اخذنى فغطني حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلني فقال : ﴿ اقرأ ﴾ فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلني فقال : ﴿ اقرأ ﴾ فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذنى فأخذنى فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلني فقال : ﴿ اقرأ ﴾ فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذنى فأخذنى فغطني الثائنة حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلني فقال : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ،

خلق الإنسان من علق .. (١١) .

وما ورد من أحاديث تفيد أن أول سورة نزلت هي « سورة الفاتحة » ، فمحمول على أن أول سورة نزلت كاملة هي سورة الفاتحة .

كذلك ما ورد من أحاديث في أن أول ما نزل سورة المدثر ، محمول على أن أول ما نزل بعد فترة الوحى . أما صدر سورة العلق فكان نزوله قبل ذلك .

قال الآلوسى – بعد أن ساق الأحاديث التى وردت فى ذلك – : « وبالجملة فالصحيح – كما قال البعض وهو الذى أختاره – أن صدر هذه السورة الكريمة ، هو أول ما نزل من القرآن على الإطلاق . وفى شرح مسلم : الصواب أن أول ما نزل « اقرأ » ، أى : مطلقًا ، وأول ما نزل بعد فترة الوحى ، « يأيها المدثر » ، وأما قول من قال من المفسرين ، أول ما نزل الفاتحة ، فبطلانه أظهر من أن يذكر »(") .

والذى نرجحه ونميل إليه أن أول ما نزل من قرآن على الإطلاق ، هو صدر هذه السورة الكريمة إلى قوله ﴿ ما لم يعلم ﴾ ، لورود الأحاديث الصحيحة بذلك . أما بقيتها فكان نزوله متأخرًا .

قال الأستاذ الإمام « أما بقية السورة فهو متأخر النزول قطعًا ، وما فيه من ذكر أحوال المكذبين ، يدل على أنه إنما نزل بعد شيوع خبر البعثة ، وظهور أمر النبوة ، وتحرش قريش لإيذائه – ﷺ – »(") .

وقد افتتحت السورة الكريمة بطلب القراءة من النبى - على الله كان أميا لتهيئة ذهنه لما سيلقى عليه - على الكريم - من وحى ... فقال - سبحانه - : ﴿ اقرأ باسم ربك الذى خلق ﴾ . أى : اقرأ - أيها الرسول الكريم - ماسنوحيه إليك من قرآن كريم ، ولتكن قراءتك ملتبسة باسم ربك . وبقدرته وإرادته ، لا باسم غيره ، فهو - سبحانه - الذى خلق الأشياء جميعها ، والذى لا يعجزه أن يجعلك قارئًا ، بعد كونك لم تكن كذلك .

وقال - سبحانه - ﴿ باسم ربك ﴾ بوصف الربوبية ، لأن هذا الوصف ينبئ عن كمال الرأفة والرحمة والرعاية بشأن المربوب .

ووصف – سبحانه – ذاته بقوله : ﴿ الذي خلق ﴾ للتذكير بهذه النعمة ، لأن الخلق هو أعظم النعم ، وعليه تترتب جميعها .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن کثير جـ۷ ص ٤٦٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) تفسير الآلوسي جـ ۳۰ ص ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٣) تفسير جزء عم ص ٩٣.

وجملة ﴿ خلق الإِنسان من علق ﴾ بدل من قوله ﴿ الذي خلق ﴾ بدل بعض من كل ، إذ خلق الإِنسان يمثل جزءا من خلق المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله .

و « العلق » الدم الجامد ، وهو الطور الثانى من أطوار خلق الإِنسان .

وقيل : العلق : مجموعة من الخلايا التي نشأت بطريقة الانقسام عن البويضة الملقحة ، وسمى « علقا » لتعلقه بجدار الرحم<sup>(۱)</sup> .

والمقصود من هذه الجملة الكريمة بيان مظهر من مظاهر قدرته - تعالى - فكأنه - سبحانه - يقول: إن من كان قادرًا على أن يخلق من الدم الجامد إنسانًا يسمع ويرى ويعقل .. قادر - أيضًا - على أن يجعل منك - أيها الرسول الكريم - قارئًا ، وإن لم تسبق لك القراءة .

وخص - سبحانه - خلق الإنسان بالذكر ، لأنه أشرف المخلوقات ولأن فيه من بدائع الصنع والتدبير ما فيه .

وقوله - تعالى - : ﴿ اقرأ وربك الأكرم ﴾ أى : امض لما أمرتك به من القراءة ، فإن ربك الذى أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كريم ، والأعظم من كل عظيم .

قالوا : وإنما كرر - سبحانه - الأمر بالقراءة ، لأنه من الملكات التي لا ترسخ في النفس إلا بالتكرار والإعادة مرة فمرة .

وجملة ﴿ وربك الأكرم ﴾ مستأنفة لقصد بيان أنه – تعالى – أكرم من كل من يلتمس منه العطاء ، وأنه – سبحانه – قادر على أن يمنح نبيه نعمة القراءة ، بعد أن كان يجهلها .

وقوله – تعالى – : ﴿ الذي علم بالقلم ﴾ أي : علم الانسان الكتابة بالقلم ، ولم يكن له علم بها ، فاستطاع عن طريقها أن يتفاهم مع غيره ، وأن يضبط العلوم والمعارف ، وأن يعرف أخبار الماضين وأحوالهم ، وأن يتخاطب بها مع الذين بينه وبينهم المسافات الطويلة .

ومفعولا « علم » محذوفان ، دل عليها قوله ﴿ بالقلم ﴾ أى : علم ناسا الكتابة بالقلم . وتخصيص هذه الصفة بالذكر ، للإياء إلى إزالة ما قد يخطر بباله - على - من تعذر القراءة بالنسبة له ، لجهله بالكتابة ، فكأنه - تعالى - يقول له : إن من علم غيرك القراءة والكتابة بالقلم ، قادر على تعليمك القراءة وأنت لا تعرف الكتابة ، ليكون ذلك من معجزاتك الدالة على صدقك ، وكفاك بالعلم في الأمى معجزة .

وجملة ﴿ علم الإِنسان ما لم يعلم ﴾ خبر عن قوله - تعالى - : ﴿ وربك الأكرم ﴾ وما بينها اعتراض ، ويصح أن تكون بدل اشتال مما قبلها وهو قوله ﴿ علم بالقلم ﴾ أى :

<sup>(</sup>١) راجع كتاب « بحوث فى تفسير القرآن » ( سورة العلق ) لجمال عياد .

علم الانسان بالقلم وبدونه مالم يكن يعلمه من الأمور على اختلافها ، والمراد بالإِنسان في هذه الآيات حنسه .

والمتأمل فى هذه الآيات الكريمة ، يراها قد جمعت أصول الصفات الإِلهية ، كالوجود ، والوحدانية ، والقدرة والعلم ، والكرم .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: فأول شيء من القرآن هذه الآيات الكريات المباركات، وهو أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه - تعالى - أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة .. (۱).

وقال المرحوم الشيخ محمد عبده: ثم إنه لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه ، من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحى ، بهذه الآيات الباهرات ، فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى ، ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض ، وإلى تمزيق تلك الحجب التى حجبت عن أبصارهم نور العلم .. وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين ، ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع .. فلا أرشدهم الله .. "".

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الأسباب التي تحمل الإنسان على الطغيان فقال : ﴿ كلا إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الإنسان ليطغي . أن رآه استغنى ﴾ .

و « كلا » حرف ردع وزجر لمن تكبر وتمرد .. فهو زجر عها تضمنه ما بعدها ، لأن ما قبلها ليس فيه ما يوجب الزجر والردع ، ويصح أن تكون « كلا » هنا بمعنى حقا . وقوله : 
 يطغى ، من الطغيان ، وهو تجاوز الحق في التكبر والتمرد . والضمير في قوله ( رآه ) يعود على الإنسان الطاغى ، والجملة متعلقة بقوله ( يطغى ) بحذف لام التعليل ، والرؤية بمعنى العلم .

والمعنى : حقا إن الإنسان ليتعاظم ويتكبر ويتمرد على الحق ، لأنه رأى نفسه ذا غنى فى المال والجاه والعشيرة ، ورآها – لغروره وبطره – ليست فى حاجة إلى غيره .

والمراد بالإنسان هنا : جنسه ؛ لأن من طبع الإنسان أن يطغى ، إذا ما كثرت النعم بين يديه ، إلا من عصمه الله - تعالى - من هذا الخُلقِ الذميم ، بأن شكره - سبحانه - على نعمه ، واستعملها في طاعته .

<sup>(</sup> ۱ ) راجع تفسير ابن كثير جـ ۷ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير جزء عم ص ٩٤.

وقيل المراد بالإنسان هنا : أبو جهل ، وأن هذه الآيات وما بعدها حتى آخر السورة قد نزلت في أبى جهل ، فقد أخرج البخارى عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت محمدا يصلى عند الكعبة ، لأطأن على عنقه ، فبلغ ذلك النبى - على الكعبة ، لأطأن على عنقه ، فبلغ ذلك النبى - لله الكائكة »..(۱) . ونزول هذه الآيات في شأن أبى جهل لا يمنع عموم حكمها ، ويدخل في هذا الحكم دخولا أوليا أبو جهل ، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

وقوله - تعالى - : ﴿ إِن إِلَى رَبِكَ الرَّجِعَى ﴾ تهديد ووعيد لهذا الطاغي ، والرُّجْعَى : مصدر بمعنى الرَّجُوع . تقول : رجع إليه رجوعا ومرجعا ورجعي بمعنى واحد .

والمعنى : لا تحزن – أيها الرسول الكريم – مما تفوه به هذا الطاغى وأمثاله ، فإن إلى ربك وحده مرجعهم ، وسيشاهدون بأعينهم ما أعددناه لهم من عذاب مهين ، وسيعلمون حق العلم أن ما يتعاظمون به من مال ، لن يغنى عنهم من عذاب الله شيئا يوم القيامة .

ثم عجّب - سبحانه - نبيه - على - من حال هذا الشقى وأمثاله ، فقال : ﴿ أَرَأَيْتَ اللّٰذِي يَنْهِي . عبدا إذا صلى ﴾ . فالاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أَرَأَيْتَ ... ﴾ للتعجيب من جهالة هذا الطاغى ، وانطهاس بصيرته ، حيث نهى عن الخير ، وأمر بالشر ، والمراد بالعبد : رسول الله - على - وتنكيره للتفخيم والتعظيم .

أى : أرأيت وعلمت - أيها الرسول الكريم - حالا أعجب وأشنع من حال هذا الطاغى الأحمق ، الذي ينهاك عن إقامة العبادة لربك الذي خلقك وخلقه .

وقوله - سبحانه - : ﴿ أَرأَيت إِن كَانَ عَلَى الْهَدَى أَوْ أَمْرُ بِالْتَقُوى ﴾ خطاب آخر للنبي - ﷺ - أَي : أَرأَيت - أَيها الرسول الكريم - إِن صار هذا الإِنسان - الطاغى الكافر - على الهدى ، فاتبع الحق ، ودعا إلى البر والتقوى .. أما كان ذلك خيرا له من الإصرار على الكفر ، ومن نهيه إياك عن الصلاة ، فجواب الشرط محذوف للعلم به .

فالمراد بالهدى : اهتداؤه إلى الصراط المستقيم ، والمراد بالتقوى : صيانة نفسه عن كل ما يغضب الله – تعالى – ، وأمره غيره بذلك .

وقوله – تعالى – : ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذِّبِ وَتُولَى . أَلَمْ يَعْلَمُ بَأَنْ اللهِ يَرَى ﴾ .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن کثير ص٧٠ ص ٤٦٠ .

أى : أرأيت - أيها الرسول الكريم - إن كذب هذا الكافر بما جنته به من عندنا ، وتولى وأعرض عما تدعوه إليه من إيمان وطاعة لله رب العالمين . أرأيت إن فعل ذلك ، أفلا أرشده عقله إلى أن خالق هذا الكون يراه ، وسيجازيه بما يستحقه من عذاب مهين ؟ .

فالمقصود من هذه الآيات الكريمة التي تكرر فيها لفظ « أرأيت » ثلاث مرات : تسلية النبي - ﷺ - . وتعجيبه من حال هذا الإنسان الطاغي الشقى ، الذي أصر على كفره . وآثر الغي على الرشد . والشرك على الإيمان .. وتهديد هذا الكافر الطاغي بسوء المصير ، لأن الله - تعالى - مطلع على أعماله القبيحة .. وسيعاقبه العقاب الأكبر .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: فأين جواب الشرط - أى فى قوله - تعالى - : ﴿ أَرأيت إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴾ ؟ قلت: هو محذوف تقديره: إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى ، أَلَم يَعْلَمُ بأن الله يرى ، وإنما حذف لدلالة ذكره فى جواب الشرط الثانى .

فإن قلت : فكيف صح أن يكون « ألم يعلم » جوابا للشرط ؟ قلت : كما صح في قولك : إن أكرمتك أتكرمني ؟ وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه ؟ ..(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ﴾ ردع وزجر لهذا الكافر الطاغى الناهى عن الخير ، ولكل من يحاول أن يفعل فعله .

والسفع: الجذب بشدة على سبيل الإذلال والإهانة ، تقول: سفعت بالشيء ، إذا جذبته جذبا شديدا بحيث لا يمكنه التفلت أو الهرب... وقيل: هو الاحتراق ، من قولهم: فلان سفعته النار ، إذا أحرقته وغيرت وجهه وجسده . والناصية: الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس . أي : كلا ليس الأمر كما فعل هذا الإنسان الطاغي ، ولئن لم يقلع عما هو فيه من كفر وغرور ، لنقهرنه ، ولنذلنه ، ولنعذبنه عذابا شديدا في الدنيا والآخرة .

والتعبير بقوله - تعالى - : ﴿ لنسفعا بالناصية ﴾ يشعر بالأخذ الشديد ، والإذلال المهين ، لأنه كان من المعروف عند العرب ، أنهم كانوا إذا أرادوا إذلال إنسان وعقابه ، سحبوه من شعر رأسه .

والتعريف في الناصية ، للعهد التقديري . أي : بناصية ذلك الإنسان الطاغي ، الذي كذب وتولى ، ونهى عن إقامة الصلاة .

وقوله - تعالى - : ﴿ ناصية كاذبة خاطئة ﴾ بدل من الناصية ، وجاز إبدال النكرة من المعرفة ، لأن النكرة قد وصفت . فاستقلت بالفائدة .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جد٤ ص ٧٧٨.

وخاطئة : اسم فاعل من خطئ فلان – كعلم – فهو خاطئ وهو الذى يأتى الذنب متعمدا ، ووصفت الناصية بأنها خاطئة مبالغة فى تعمد هذا الإنسان لارتكاب المنكر ، على حد قولهم : نهار صائم ، أى : صائم صاحبه ، ولأن الناصية هى مظهر الغرور والكبرياء .

أى : لئن لم ينته هذا الفاجر المغرور عن كفره .. لنذلنه إذلالا شديدا .. ولنسحبنه إلى النار من ناصيته التي طالما كذبت بالحق ، وتعمدت ارتكاب المنكر ..

وقوله – سبحانه – : ﴿ فليدع ناديه ﴾ رد على غروره وتفاخره بعشيرته ، فقد جاء فى الحديث الشريف أن أبا جهل عندما نهى النبى – ﷺ – عن الصلاة ، نهره النبى – ﷺ وزجره وأغلظ له القول .. فقال أبو جهل : أتهددنى يا محمد وأنا أكثر هذا الوادى ناديا ، فأنزل الله – سبحانه – : ﴿ فليدع ناديه . سندع الزبانية ﴾ .

وأصل النادى : المكان الذى يجتمع فيه الناس للحديث ، ولا يسمى المكان بهذا الاسم إلا إذا كان معدا لهذا الغرض ، ومنه دار الندوة ، وهى دار كان أهل مكة يجتمعون فيها للتشاور فى مختلف أمورهم ، وسمى بذلك لأن الناس يَنْدُون إليه ، أى : يذهبون إليه ، أو ينتدون فيه ، أى : يجتمعون للحديث فيه . يقال : ندا القوم نَدْوًا - من باب غزا - إذا اجتمعوا .

والأمر في قوله – تعالى – : ﴿ فليدع ﴾ للتعجيز ، والكلام على حذف مضاف . أى : فليدع هذا الشقى المغرور أهله وعشيرته لإيذاء النبى – ﷺ – ، ولمنعه من الصلاة ، إن قدروا على ذلك ، فنحن من جانبنا سندع الزبانية ، وهم الملائكة الغلاظ الموكلون بعقاب هذا المغرور وأمثاله .

ولفظ الزبانية في كلام العرب: يطلق على رجال الشرطة الذين يزبنون الناس ، أى : يدفعونهم إلى ما يريدون دفعهم إليه بقوة وشدة وغلظة ، جمع زِبْنِيَّة ، وأصل اشتقاقه من الزَّبْنِ ، وهو الدفع الشديد ، ومنه قولهم : حرب زبون ، إذا اشتد الدفع والقتال فيها ، وناقة زبون إذا كانت تركل من يحلبها .

والمقصود بهاتين الآيتين ، التهكم بهذا الانسان المغرور ، والاستخفاف به وبكل من يستنجد به ، ووعيده بأنه إن استمر في غروره ونهيه عن الصلاة فسيسلط الله – تعالى – عليه ملائكة غلاظا شدادا . لا قبل له ولا لقومه بهم .

وقوله – تعالى – : ﴿ كلا لا تطعه واسجد واقترب ﴾ ردع آخر لهذا الكافر عن الغرور والبطر والطغيان ، وإبطال لدعواه أنه سيدع أهل ناديه ، وتأكيد لعجزه عن منع الرسول – ﷺ – عن الصلاة .

أى : كلا ليس الأمر كها قال هذا المغرور من أن أهله وعشيرته سينصرونه ، وسيقفون إلى

جانبه فى منعك أيها الرسول الكريم – من الصلاة ، فإنهم وغيرهم أعجز من أن يفعلوا ذلك ، وعليك – أيها الرسول الكريم – أن تمضى فى طريقك وأن تواظب على أداء الصلاة فى المكان الذى تختاره ، ولا تطع هذا الشقى ، فإنه جاهل مغرور ، واسجد لربك وتقرب إليه – تعالى – بالعبادة والطاعة ، وداوم على ذلك .

فالمقصود بهذه الآية الكريمة ، حض النبى - ﷺ - على المداومة على الصلاة في الكعبة ، وعدم المبالاة بنهى الناهين عن ذلك ، فإنهم أحقر من أن يفعلوا شيئا ..

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر

صباح الخمیس ۲٦ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩٨٦ م

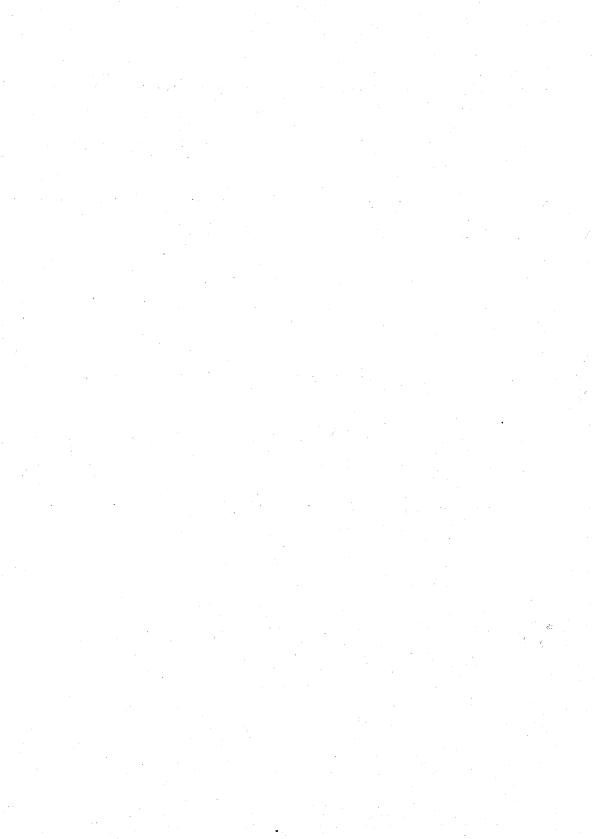

### بِسَمِ ٱللهُ ٱلنَّهُ النَّهُ إِللَّهُ عِسَمِ

# تفسير سىورة القـــدر

#### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة «القدر» من السور المكية عند أكثر المفسرين ، وكان نزولها بعد سورة «عبس» ، وقبل سورة «الشمس» ، فهى السورة الخامسة والعشرون في ترتيب النزول ، ويرى بعض المفسرين أنها من السور المدنية ، وأنها أول سورة نزلت بالمدينة .

قال الآلوسي : قال أبو حيان : مدنية في قول الأكثر . وحكى الماوردي عكسه . وذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة . وقال الجلال في الإتقان : فيها قولان ، والأكثر أنها مكية .. (') وعدد آياتها خمس آيات ، ومنهم من عدها ست آيات . والأول أصح وأرجح .

٢ - والسورة الكريمة من أهم مقاصدها: التنويه بشأن القرآن ، والإعلاء من قدره ، والرد على من زعم أنه أساطير الأولين ، وبيان فضل الليلة التي نزل فيها ، وتحريض المسلمين على إحيائها بالعبادة والطاعة لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١٠٠) ، تفسير ، الآلوسي . جـ ٣٠ . ص ١٨٨٠ .

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

### يِّسُ إِللَّهِ ٱلتَّمْرِ ٱلرَّحِهِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ وَمَا أَدْرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ اللَّهِ مَن أَلْفِ شَهْرِ ﴾ نَنزَّلُ ٱلْمَكَيْحَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ ﴾ سَلَمُ هِيَ حَتَى مَطْلَع ٱلْفَجْرِ ۞ سَلَمُ هِي حَتَى مَطْلَع ٱلْفَجْرِ ۞

والضمير المنصوب في قوله- تعالى - ﴿ أَنزلناه ﴾ يعود إلى القرآن الكريم ، وفي الإِتيان بهذا الضمير للقرآن ، مع أنه لم يجر له ذكر ، تنويه بشأنه ، وإيذان بشهرة أمره . حتى إنه ليُستَغْنَى عن التصريح به ، لحضوره في أذهان المسلمين .

والمراد بإنزاله: ابتداء نزوله على النبى - ﷺ - ، لأنه من المعروف أن القرآن الكريم ، قد نزل على النبى - ﷺ - منجما ، في مدة ثلاث وعشرين سنة تقريبا .

ويصح أن يكون المراد بأنزلناه، أى : أنزلناه جملة من اللوح المحفوظ إلى ساء الدنيا ، ثم نزل بعد ذلك منجما على النبي - على النبي - على النبي الله على الله على النبي الله على الله على الله على النبي الله على الله على الله على النبي الله على النبي الله على الله ع

قال الإمام ابن كثير : قال ابن عباس وغيره : أنزل الله - تعالى - القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من الساء الدنيا ، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع ، فى ثلاث وعشرين سنة ، على رسول الله - على الله على ا

والقَدْر الذى أضيفت إليه الليلة ، بمعنى الشرف والعظمة، مأخوذ من قولهم : لفلان قدر عند فلان ، أى : له منزلة رفيعة ، وشرف عظيم ، فسميت هذه الليلة بذلك ، لعظم قدرها وشرفها ، إذ هى الليلة التى نزل فيها قرآن ذو قدر ، بواسطة ملك ذى قدر ، على رسول ذى

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جِـ٧ صِ ٤٦٣٪

قدر ، لأجل إكرام أمة ذات قدر ، هذه الأمة يزداد قدرها وثوابها عند الله- تعالى - إذا ما أحيوا تلك الليلة بالعبادات والطاعات .

ويصح أن يكون المراد بالقدر هنا : التقدير ، لأن الله- تعالى - يقدر فيها ما يشاء تقديره لعباده ، إلا أن القول الأول أظهر ، لأن قوله - سبحانه - بعد ذلك : ﴿ وما أدراك ماليلة القدر ﴾ يفيد التعظيم والتفخيم .

أى : إنا ابتدأنا بقدرتنا وحكمتنا ، إنزال هذا القرآن العظيم ، على رسولنا محمد - على ألى الله القدر ، التي لها ما لها عندنا من قدر وشرف وعظم .. لأن للطاعات فيها قدرا كبيرا ، وثوابا جزيلاً .

وليلة القدر هذه هى الليلة التى قال الله – تعالى – فى شأنها فى سورة الدخان : ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فَى لَيْلَةً مَبَارِكَةً إِنَا كَنَا مَنْذُرِينَ . فيها يفرق كل أمر حكيم . أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ﴾ .

وهذه الليلة هي من ليالي شهر رمضان ، بدليل قوله- تعالى - : ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴾ .

قال بعض العلماء: ومن تسديد ترتيب المصحف، أن سورة القدر وضعت عقب سورة العلق، مع أنها أقل عدد آياتٍ من سورة البينة وسور بعدها، وكأن ذلك إيماء إلى أن الضمير في ﴿ أَنْزِلْنَاه ﴾ يعود إلى القرآن، الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق. (۱).

وقال صاحب الكشاف: عظم - سبحانه - القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها: أن أسند إنزاله اليه، وجعله مختصا به دون غيره. والثانى: أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر، شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه، والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه.

روى أنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السهاء الدنيا ، وأملاه جبريل على السفرة ثم كان ينزل به على رسول الله - على السفرة ثم كان ينزل به على رسول الله - على الشعبى : أنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر .. (") .

وقوله – تعالى – : ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَالِيلَةُ القَدْرُ ﴾ تنويه آخر بشرف هذه الليلة ، وتفخيم لشأنها ، حتى لكأن عظمتها أكبر من أن تحيط بها الكلمات والألفاظ .

أَى : وَمَا الذِّي يدريك بَقَدَار عَظْمَتِها وعلو قدرها ، إن الذِّي يعلم مقدار شرفها هو الله

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير جـ ٣٠ ص ٤٥٦ للشيخ ابن عاشور - رحمه الله -.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٨٠.

- تعالى - علام الغيوب.

ثم - بين - سبحانه - مظاهر فضلها فقال : ﴿ ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾ أى : ليلة القدر أفضل من ألف شهر، بسبب ما أنزل فيها من قرآن كريم يهدى للتي هي أقوم . ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وبسبب أن العبادة فيها أكثر ثواباً ، وأعظم فضلا من العبادة في أشهر كثيرة ليس فيها ليلة القدر .

والعمل القليل قد يفضل العمل الكثير ، باعتبار الزمان والمكان ، وإخلاص النية ، وحسن الأداء ، ولله - تعالى - أن يخص بعض الأزمنة والأمكنة والأشخاص بفضائل متميزة .

والتحديد بألف شهر يمكن أن يكون مقصودا . ويمكن أن يراد منه التكثير . وأن المراد أن أقل عدد تفضله هذه الليلة هو هذا العدد . فيكون المعنى : أن هذه الليلة تفضل الدهر كله .

ثم ذكر – سبحانه – بعد ذلك مزية أخرى لهذه الليلة المباركة فقال : ﴿ تَنْزَلَ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوحِ فَيُهَا بَإِذِنَ رَبِهِم مِن كُلُّ أُمْرٍ ﴾ .

أى : ومن مزايا وفضائل هذه الليلة أيضا ، أن الملائكة - وعلى رأسهم الروح الأمين جبريل - ينزلون فيها أفواجا إلى الأرض ، بأمره - تعالى - وإذنه ، وهم جميعا إنما ينزلون من أجل أمر من الأمور التي يريد إيلاغها إلى عباده ، وأصل « تنزل » تتنزل ، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا ، ونزول الملائكة إلى الأرض ، من أجل نشر البركات التي تحفهم ، فنزولهم في تلك الليلة يدل على شرفها ، وعلى رحمة الله - تعالى - بعباده .

والروح: هو جبريل، وذكره بخصوصه بعد ذكر الملائكة، من باب ذكر الخاص بعد العام، لمزيد الفضل، واختصاصه بأمور لا يشاركه فيها غيره.

وقوله – سبحانه – ﴿ بإذن ربهم ﴾ متعلق بقوله : ﴿ تنزل ﴾ ، والباء للسببية ، أى : يتنزلون بسبب إذن ربهم لهم في النزول .

قال الجمل ما ملخصه . وقوله : ﴿ من كل أمر ﴾ يجوز في « من » وجهان : أحدهما أنها بعنى اللام ، وتتعلق بتنزل ، أى : تنزل من أجل كل أمر قضى إلى العام القابل . والثانى : أنها بعنى الباء ، أى : تنزل بكل أمر قضاه الله - تعالى - فيها من موت وحياة ورزق . وليس إلمراد أن تقدير الله لا يحدث إلا في تلك الليلة بل المراد إظهار تلك المقادير

للائكته ."

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جدع ص ٥٦٧.

وقوله - تعالى - : ﴿ سلام هي حتى مطلع الفجر ﴾ بيان لمزية ثالثة من مزايا هذه الليلة، وقوله ﴿ سلام ﴾ مصدر بمعنى السلامة ، وهو خبر مقدم ، و ﴿ هي ﴾ مبتدأ مؤخر ، وإنما قدم الخبر تعجيلا للمسرّة ، وقد أخبر عن هذه الليلة بالمصدر على سبيل المبالغة ، أو على سبيل تأويل المصدر باسم الفاعل ، أو على تقدير مضاف .. والمراد بمطلع الفجر : طلوعه وبزوغه .

أى : هذه الليلة يظلها ويشملها السلام المستمر ، والأمان الدائم ، لكل مؤمن يحييها في طاعة الله - تعالى - إلى أن يطلع الفجر ، أو هى ذات سلامة حتى مطلع الفجر ، أو هى سالمة من كل أذى وسوء لكل مؤمن ومؤمنة حتى طلوع الفجر .

هذا وقد أفاض العلماء في الحديث عن فضائل ليلة القدر، وعن وقتها. وعن خصائصها.. وقد لخص الإمام القرطبي ذلك تلخيصا حسناً فقال: وهنا ثلاث مسائل:

الأولى : في تعيين ليلة القدر .. والذي عليه المعظم أنها ليلة سبع وعشرين .. والجمهور على أنها في كل عام من رمضان .. وقيل : أخفاها – سبحانه – في جميع شهر رمضان ، ليجتهدوا في العبل والعبادة طمعا في إدراكها .

الثانية : في علاماتها : ومنها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لاشعاع لها .

الثالثة: في فضائلها .. وحسبك قوله - تعالى - ﴿ لَيَلَةَ القَدْرُ خَيْرُ مِنَ أَلْفُ شَهْرٍ ﴾ وقوله : ﴿ تَنْزُلُ الْمُلاَئِكَةُ وَالْرُوحِ فَيْهَا ﴾ وفي الصحيحين « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه .. »(١) .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من المنتفعين بهذه الليلة المباركة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر

مساء السبت ۲۸ من صفر سنة ۱٤٠٧ هـ.

١١ / ١١ / ٢٨١١ م .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ١٣٤.

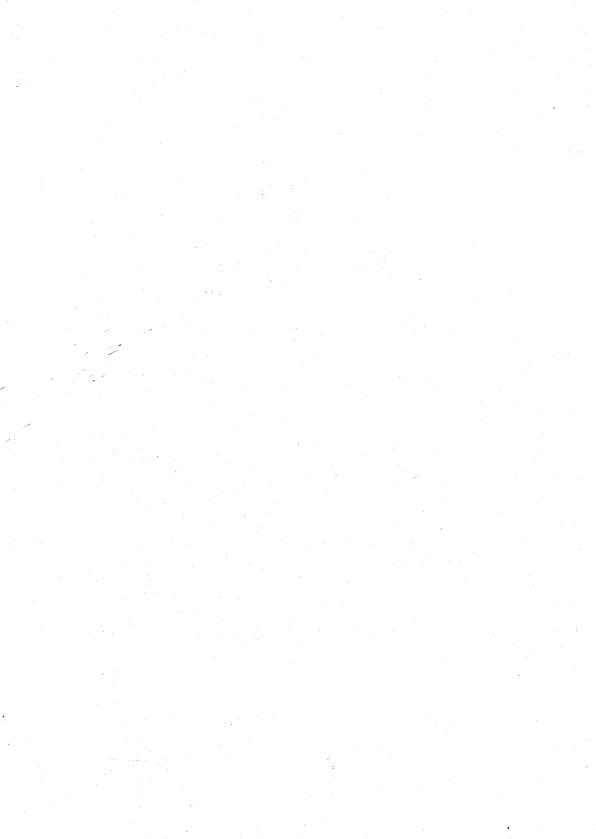

#### بِسَعِ ٱللهُ ٱلزَّمَنِ ٱلرَّحِسِمِ

## تفسير سورة البينة

## مقدمة وتمهيد

١ - سورة « البينة » ، تسمى - أيضاً - سورة « لم يكن .. » وسورة « المنفكين » وسورة « القيمة » وسورة « البرية » ، وعدد آياتها ثهانى آيات عند الجمهور ، وعدها قراء البصرة تسع آيات .

٢ - وقد اختلف المفسرون في كونها مدنية أو مكية ، وقد لخص الإمام الآلوسي هذا الخلاف فقال : قال في البحر : هي مكية .. وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار : مدنية .. وجزم ابن كثير بأنها مدنية ، واستدل على ذلك بما أخرجه الإمام أحمد . عن أبي خيثمة البدري قال : لما نزلت هذه السورة ، قال جبريل : يا رسول الله ، إن ربك يأمرك أن تقرئها « أُبَيًّا » .

فقال - ﷺ - لَّابِيَّ بن كعب - رضى الله عنه - : « إن جبريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة ، فقال أُبِيَّ : أو قد ذكرت ثَمَّ يا رسول الله ؟ قال : نعم .» فبكى أُبِيَّ .

وقد رجح الإمام الآلوسي كونها مدنية ، فقال : وهذا هو الأصح (١٠٠).

وهذا الذي رجحه الإمام الآلوسي هو الذي نميل إليه ، لأن حديثها عن أهل الكتاب ، وعن تفرقهم في شأن دينهم ، يرجح أنها مدنية ، كما أن الإمام السيوطي قد ذكرها ضمن السور المدنية ، وجعل نزولها بعد سورة « الطلاق » وقبل سورة « الحشر » " .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الإتقان جـ ١ ص ٢٧.

٣ - ومن أهم المقاصد التي اشتملت عليها السورة الكرية ، توبيخ أهل الكتاب والمشركين ، على إصرارهم على ضلالهم من بعد أن تبين لهم الحق . والتعجيب من تناقض أحوالهم . وبيان أن كفرهم لم يكن بسبب جهلهم ، وإنما بسبب جحودهم وعنادهم وحسدهم للنبي - على ما آتاه الله من فضله ، والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية ، وأن المؤمنين هم خير البرية .

### التفسير

قال الله - تعالى - :

#### 

و « مِنْ » فى قوله - تعالى - ﴿ من أهل الكتاب ﴾ للبيان ، وقوله - سبحانه - : ﴿ منفكين ﴾ : للعلماء فى معنى هذا اللفظ أقوال متعددة ، منها : أنه اسم فاعل من انفك بمعنى انفصل ، يقال : فككت الشيء فانفك إذا افترق ما كان ملتجا منه .

والبينة : الحجة الظاهرة التي يتميز بها الحق من الباطل ، وأصلها من البيان بمعنى الظهور والوضوح ، لأن بها تتضح الأمور ، أو من البينونة بمعنى الانفصال ، لأن بها ينفصل الحق عن الباطل بعد التباسهها . والمراد بها هنا : رسول الله - ﷺ - ، لقوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ﴾ ، ولأنه - ﷺ - كان فى ذاته برهانا على صحة ما ادعاه من النبوة ، لتحليه بكال العقل وبمكارم الأخلاق ، ولإتيانه بالمعجزات التى تؤيد أنه صادق فيها يبلغه عن ربه .

والمعنى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى ، ولم يكن – أيضاً – الذين كذبوا الحق من المشركين ، ولم يكن الجميع بمفارقين وبمنفصلين عن كفرهم وشركهم ، ﴿ حتى تأتيهم البينة ﴾ التي هي الرسول – ﷺ – فلما أتتهم هذه البينة ، منهم من آمن ومنهم من استمر على كفره وشركه وضلاله .

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: «كان الكفار من الفريقين، أهل الكتاب، وعبدة الأصنام، يقولون قبل مبعث النبى - على الله عبد النبى عليه من ديننا، ولا نتركه حتى يبعث النبى المكتوب في التوراة والإنجيل، وهو محمد - على الله عنى أنهم كانوا على المكانوا يقولونه، ثم قال: ﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ﴾ ، يعنى أنهم كانوا يعدُون باجتها الكلمة، والاتفاق على الحق، إذا جاءهم الرسول، ثم ما فرقهم عن الحق، ولا أقرهم على الكفر، إلا مجىء الرسول - على الفقير أن يقول الفقير ولا أقرهم على الكفر، إلا مجىء الرسول - يسلم الله الغنى أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفك عها أنا فيه حتى يرزقني الله - تعالى - الغنى ، فيرزقه الله الغنى فيزداد فسقا، فيقول له واعظه: لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسر، وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار، يذكره ما كان يقوله توبيخا وإلزاما.

وانفكاك الشيء من الشيء ، أن يزايله بعد التحامه به . كالعظم إذا انفك من مفصله . والمعنى : أنهم متشبئون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجيء البينة . ('' .

ومنهم من يرى : أن ﴿ منفكين ﴾ بمعنى متروكين لا بمعنى تاركين ، أى : لم يكونوا جميعا متروكين على ما هم عليه من الكفر والشرك ، حتى تأتيهم البينة ، على معنى قوله – تعالى – : ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ﴾ .

أو المعنى : لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله - تعالى - وقدرته ونظره لهم ، حتى يبعث الله - تعالى - إليهم رسولا منذرا ، تقوم عليهم به الحجة ، ويتم على من آمن النعمة ، فكأنه - تعالى - قال : ما كانوا ليتركوا سدى ... " .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جد٤ ص ٧٨٢.

<sup>(</sup> ٢ ) راجع تفسير « أضواء البيان » جـ ٨ ص ٣٩٧ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .

وهناك أقوال أخرى في معنى الآية رأينا أن نضرب عنها صفحا لضعفها.

وقد قدم الله - تعالى - ذكر أهل الكتاب في البيان ، لأن كفرهم أشنع وأقبح . إذ كانوا يقرأون الكتب ، ويعرفون أوصاف النبى - على أو حكانت قدرتهم على معرفة صدقه أكبر وأتم . وفي التعبير عنهم بأهل الكتاب دون اليهود والنصارى ، تسجيل للغفلة وسوء النية عليهم . حيث علموا الكتاب . وعرفوا عن طريقه أن هناك رسولا كريما قد أرسله الله - تعالى - هدايتهم ، ومع ذلك كفروا به ، كها قال - تعالى - : ﴿ فلها جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ﴾ بدل من « البيِّنَةِ » على سبيل المبالغة ، حيث جعل - سبحانه - الرسول نفس البينة .

أى : لم يفارقوا دينهم حتى جاءهم رسول كريم ، كائن من عند الله - تعالى - لكى يقرأ على مسامعهم صحفا من القرآن الكريم ، مطهرة ، أى : منزهة عن الشرك والكفر والباطل ، وهذه الصحف من صفاتها - أيضا - أنها ﴿ فيها كتب قيمة ﴾ أى : فيها سور آيات قرآنية مستقيمة لا عوج فيها ، بل هى ناطقة بالحق والخير والصدق والهداية ، وبأخبار الأنبياء السابقين وبأحوالهم مع أقوامهم .

فقوله : ﴿ قيمة ﴾ بمعنى مستقيمة لا عوج فيها ولا اضطراب ، من قولهم : قام فلان يقوم ، إذا استوى على قدميه في استقامة .

ثم بين - سبحانه - ما كان عليه أهل الكتاب من جحودهم للحق ، ومن إنكارهم له مع علمهم به ، فقال - تعالى - ﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ﴾ . أى : أن الجاحدين والمعاندين والحاسدين لك - أيها الرسول الكريم - من أهل الكتاب ، ما تفرقوا في أمره ، وما اختلفوا في شأن نبوتك .. إلا من بعد أن جئتهم أنت بما يدل على صدقك ، دلالة لا يجحدها إلا جهول ، ولا ينكرها إلا حسود ، ولا يعرض عنها إلا من طغى وآثر الحياة الدنيا .

فالآية الكريمة كلام مستأنف ، المقصود به تسليته - على أصابه من هؤلاء الجاحدين فكأنه - سبحانه - يقول له : لا تجزن - أيها الرسول الكريم - لإعراض من أعرض عن دعوتك من أهل الكتاب ، فإن إعراضهم لم يكن عن جهل ، وإنما عن عناد وجعود وحسد لك على ما آتاك الله من فضله .

وإنما خص – سبحانه – هنا أهل الكتاب بالذكر ، مع أن الكلام في أول السورة كان فيهم وفي المشركين ، للدلالة على شناعة حالهم ، وقبح فعالهم ، لأن الإعراض عن الحق ممن له

كتاب، أشد قبحا ونكرا، ممن ليس له كتاب وهم المشركون.

من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 🏈 .

والاستثناء في الآية مفرغ ، والمستثنى منه عموم الأوقات . والمعنى : لم يتفرق الجاحدون من الذين أوتوا الكتاب في وقت من الأوقات ، إلا في الوقت الكائن بعد مجىء البينة لهم . ومن الآيات القرآنية الكثيرة التي وردت في هذا المعنى قوله – تعالى – ﴿ وما تفرقوا إلا

ثم بين - سبحانه - ماكان يجب عليهم أن يفعلوه ، فقال : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة ﴾ .

والواو في قوله – تعالى – ﴿ وما أمروا ﴾ للحال ، فهذه الجملة حالية ، والمقصود منها بيان أن هؤلاء الضالين ، قد بلغوا النهاية في قبح الأفعال ، وفي فساد العقول ، إذ أنهم تفرقوا واختلفوا وأعرضوا عن الهدى ، في حال أنهم لم يؤمروا إلا بما فيه صلاحهم .

وقوله : ﴿ حنفاء ﴾ من الحَنف ، وهو الميل من الدين الباطل إلى الدين الحق . كما أن الجنف هو الميل من الحق إلى الباطل .

أى : أن هؤلاء الكافرين من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا في شأن الحق ، والحال ، أنهم لم يؤمر وا إلا بعبادة الله – تعالى – وحده ، مخلصين له الطاعة ، وماثلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق ، مؤمنين بجميع الرسل بدون تفرقة بينهم ، إذ ملتهم جميعا واحدة ، ولم يؤمر وا – أيضا – إلا بإقامة الصلاة في أوقاتها بخشوع وإخلاص لله رب العالمين ، وبإيتاء الزكاة التي تطهرهم وتزكيهم .

﴿ وذلك ﴾ الذي أمرناهم به من إخلاص العبادة لنا ، ومن أداء فرائضنا ﴿ دين القيمة ﴾ . أي : دين الملة المستقيمة القيمة ، أو دين الكتب القيمة .

ولفظ « القيمة » - بزنة فيعلة - من القوامة ، وهي غاية الاستقامة ، وهذا اللفظ صفة لموصوف محذوف .

ثم - بين - سبحانه - سوء عاقبة هؤلاء الجاحدين من أهل الكتاب ومن المشركين فقال : ﴿ إِن الذِّينَ كَفُرُوا مِن أَهِلَ الكتابِ والمشركين في نَارِ جَهِنَم خَالَدين فيها ﴾ .

أى : إن الذين أصروا على كفرهم بعد أن تبين لهم ، من اليهود والنصارى ، ومن المشركين الذين هم عبدة الأصنام .. مكانهم المهيأ لهم هو نار جهنم ، حالة كونهم خالدين فيها خلودا أبديا ﴿ أُولئك ﴾ الموصوفون بتلك الصفات الذميمة ﴿ هم شر البرية ﴾ أى : هم شر كل صنف من أصناف المخلوقات ، لإصرارهم على الكفر والإشراك مع علمهم بالحق .

ولفظ « البرية » من البرَى وهو التراب ، لأنهم قد خلقوا فى الأصل منه ، يقال : فلان برَّاه الله – تعالى – يبرُوه بَرُّوًا . أى : خلقه . وقرأ نافع بالهمز ، من قولهم برأ الله – تعالى – الخلق يبرؤهم ، أى : خلقهم .

وقدم سبحانه – أهل الكتاب في المذمة ، لأن جنايتهم في حق الرسول – ﷺ – أشد ، إذ كانوا يستفتحون به على المشركين ويقولون لهم : إن نبيا قد أظلنا زمانه ، وإننا عند مبعثه سنتبعه .. فلما بعث – ﷺ – كفروا به .

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين: الأول: أن هؤلاء الضالين خالدون في النار، والثاني: أنهم شر المخلوقات التي خلقها الله – تعالى – .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك حسن عاقبة المؤمنين فقال : ﴿ إِنَّ الذَّيْنِ آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أي : أولئك هم خير البرية ﴾ أي : أولئك هم خير البرية ﴾ أي : أولئك هم خير المخلوقات التي خلقها الله - تعالى - .

﴿ جزاؤهم عند ربهم ﴾ أى : جزاؤهم الطيب الكائن هم عند ربهم وخالقهم ومالك أمرهم .

﴿ جنات عدن ﴾ . أى : جنات يقيمون فيها إقامة دائمة ، من عدن فلان بالمكان إذا أقام فيه . ﴿ تَجْرَى مِن تَحْتُ أَشْجَارِهَا وَبَارِهَا الْأَنْهَارِ ﴿ خَالَدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴾ أى : تجرى من تحت أشجارها وتهارها الأنهار ﴿ خَالَدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴾ أى : خالدين في تلك الجنات خلودا أبديا .

﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ أى : قبل الله – تعالى – منهم أعالهم ورضيها عنده ، وفرحوا هم ورضوا بما أعطاهم من خير عميم .

فالمراد برضاء - تعالى - عنهم: قبوله لأعالهم ، وبرضاهم عنه : فرحهم بما أعطاهم من فضله . ﴿ ذَلِكَ ﴾ أى : كائن وثابت لمن خاف مقام ربه ﴾ أى : كائن وثابت لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعًا من أصحاب الميمنة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر

صباح الأربعاء ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ عن نوفمبر سنة ١٩٨٦ م



### بِسَمِ ٱللهُ ٱلرَّهَنِ ٱلرَّحِسِمِ

# تفسير **سورة الزلزلة**

## مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « الزلزلة » وتسمى - أيضاً - سورة « إذا زلزلت » وسورة « الزلزال » من السور المكية ، وقيل : هي من السور المدنية .

قال الآلوسي : هي مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء ، ومدنية في قول مقاتل وقتادة .

ويبدو لنا أن القول بكونها مكية أرجح ، لأن الحديث عن أهوال يوم القيامة ، يكثر في السور المكية ، ولأن بعض المفسرين – كالإمام ابن كثير – قد اقتصر على كونها مكية ، ولم يذكر في ذلك خلافا .

وعدد آياتها ثهانى آيات فى المصحف الكوفى ، وتسع آيات فى غيره . وسبب ذلك اختلافهم فى قوله – تعالى – : ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ﴾ هل هو آيتان أو آية واحدة .

٢ - والسورة الكريمة من أهم مقاصدها : إثبات أن يوم القيامة حق وبيان ما اشتمل عليه
 من أهوال ، وتأكيد أن كل إنسان سيجازى على حسب عمله فى الدنيا ..

#### التفسير

قال الله - تعالى -:

بِسْسِ اللهِ الرَّرُاكَ الْمَالُ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا فَ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا فَ وَهَا فَا أَلْاَرُضُ أَثْقَالَهَا فَ وَهَا فِي وَمَيِ فِي مَيْ فِي مَيْ فَكَدِثُ أَخْبَارَهَا فَ فِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا فَ يَوْمَيِ فِي مَيْ فِي مَيْ فِي مَيْ فَكُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّ وَضَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّ وَشَرَا لَا مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّ وَشَرَا لَا مَنْ اللهُ ال

وقوله - تعالى - : ﴿ زلزلت ﴾ أى : حركت تحريكا شديدا لا يعلم مقداره إلا الله - تعالى - ، إذ الزلزال : الحركة الشديدة مع الاضطراب ، وهو بفتح الزاى اسم لذلك ، وبكسرها مصدر بمعنى التحرك والاضطراب ، وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ إذا رجت الأرض رجا ﴾ ، ويكون هذا الزلزال الشديد ، عندما يأذن الله - تعالى - بقيام الساعة ، ويبعث الناس للحساب .

وافتتح - سبحانه - الكلام بظرف الزمان ﴿ إذا ﴾ ، لإِفادة تحقق وقوع الشرط . وقوله : ﴿ زِلزَالُهَا ﴾ مصدر مضاف لفاعله . أى : إذا زلزلت الأرض زلزالها الذى لا يماثله زلزال آخر في شدته وعظمته وهوله ، كها قال - تعالى - : ﴿ يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ﴾ .

وقوله - تعالى - : ﴿ وأخرجت الأرض أثقالها ﴾ بيان لأثر آخر من آثار ما يحدث في هذا اليوم الهائل الشديد .

والأثقال: جمع ثِقُل - بكسر فسكون - وهو المتاع الثقيل، ومنه قوله - تعالى - :

﴿ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ﴾ .

والمراد بها هنا : ما يكون فى جوف الأرض من أموات وكنوز وغير ذلك مما يكون فى باطنها . قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت فى جوف الأرض فهو ثقل لها ، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها ، وإنما سمى الجن والإنس بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم ...(') .

والمراد بالإنسان في قوله - سبحانه - : ﴿ وَقَالَ الْإِنسَانَ مَالِمًا ﴾ جنسه فيشمل المؤمن والكافر .

وقوله ﴿ مالها ﴾ مبتدأ وخبر ، والاستفهام : المقصود به التعجب مما حدث من أهوال . أى : وقال كل إنسان على سبيل الدهشة والحيرة ، أى : شيء حدث للأرض ، حتى جعلها تضطرب هذا الاضطراب الشديد .

قال الجمل: وفي المراد بالإنسان هنا قولان: أحدهما: أنه اسم جنس يعم المؤمن والكافر، وهذا يدل على قول من جعل الزلزلة من أشراط الساعة، والمعنى: أنها حين تقع لم يعلم الكل أنها من أشراط الساعة، فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك. والثانى: أنه الكافر خاصة، وهذا يدل على قول من جعلها زلزلة القيامة، لأن المؤمن عارف بها فلا يسأل عنها، والكافر جاحد لها، فإذا وقعت سأل عنها ..".

وقوله - سبحانه - : ﴿ يومئذ تحدث أخبارها ﴾ جواب الشرط ، و « أخبارها » مفعول ثان لقوله : ﴿ تحدث ﴾ والمفعول الأول محذوف . أى : إذا زلزلت الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض أثقالها . وقال الإنسان ماذا حدث لها .. عندئذ تحدّث الأرضُ الخلائقَ أخبارها ، بأن تشهد للطائع بأنه كان كذلك ، وتشهد على الفاسق بأنه كان كذلك .

أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله - على الآية ﴿ يومنذ تحدث أخبارها ﴾ ثم قال : « أتدرون ما أخبارها » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عُمِل على ظهرها ، بأن تقول : عمل كذا وكذا . وكذا . فهذه أخبارها . » " .

والظاهر أن هذا التحديث من الأرض على سبيل الحقيقة ، بأن يخلق الله - تعالى - فيها حياة وإدراكا ، فتشهد بما عمل عليها من عمل صالح أو طالح ، كما تشهد على من فعل ذلك .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٤٨١.

وقيل : هذا مثل ضربه الله - تعالى - والمقصود منه أن كل إنسان فى هذا اليوم سيتبين جزاء عمله ، وما أعده الله - تعالى - له على ما قدم فى حياته الأولى ، ونظير ذلك أن تقول : إن هذه الدار لتحدثنا بأنها كانت مسكونة .

وعدى فعل « أوحى » باللام – مع أن حقه أن يتعدى بإلى كها في قوله – تعالى – ﴿ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحَلَ ﴾ لتضمينه معنى « قال » كها في قوله – سبحانه – ﴿ وَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضَ ائتيا طُوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ﴾ .

والمعنى : إن الأرض تحدث الناس عن أخبارها ، وتبينها لهم ، وتشهد عليهم .... بسبب أن ربك الذي خلقك فسواك فعدلك - أيها الإنسان – قد أمرها بذلك .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أحوال الناس في هذا اليوم فقال : ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ﴾ .

والجملة الكريمة بدل من جملة « يومئذ تحدث أخبارها » ، وقوله ﴿ يصدر ﴾ فعل مضارع من الصدر - بفتح الدال - وهو الرجوع عن الشرب ، يقال : صدر الناس عن الورد ، إذا انصرفوا عنه . و ﴿ أشتاتا ﴾ جمع شتيت ، أى : متفرق ، ومنه قولهم : شتت الله جمع الأعداء ، أى فرق أمرهم .

وقوله - تعالى - ﴿ ليروا ﴾ فعل مضارع مبنى للمجهول ، وماضيه المبنى للمعلوم « أراه » بمعنى أطلعه . أى : في هذا اليوم الذي تتزلزل فيه الأرض زلزلة شديدة .. يخرج الناس من قبورهم متجهين أشتاتا إلى موقف الحساب ، وكل واحد منهم مشغول بنفسه ، لكى يبصروا جزاء أعمالهم ، التي عملوها في دنياهم .

وجاء فعل « ليروا » مبنيا للمجهول ، لأن المقصود رؤيتهم لأعمالهم ، وليس المقصود تعيين ,

<sup>(</sup>١) تفسير جزء عم ص ١٠٦ للشيخ محمد عبده .

من يريهم إياها . ثم فصل - سبحانه - ما يترتب على هذه الرؤية من جزاء فقال : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ .

و « المثقال » مُفعال من الثقل ، ويطلق على الشيء القليل الذي يحتمل الوزن ، و « الذرة » تطلق على أصغر النمل ، وعلى الغبار الدقيق الذي يتطاير من التراب عند النفخ فيه . والمقصود المبالغة في الجزاء على الأعمال مهما بلغ صغرها ، وحقر وزنها .

والفاء: للتفريع على ما تقدم. أى: في هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين لا يلوى أحد على أحد. متجهين إلى موقف الحساب ليطلعوا على جزاء أعالهم الدنيوية. فمن كان منهم قد عمل في دنياه عملا صالحا رأى ثهاره الطيبة، حتى ولو كان هذا العمل في نهاية القلة، ومن كان منهم قد عمل عملا سيئا في دنياه، رأى ثهاره السيئة، حتى ولو كان هذا العمل - أيضا - في أدنى درجات القلة.

فأنت ترى أن هاتين الآيتين قد جمعتا أسمى وأحكم ألوان الترغيب والترهيب ، ولذا قال كعب الأحبار : لقد أنزل الله – تعالى – على نبيه محمد – على الأحبار : لقد أنزل الله – تعالى – على نبيه محمد – على والإنجيل والزبور والصحف ، ثم قرأ هاتين الآيتين .

وفى الصحيح - أيضاً - أن رسول الله - ﷺ - قال : « لا تحقرن من المعروف شيئاً ، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقى ، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط » .

وكان - ﷺ - يقول لعائشة : « يا عائشة ، استترى من النار ولو بشق تمرة ، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان . يا عائشة . إياك ومحقرات الذنوب ، فإن لها من الله - تعالى - طالبا »(۱) .

ومن الآيات الكريمة التي وردت في معنى هاتين الآيتين قوله - تعالى - ﴿ إِن الله لا يظلم مثقال ذرة ، وإن تك حسنة يضاعفها ، ويؤت من لدنه أجرا عظيما ﴾ .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٤٨٢.

وقوله – سبحانه – : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين ﴾ .

نسأل الله – تعالى – أن يجعلنا جميعا ممن يواظبون على فعل الخيرات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر

مساء الجمعة ٥ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ .

٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٦م.

#### بِسَمِ اللهُ الزِهُنِ الرَّحِيمِ

# تفسير سورة العاديات

## مقدمة وتمهيد

١ - سورة « العاديات » وتسمى - أيضا - سورة « والعاديات » بإثبات الواو ، يرى بعضهم أنها من السور المكية ، ولم يذكر في ذلك خلافا الإمام ابن كثير ، ويرى بعضهم أنها مدنية .

قال الآلوسى : مكية فى قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية فى قول أنس وقتادة وإحدى الروايتين عن ابن عباس . فقد أخرج عنه البزار ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والدار قطنى ، وابن مردويه أنه قال : بعث رسول الله - على الله عند منها خبر ، فنزلت هذه السورة ...(۱) .

وهذه الرواية التي ساقها الآلوسي وغيره في سبب نزول هذه السورة ، ترجح أنها مدنية ، وإن كان كثير من المفسرين يرى أنها مكية ، والعلم عند الله – تعالى – .

٢ – وعدد آیاتها إحدى عشرة آیة ، ومن أهم أغراضها ومقاصدها ، التنویه بشأن الجهاد والمجاهدین ، وبفضل الخیل التی تربط من أجل إعلاء كلمة الله – تعالی – وبیان ما جبل علیه الإنسان من حرص علی منافع الدنیا . وتحریض الناس علی أن یتزودوا بالعمل الصالح الذی ینفعهم یوم الحساب .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٢١٤.

#### التفسيير

قال الله - تعالى -:

### 

وَٱلْعَادِيَتِ صَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُعِيرَتِ صُبْحًا ۞ فَأَثَرُنَ بِهِ عَنَقْعًا ۞ فَوَسَطَنَ بِهِ عَجَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ عِلْكَنُودُ ۞ وَإِنَّهُ وَعَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ ۞ وَإِنّهُ ولِحُبِّ ٱلْحَيْرِ لَشَدِيدُ ۞ ۞ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ إِنَّ دَبَهُم بِهِمْ يَوْمَ بِذِ لَخَبِيرًا ۞

والعاديات: جمع عادية ، اسم فاعل من العدو ، وهو المشى السريع ، وأصل الياء في العاديات واو ، فلما وقعت متطرفة بعد كسرة قلبت ياء ، مثل الغازيات من الغزو . والضَّبْح : اضطراب النَّفُس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم ، والمراد به هنا : صوت أنفاس الخيل عند جريها بسرعة . وقيل : الضبح نوع من السير والعدو ، يقال : ضَبَحَتْ الخيل ، إذا عدَتْ بشدة . وهو مصدر منصوب بفعله المقدر ، أي : يضبحن ضبحا ، والجملة حال من « العاديات » .

والموريات: جمع مُورِيَة، اسم فاعل من الإِيراء، وهو إخراج النار، تقول: أُوْرَى فلان، إذا أُخرج النار بزند ونحوه.

والقَدْح : ضَرْب شيءٍ بشيء لكي يخرج من بينها شرر النار .

والمراد به هنا : النار التي تخرج من أثر احتكاك حوافر الخيل بالحجارة خلال عدوها بسرعة . و ﴿ قدحا ﴾ منصوب بفعل محذوف ، أي : تقدحن قدحا .

و ﴿ المغيرات ﴾ جمع مغيرة . وفعله أغار ، تقول : أغار فلان على فلان ، إذا باغته بفعل

يؤذيه . و ﴿ صبحا ﴾ منصوب على الظرفية . وقوله : ﴿ فأثرن به نقعا ﴾ أى : هيجن وأثرن « النقع » أى : الغبار من شدة الجرى . تقول : أثرت الغبار أثيره ، إذا هيجته وحركته . والنون في « أثرن » ضمير العاديات .

وقوله : ﴿ فوسطن به جمعًا ﴾ أى : فتوسطن فى ذلك الوقت جموع الأعداء ، ففرقنها ، ومزقنها ، تقول : وسَطْتُ القومَ أُسِطُهم وَسُطاً ، إذا صرت فى وسطهم .

والمراد بالعاديات ، والموريات ، والمغيرات : خيل المجاهدين في سبيل الله ، والكلام على حذف الموصوف . والمعنى : وحق الخيل التي يعتلى صهواتها المجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله - تعالى - . والتي تجرى بهم في ساحات القتال ، فيسمع صوت أنفاسها ، والتي تظهر شرر النار من أثر صك حوافرها بالحجارة وما يشبهها والتي تغير على العدو في وقت الصباح ، فتثير الغبار ، وتمزق جموع الأعداء .

وحق هذه الخيل الموصوفة بتلك الصفات .. ﴿ إِن الْإِنسَانَ لَرَبُهُ لَكُنُودُ ﴾ . وقد أقسم - سبحانه - بالخيل المستعملة للجهاد في سبيله ، للتنبيه على فضلها ، وفضل ربطها ، ولما فيها من المنافع الدينية والدنيوية ، ولما يترتب على استعالها في تلك الأغراض من أجر وغنيمة ، ومن ترويع لجموع المشركين ، وتمزيق لصفوفهم .

وأسند - سبحانه - الإغارة إليها - مع أنها فى الحقيقة لراكبيها - ، لأن الخيول هى عدة الإغارة ، وهى على رأس الوسائل لبلوغ النصر على الأعداء .

وقيل : المراد بالعاديات : الإِبل ، إلا أن الأوصاف المذكورة فى الآيات الكريمة من الضبح والإغارة .. تؤيد أن المراد بها الخيل .

قال صاحب الكشاف : أقسم - سبحانه - بخيل الغزاة تعدو فتضبح . والضبح : صوت أنفاسها إذا عدون .

فإن قلت : علام عطف « فأثرن » ؟ قلت : على الفعل الذى وضع اسم الفاعل موضعه ، وهو قوله ﴿ فالمغيرات صبحا ﴾ وذلك لصحة عطف الفعل على الاسم الذى يشبه الفعل كاسم الفاعل - لأن المعنى : واللائى عدون ، فأورين ، فأغرن . فأثرن الغبار . (١) .

والتعبير بالفاء فى قوله – تعالى – : ﴿ فأثرن ﴾ ﴿ فوسطن ﴾ . وبالفعل الماضى ، للإشارة إلى أن إثارة الغبار ، وتمزيق صفوف الأعداء ، قد تحقق بسرعة ، وأن الظفر بالمطلوب قد تم على أحسن الوجوه .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٧٨٧.

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِن الإِنسان لربه لكنود ﴾ جواب القسم . والكنود : الجحود ، يقال : فلان كند النعمة - من باب دخل - ، إذا جحدها ولم يشكر الله عليها . وكند الحبل : أى قطعه ، وأصل الكنود : الأرض التي لا تنبت شيئا ، فشبه بها الإِنسان الذي يمنع الحق والحبات .

أى : إن فى طبع الإنسان - إلا من عصمه الله - تعالى - الكنود لربه والكفران لنعمته ، والنسيان لمننه وإحسانه ، والغفلة عن المواظبة على شكره - تعالى - ، والتضرع إليه - سبحانه - عند الشدائد والضراء .. والتشاغل عن ذلك عند العافية والرخاء .

فالمراد بالإنسان هنا : جنسه ، إذ أن هذه الصفة غالبة على طبع الإنسان بنسب متفاوتة ، ولا يسلم منها إلا من عصمه الله – تعالى – .

وقيل: المراد بالإنسان هنا: الكافر، وأن المقصود به، الوليد بن المغيرة. والأولى أن يكون المراد به الجنس، ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا.

وقوله - تعالى - : ﴿ وإنه على ذلك لشهيد ﴾ أى : وإن الإنسان على كنوده وجعوده لنعم ربه « لشهيد » أى : لشاهد على نفسه بذلك ، لظهور أثر هذه الصفة عليه ظهروا واضحا ، إذ هو عند لجاجه فى الطغيان يجحد الجلى من النعم ، ويعبد من دون خالقه أصناما ، مع أنه إذا سئل عن خالقه اعترف وأقر بأن خالقه هو الله - تعالى - ، كما قال - سبحانه - : ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولُن الله ﴾ .

قال الإمام الشيخ محمد عبده: قوله: ﴿ وإنه على ذلك لشهيد ﴾ أى: وإن الإنسان لشهيد على كنوده ، وكفره لنعمة ربه ، لأنه يفخر بالقسوة على من دونه ، وبقوة الحيلة على من فوقه ، وبكثرة ما في يده من المال مع الحذق في تحصيله ، وقلها يفتخر بالمرحمة ، وبكثرة البذل – اللهم إلا أن يريد غشا للسامع – وفي ذلك كله شهادة على نفسه بالكنود ، لأن ما يفتخر به ليس من حق شكر النعمة ، بل من آيات كفرها(۱) .

ومنهم من يرى أن الضمير في قوله - تعالى - هنا ﴿ وإنه ﴾ يعود على الخالق - سبحانه - أى : وإن الله - تعالى - لعليم ولشهيد على ما يسلكه هذا الإنسان من جحود ، فيكون المقصود من الآية الكريمة ، التهديد والوعيد .

قالوا : والأول أولى ، لأنه هو الذي يتسق مع سياق الآيات ، ومع اتحاد الضائر فيها . وقوله - تعالى - : ﴿ وإنه لحب الخير لشديد ﴾ أي : وإن هذا الإنسان لشديد الحب

<sup>(</sup>۱) تفسير جزء عم ص ۱۰۹.

لجمع المال ، ولكسبه من مختلف الوجوه بدون تفرقة – فى كثير من الأحيان – بين الحلال والحرام ، ولكنزه والتكثر منه ، وبالبخل به على من يستحقه .

وصدق الله إذ يقول: ﴿ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى ، إذًا لأمسكتم خشية الإنفاق ، وكان الإنسان قتورا<sup>(۱)</sup> ﴾.

وقوله - تعالى - : ﴿ أَفَلَا يَعَلَمُ إِذَا بَعَثَرُ مَا فَى الْقَبُورِ . وحصل مَا فَى الصدورِ . إِن رَبِهُم بهم يومئذ لخبير ﴾ تهديد لهذا الإنسان الكنود .. وتحريض له على التفكر والاعتبار ، وتذكير له بأهوال يوم القيامة .

أى: أيفعل ما يفعل هذا الإنسان الجحود لنعم ربه .. فلا يعلم مآله وعاقبته ﴿ إذا بعثر ﴾ . أى: إذا أثير وأخرج وقلب رأسا على عقب ﴿ مافى القبور ﴾ من أموات حيث أعاد - سبحانه - إليهم الحياة ، وبعثهم للحساب والجزاء ، كما قال - تعالى - : ﴿ وإذا القبور بعثرت ﴾ أى: أثيرت وأخرج ما فيها . يقال : بعثر فلان متاعه ، إذا جعل أسفله أعلاه .

﴿ وحصل مانى الصدور ﴾ أى : وجمع مانى القلوب من خير وشر وأظهر ما كانت تخفيه ، وأبرز ما كان مستورا فيها ، بحيث لا يبقى لها سبيل إلى الإخفاء أو الكتهان .

وأصل التحصيل: إخراج اللب من القشر، والمراد به هنا: إظهار وإبراز ما كانت تخفيه الصدور، والمجازاة على ذلك. ومفعول ﴿ يعلم ﴾ محذوف، لتذهب النفس فيه كل مذهب ويجول الفكر في استحضاره وتقديره.

وقوله – تعالى – : ﴿ إِن ربهم بهم يومئذ لخبير ﴾ جملة مستأنفة لزيادة التهديد والوعيد .

أى: إن رب المبعوثين للحساب والجزاء ، لعليم علما تاماً بأحوالهم الظاهرة والباطنة ، في ذلك اليوم الهائل الشديد الذي يبعث فيه الناس من قبورهم ، وسيجازي – سبحانه – الذين أساؤوا عا عملوا ، وسيجازي الذين أحسنوا بالحسني .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من أهل طاعته ومثوبته .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة: مدينة نصر

٨ من شهر ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ.

١٠ من توفعبر سنة ١٩٨٦ م

<sup>(</sup>١٠) سورة الإسراء الآية ١٠٠ .



### بِسَـِمِ ٱللهُ ٱلرَّحَنِ ٱلرَّحِسِمِ

## تفسير سورة القارعة

## مقدمة وتمهيد

سورة « القارعة » من السور المكية الخالصة ، وكان نزولها بعد سورة « قريش » ، وقبل سورة « القيامة » ، وعدد آياتها إحدى عشرة آية فى المصحف الكوفى ، وعدر آيات فى الحجازى ، وثبانى آيات فى البصرى والشامى .

وهى من السور التى فصلت الحديث عن أهوال يوم القيامة ، لكى يستعد الناس لاستقباله ، بالإيمان والعمل الصالح .

#### التفسير

قال الله – تعالى – :

بِسَسِ إِللَّهِ الْحَرْزَالِيَ وَمَا أَدْرِبِكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَدْرِبِكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَدْرِبِكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَدْرِبِكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ وَمَا أَدْرِبِكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ وَمَا أَدْرِبِكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ وَتَكُونُ ٱلْجِبَ الْكَ الْمَائُوشِ ۞ فَأَلَم فَوْقِ عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ مَن فَقُوفِ عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ مَن فَقُوفِ عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ مَن فَقُوفِ عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ وَاضِيةً ﴾ وَمَا أَذْرَبِكُ مَا هِيمَةً ۞ نَازُ عَامِيةً ۞ فَأَمَّا وَيَةً ﴾

ولفظ « القارعة » اسم فاعل من القرع ، وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت شديد .

والمراد بها هنا : القيامة ، ومبدؤها النفخة الأولى ، ونهايتها : قضاء الله – تعالى – بين خلقه ، بحكمه العادل ، وجزائه لكل فريق بما يستحقه من جنة أو نار .

وسميت القيامة بذلك . كما سميت بالطامة ، والصاخة ، والحاقة ، والغاشية .. إلخ - لأنها تقرع القلوب بأهوالها ، وتجعل الأجرام العلوية والسفلية يصطك بعضها ببعض ، فيحصل لها من تزلزل واضطراب وتقرع أعداء الله - تعالى - بالخزى والعذاب والنكال ، كما قال - تعالى - : ﴿ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ﴾ .

والاستفهام في قوله - سبحانه - : ﴿ وما أدراك ما القارعة ﴾ استفهام عن حقيقتها ، والمقصود به التهويل من أمرها ، والتفظيع من حالها ، وتنبيه النفوس إلى ما يكون فيها من شدائد ، تفزع لها القلوب فزعا لا تحيط العبارة بتصويره ، ولا تستطيع العقول أن تدرك كنه .

و « القارعة » : مبتدأ ، و « ما » : مبتدأ ثان ، و « القارعة » : خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وما أدراك ما القارعة ﴾ معطوف على جملة « ما القارعة » والخطاب في قوله ﴿ وما أدراك ﴾ لكل من يصلح له .

أى : وما أدراك – أيها المخاطب – ما كنهها فى الشدة ؟ إنها فى الشدة والهول شىء عظيم . لا يعلم مقدارها إلا الله – تعالى – .

فالمقصود من الآيات الكريمة: تعظيم شأنها ، والتعجيب من حالها ، وأنها تختلف عن قوارع الدنيا - مها بلغ عظمها - اختلافا كبيرا .

وبعد أن بين - سبحانه - أن معرفة حقيقتها أمر عسير .. أتبع ذلك ببيان أحوال الناس وقت وقوعها فقال : ﴿ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ﴾ .

و « يوم » منصوب بفعل مقدر . والفراش : هو الحشرة التي تتهافت نحو النار ، وسمى بذلك لأنه يتفرش وينتشر من حولها .

والمبثوث : المنتشر المتفرق . تقول : بثثت الشيء ، إذا فرقته ، ومنه قوله – تعالى – :

أى: تحصل القارعة يوم يكون الناس في انتشارهم وكثرتهم واضطرابهم وإقبالهم نحو الداعى لهم نحو أرض المحشر .. كالحشرات الصغيرة المتهافتة نحو النار.

فأنت ترى أنه – سبحانه – قد شبه الناس في هذا الوقت العصيب ، بالفراش المتفرق المنتشر في كل اتجاه ، وذلك لأن الناس في هذا اليوم يكونون في فزع ، يجعل كل واحد منهم مشغولا بنفسه ، وفي حالة شديدة من الخوف والاضطراب .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وتكون الجبال كالعهن المنفوش ﴾ بيان لحالة أخرى من الأحوال التي يكون عليها هذا الكون يوم القيامة .

والعهن : الصوف ذو الألوان المتعددة ، والمنفوش : المفرق بعضه عن بعض .

أى : وتكون الجبال فى ذلك اليوم ، كالصوف الذى ينفش ويفرق باليد ونحوها . لخفته وتناثر أجزائه ، حتى يسهل غزله .

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة ، يراها قد اشتملت على أقوى الأساليب وأبلغها ، في التحذير من أهوال يوم القيامة ، وفي الحض على الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح . لأنها قد ابتدأت بلفظ القارعة ، المؤذن بأمر عظيم ، ثم ثنت بالاستفهام المستعمل في

التهويل ، ثم أعادت اللفظ بذاته بدون إضار له زيادة في تعظيم أمره ، ثم جعلت الخطاب لكل من يصلح له ، ثم شبهت الناس فيه تشبيها تقشعر منه الجلود ، ثم وصفت الجبال – وهي المعروفة بصلابتها ورسوخها – بأنها ستكون في هذا اليوم كالصوف المتناثر المعزق .

ثم بين - سبحانه - أحوال السعداء والأشقياء في هذا اليوم فقال : ﴿ فأما من ثقلت موازينه ، فهو في عيشة راضية ﴾ .

أى : فأما من ثقلت موازين حسناته . ورجحت أعهاله الصالحة على غيرها . فهو فى عيشة مرضية . أو فى عيشة هنية كريمة .

﴿ وأما من خفت موازينه ﴾ أى : خفت موازين حسناته ، وثقلت موازين سيئاته ، ﴿ فأمه هاوية ﴾ أى : فمرجعه ومأواه الذى يأوى إليه ، نار سحيقة يهوى إليها بدون رحمة أو شفقة ، بسبب كفره وفسوقه .

فالمراد بالأم هنا : المرجع والمأوي ، وبالهاوية : النار التي يسقط فيها ، وسميت النار بذلك . لشدة عمقها . وسمى المأوى أمًّا ، لأن الإنسان يأوي إليه كما يأوي ويلجأ إلى أمه .

ويرى بعضهم أن المراد بأمه هنا الحقيقة ، لأن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير وفي الشر ، لشدة محبتها له .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ فأمه هاوية ﴾ من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة ، هوت أمه ، لأنه إذا هوى – أى سقط وهلك .. فقد هوت أمه ثكلا وحزنا .. فكأنه قيل : وأما من خفت موازينه فقد هلك .

وقیل : « هاویة » من أسهاء النار ، وكأنها النار العمیقة لهوی أهل النار فیها مهوی بعیدا ، کها روی : « یهوی فیها سبعین خریفا » ، أی : فمأواه النار .

وقيل للمأوى: أم، على التشبيه، لأن الأم مأوى الولد ومفزعه ..(١٠٠٠ .

وقال بعض العلماء: واعلم أنه يجب علينا أن نؤمن بما ذكره اقه - تعالى - من الميزان في هذه الآية وما يشبهها. وليس علينا أن نبحث فيها وراء ذلك مما لم يثبت عن اقه - تعالى - ورسوله - على أن وزن الأعمال ، أو وزن صحائفها أو وزن الصور الجميلة ، كل ذلك أمر ممكن ، لا يترتب على فرض وقوعه محال ، فوقوع شيء من ذلك ، لا يعجز اقه - تعالى - ولا يقف أمام قدرته الغالبة .. ".

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٩٠.

<sup>(</sup> ٢ ) تفسير جزء عم ص ٣٠٢ لفضيلة الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ( يرحمه الله ) .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، بما يزيد من هول هذه الهاوية فقال : ﴿ وما أدراك ماهيه ، نار حامية ﴾ .

أى : وأى شىء يخبرك بكنه تلك النار السحيقة ؟ إننا نحن الذين نخبرك بذلك فنقول لك – أيها المخاطب – على سبيل التحذير من العمل الذى يؤدى إليها : إنها نار قد بلغت النهاية في حرارتها .

نسأل اقه تعالى - أن يعيذنا جيعاً منها .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة - مدينة نصر .



### بِسَمِ اللهُ الرَّمَنِ الرَّحِسِمِ

# تفسير سورة التكاثر

## مقدمة وتمهيد

۱ – سورة « التكاثر » من السور المكية ، وسميت في بعض المصاحف سورة « ألهاكم » وكان بعض الصحابة يسمونها « المُقبَّرة » .

قال القرطبي : وهي مكية في قول المفسرين . وروى البخاري أنها مدنية وهي ثهاني آيات .

وقد ذكروا فى سبب نزولها روايات منها : ما روى عن ابن عباس أنها نزلت فى حيين من قريش ، بنى عبد مناف . وبنى سهم ، تكاثروا بالسادة والأشراف فى الإسلام ، فقال كل حى منهم : نحن أكثر سيدا ، وأعز نفرا .. فنزلت هذه السورة ..(۱) .

٢ - ومن أغراض السورة الكريمة : النهى عن التفاخر والتكاثر ، والحض على التزود
 بالعمل الصالح ، وعلى ما ينجى من العذاب ، والتأكيد على أن يوم القيامة حق ، وعلى أن
 الحساب حق ، وعلى أن الجزاء حق ..

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ١٦٨.

### التفسير

قال الله - تعالى - :

## بِنسِ إِللَّهِ الْتَكَاثُرُ الْ حَقَىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ الْ كَلَّا سَوْفَ أَلْهَ نَكُمُ التَّكَاثُرُ الْ حَقَىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ اللَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّ كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ اللَّ لَتَرَوُّتَ الْجُحِيمَ اللَّ ثُمَّ لَتَرَوُّنَ الْمُحَارِيمَ اللَّهُ فَعَلَمُونَ اللَّ

عِلْمُ اليَّقِينِ فَى مُرُونَ الْبَيْدِ عَنِ النَّعِيدِ فَيَ النَّعِيدِ فَيَ النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فِي النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فِي النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فِي النَّعِيدِ فَي الْعِلْمِيدِ فَي النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فَي النَّعِيدِ فَي الْعِلْمِي النَّعِلَّ فِي النَّعِيدُ فِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِيدِ فَل

وقوله - سبحانه - : ﴿ أَلِمَاكُم ﴾ من اللهو وهو الغفلة عن مواطن الخير ، والانشغال عبا هو نافع .

والتكاثر : التبارى والتباهى بالكثرة في شيء مرغوب فيه كالمال والجاه ..

أى : شغلكم - أيها الناس - التباهى والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة ، كها ألهاكم حب الدنيا عن القيام بما كلفناكم به ..

﴿ حتى زرتم المقابر ﴾ أى : بقيتم على هذه الحال ، حتى أتاكم الموت ، ودفنتم في قبوركم ، وانصرف عنكم أحب الناس إليكم ، وبقيتم وحدكم .

والخطاب عام لكل عاقل ، ويدخل فيه المشركون والفاسقون ، الذين آثروا الدنيا على الآخرة دخولا أوليا .

فالمراد بزيارة المقابر: انتهاء الآجال ، والدفن في القبور بعد الموت . وعبر - سبحانه - عن ذلك بالزيارة . لأن الميت يأتي الى القبر كالزائر له ، ثم بعد ذلك يخرج منه يوم البعث والنشور ، للحساب والجزاء ، فوجوده في القبر إنما هو وجود مؤقت بوقت يعلمه الله - تعالى - .

وقد روى أن أعرابيا عندما سُمع هذه الآية قال : بعثوا ورب الكعبة ، فقيل له كيف ذلك ؟ فقال : لأن الزائر لابد أن يرتحل .

وقد نهى النبى - ﷺ - عن التهالك على حطام الدنيا ، فى أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن الشَّخِير قال : انتهبت إلى رسول الله - ﷺ - وهو يقول : « ألهاكم التكاثر قال : يقول ابن آدم مالى مالى ، وهل لك من مالك يابن آدم إلا ماأكلت فأفنيت أو ليست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت » .

وقوله - تعالى - : ﴿ كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون ﴾ ردع وزجر عن الاشنغال عن طاعة الله ، وعن التكاثر بالأموال والأولاد .

وكرر لفظ « كلا » ثلاث مرات في هذه السورة ، لتأكيد هذا الزجر والردع عن كل ما يشغل الانسان عن وجوه الخير والبر .

والتعبير بقوله : ﴿ سوف ﴾ لزيادة الزجر ، ولتحقيق حصول العلم ، وحذف مفعول ﴿ تعلمون ﴾ لظهوره من المقام . أى : اتركوا التشاغل بالدنيا والتفاخر بالأموال ، فإنكم إن بقيتم على ذلك بدون توبة صادقة ، فسوف تعرفون سوء عاقبة ذلك معرفة لا يخامرها شك ، ولا يفارقها ريب .

وجملة ﴿ ثم كلا سوف تعلمون ﴾ مؤكدة تأكيدا لفظيا للجملة التي قبلها ، وهذا التأكيد المقصود منه المبالغة في الردع والزجر والتحذير من التكاثر والتفاخر ..

ثم أضاف – سبحانه – إلى كل ما سبق من تحذيرات ، زواجر أخرى فقال : ﴿ كلا لُو تَعْلَمُونَ عَلَمُ اللَّهِينَ ﴾ ..

وجواب « لو » محذوف لقصد التهويل ، و« اليقين » فعيل بمعنى مفعول ، وعلم اليقين هو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لاشك فيه . والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة ، أو من إضافة العام الى الخاص .

أى : لو تعلمون – علما موثوقا به – سوء عاقبة انشغالكم عن ذكر الله – تعالى – وتكاثر كم وتفاخر كم بالأموال والأولاد .. لشغلكم هذا العلم اليقيني عبا أنتم عليه من التشاغل والتكاثر .

فالمقصود بهذه الجملة الكريمة : الزيادة في ردعهم ، لأنه من عادة الغافلين المكابرين . أنك إذا ذكرتهم بالحق وبالرشاد .. زعموا أنهم ليسوا في حاجة إلى هذا الارشاد ، لأنهم أهل علم ومعرفة بالعواقب ، فكانت هذه الآية الكريمة بمثابة تنبيههم بأنهم ليسوا على شيء من العلم

الصحيح ، لأنهم لو كانوا كذلك لما تفاخروا ، ولما تكاثروا .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لترون الجحيم ﴾ جواب قسم مقدر ، قصد به تأكيد الوعيد الشديد في التهديد ، وبيان أن المهدد به رؤية الجحيم في الآخرة ، أي : والله لترون الجحيم في الآخرة .

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى تأكيدا قويا فقال : ﴿ ثم لترونها عين اليقين ﴾ أى : ثم لترون الجحيم رؤية هى ذات اليقين ونفسه وعينه ، وذلك بأن تشاهدوها مشاهدة حقيقية ، بحيث لا يلتبس عليكم أمرها .

وقد قالوا إن مراتب العلم ثلاثة : علم اليقين وهو ما كان ناتجا عن الأدلة والبراهين . وعين اليقين : وهو ما كان عن مشاهدة وانكشاف .

وحق اليقين : وهو ما كان عن ملابسة ومخالطة .

ومثال ذلك أن تعلم بالأدلة أن الكعبة موجودة ، فذلك علم اليقين ، فإذا رأيتها بعينيك فذلك عين اليقين ، فإذا ما دخلت في جوفها فذلك حق اليقين ..

فأنت ترى أنه - سبحانه - قد حذر الناس من الاشتغال عن طاعته ، ومن التباهى والتكاثر ، بأبلغ أساليب التأكيد وأقواها .

ثم ختم – سبحانه – السورة بقوله : ﴿ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ ، والمراد بالنعيم هنا : ما يتنعم به الإنسان خلال حياته الدنيوية من مال وولد ، ومن طعام وشراب ، ومن متعة وشهوة .. من النعومة التي هي ضد الخشونة .

أى: ثم إنكم بعد ذلك - أيها الناس - والله لتسألن يوم القيامة عن ألوان النعم التى منحكم الله - تعالى - إياها ، فمن أدى ما يجب عليه نحوها من شكر الله - تعالى - عليها كان من السعداء ، ومن جحدها وغمطها وشغلته عن طاعة ربه ، وتباهى وتفاخر بها .. كان من الأشقياء ، كما قال - تعالى - : ﴿ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم ﴾ .

فالمراد بالسؤال إنما هو سؤال التكريم والتبشير للمؤمنين الشاكرين ، وسؤال الإهانة والتوبيخ للفاسقين الجاحدين .

والآية الكريمة دعوة حارة للناس ، إلى شكر نعمه - تعالى - واستعالها فيها خلقت له . قال القرطبي ما ملخصه : والسؤال يكون للمؤمن والكافر .. والجمع بين الأخبار التي

وردت في ذلك : أن الكل يسألون ، ولكن سؤال الكافر توبيخ ، لأنه قد ترك الشكر ، وسؤال المؤمن سؤال تشريف ، لأنه قد شكر ، وهذا النعيم في كل نعمة ..(١) .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من عباده الشاكرين ..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

القاهرة - مدينة نصر صباح الجمعة ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ. ١٩٨٦/١١/١٣

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ۲۰ ص ۱۷۷.

•

#### بِسَمِ اللهُ الزَّمَنِ الرَّحِسِمِ

# تفسير سورة العصر

## مقدمة وتمهيد

١ - سورة « العصر » وتسمى سورة « والعصر » من السور المكية عند جمهور المفسرين ،
 وكان نزولها بعد سورة « الانشراح » وقبل سورة « العاديات » فهى السورة الثالثة عشرة فى
 ترتيب النزول .

وقيل هي مدنية ، والمعول عليه الأول ، لأنه المنقول عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما ، وعدد آياتها ثلاث آيات .

٢ - وقد اشتملت على بيان من هم أهل الخسران، ومن هم أهل السعادة.

قال الآلوسى : وهي على قصرها جمعت من العلوم ما جمعت ، فقد روى عن الشافعي أنه قال : لو لم ينزل من القرآن غير هذه السورة لكفت الناس ، لأنها شملت جميع علوم القرآن .

وأخرج الطبرانى فى الأوسط ، والبيهقى فى الشعب عن أبى حذيفة – وكانت له صحبة – أنه قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله – على الآخر ، سورة « والعصر » ثم يسلم أحدهما على الآخر .. أى : عند المفارقة (١٠) .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٢٢٠.

#### التفسير

قال الله - تعالى -.:

## 

وَٱلْعَصْرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّرِاتُ

وللعلماء أقوال متعددة فى المقصود بالعصر هنا فمنهم من يرى أن المقصود به : الدهر كله ،-لما فيه من العبر التى تدل دلالة واضحة على عظيم قدرة الله – تعالى – ، ولما فيه من الأحداث التى يراها الناس بأعينهم ، ويعرفونها عن غيرهم ..

فهم يرون ويسمعون كم من غنى قد صار فقيرا ، وقوى قد صار ضعيفا ، ومسرور قد أصبح حزينا .. ورحم الله القائل :

أشــاب الصغــير وأفنى الكبــير كــر الـغــداة ومــر الـعــشــى قال القرطبى : قوله – تعالى – : ﴿ والعصر ﴾ أى : الدهر ، قال ابن عباس وغيره . فالعصر مثل الدهر .. وأقسم به – سبحانه – لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها(١٠٠٠ ..

ومنهم من يرى أن المقصود به : وقت صلاة العصر ، وقد صدر صاحب الكشاف تفسيره لهذه الآية بهذا الرأى فقال : أقسم - سبحانه - بصلاة العصر لفضلها ، بدليل قوله - تعالى - : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ - وهى صلاة العصر - ، وقوله - يليل التكليف في أدائها أشق - يليل التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار .. (") .

ومنهم من يرى أن المراد بالعصر هنا : عصر النبوة . لأفضليته بالنسبة لما سبقه من عصور .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٩٣.

وقد رجح الإمام ابن جرير القول الأول فقال : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن ربنا أقسم بالعصر ، والعصر اسم الدهر ، وهو العشى ، والليل والنهار ..(۱) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِن الإِنسان لَفَى خَسَر .. ﴾ جواب القسم ، والمراد بالإِنسان : جنسه ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا . والخسر مثل الخسران ، كالكفر بمعنى الكفران .. أى : إِن جنس الانسان لا يخلو من خسران ونقصان وفقدان للربح في مساعيه وأعماله طوال عمره ، وإن هذا الخسران يتفاوت قوة وضعفا .

فأخسر الأخسرين هو الكافر الذى أشرك مع خالقه إلهّا آخر فى العبادة ، وأقل الناس خسارة هو المؤمن الذى خلط عملا صالحا بآخر سيئا ثم تاب إلى الله – تعالى – توبة صادقة .

وجاء الكلام بأسلوب القسم ، لتأكيد المقسم عليه ، وهو أن جنس الإنسان في خسر .

وقال – سبحانه – ﴿ لَفَى خَسَر ﴾ للإشعار بأن الإنسان كأنه مغمور بالخَسَر ، وأن هذا الخَسَران قد أحاط به من كل جانب ، وتنكير لفظ « خَسَر » للتهويل . أى : لفى خَسَر عظيم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... ﴾ استثناء مما قبله ، والمقصود بهذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين الصادقين .. وتبشيرهم بأنهم ليسوا من هذا الفريق الخاسر .

وقوله – تعالى – : ﴿ وتواصوا ﴾ فعل ماض ، من الوصية وهى تقديم النصح للغير مقرونا بالوعظ .

و « الحق » : هو الأمر الذي ثبتت صحته ثبوتا قاطعا ..

و « الصبر »: قوة في النفس تعينها على احتبال المكاره والمشاق ..

أى : أن جميع الناس فى خسران ونقصان .. إلا الذين آمنوا بالله - تعالى - إيمانا حقا ، وعملوا الأعمال الصالحات ، من صلاة وزكاة وصيام وحج .. وغير ذلك من وجوه الخير ، وأوصى بعضهم بعضا بالتمسك بالحق ، الذى على رأسه الثبات على الإيمان وعلى العمل الصالح .. وأوصى بعضهم بعضا كذلك بالصبر على طاعة الله - تعالى - ، وعلى البلايا والمصائب والآلام .. التي لا تخلو عنها الحياة .

فهؤلاء المؤمنون الصادقون ، الذين أوصى بعضهم بعضا بهذه الفضائل ليسوا من بين الناس

<sup>· (</sup>۱) تفسیر ابن جریر جه ۳۰ ص ۱۸۷.

الذين هم في خسران ونقصان ، لأن إيانهم الصادق وعملهم الصالح .. قد حماهم من الحسران ..

قال بعض العلماء: وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على الوعيد الشديد، وذلك لأنه - تعالى - حكم بالخسارة على جميع الناس، الا من كان متصفا بهذه الأشياء الأربعة، وهى: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصى بالحق، والتواصى بالصبر، فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور، وأنه كما يجب على الإنسان أن يأتى من الأعمال مافيه الخير والنفع، يجب عليه - أيضا - أن يدعو غيره إلى الدين، وينصحه بعمل الخير والبر، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يثبت على ذلك، فلا يحيد عنه، ولا يزحزحه عن الدعوة إليه مايلاقيه من مشاق .. (١١).

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من أصحاب هذه الصفات.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر ١٣ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هــ

١٥ من نوفمبر سنة ١٩٨٦ م

<sup>(</sup>١) تفسير جزء دعم ، ص ٣١٣ للشيخ عي الدين عيد الحميد رحه اقه .

#### بسم الله الزمن الرجيم

# تفسير سورة الهمزة

### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الـهُمَزة » من السور المكية ، وكان نزولها بعد سورة « القيامة » وقبل سورة « المرسلات »وعدد آياتها تسع آيات .

٢ - ومن أهم أغراضها : التهديد الشديد لمن يعيب الناس ، ويتهكم بهم ، ويتطاول عليهم ، بسبب كثرة ماله ، وجحوده للحق .

وقد ذكروا أن هذه السورة الكريمة نزلت في شأن جماعة من أغنياء المشركين ، منهم : الوليد ابن المغيرة ، وأمية بن خلف ، وأبى بن خلف .. كانوا يؤذون النبى - على المسيئة عنهم . ويشيعون الأقوال السيئة عنهم .

وهذا لا يمنع أن السورة الكريمة تشمل أحكامها كل من فعل مثل هؤلاء المشركين ، إذ العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب .

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

سِسَسَالُ الْحَالَةِ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ لَمُنَةٍ الْحَالَةِ عَمَعَ مَا لَا وَعَدَدَهُ. ٥ وَمَلَّ الْمَاكِةِ الْحَالَةِ الْمُوعَدَدَهُ. ٥ كَلَّ الْكَالْبَذِنَ فِي الْحُطْمَةِ ٥ وَمَا أَذَرَى مَا الْحُطْمَةُ ٥ مَا الْمُوعَدَةُ ٥ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُوعَدَةً ٥ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والويل: لفظ يدل على الذم وعلى طلب العذاب والهلكة .. وقيل: اسم لواد فى جهنم . والهُمَزة من الهَمْز، بمعنى الطعن فى أعراض الناس ، ورميهم بما يؤذيهم .. واللُّمَزة من اللمز، بمعنى السخرية من الغير ، عن طريق الإشارة باليد أو العين أو غيرهما .

قال الجمل : الهمزة واللمزة : هم المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة الباغون العيب للبرىء ، فعلى هذا هما بمعنى واحد .

وقيل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة الذي يعيبك في الوجه وقيل: العكس. وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى أصل واحد، وهو الطعن وإظهار العيب، ويدخل في ذلك من يحاكي الناس في أقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا منه ..(۱).

ولفظ « ويل » مبتدأ وساغ الابتداء به مع كونه نكرة ، لأنه دعاء عليهم ، وقوله : ﴿ لَكُلُّ هَمْوَةً لَمُونًا اللّ همزة لمزة ﴾ خبره ، وهمزة ولمزة وصفان لموصوف محذوف .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٥٨٤.

أى : عذاب شديد ، وخزى عظيم ، لكل من يطعن في أعراض الناس ، ويغض من شأنهم ، ويحقر أعمالهم وصفاتهم ، وينسب إليهم ما هم برآء منه من عيوب .

والتعبير بقوله : ﴿ هَرَة لَمْرَة لَمْ يَدَلَ عَلَى أَن تَلَكَ الصَفَاتِ القبيحة ، كَانَتَ عَادَة مَتَأْصَلَة فيهم ، لأَن اللفظ الذي بزنة ﴿ فُعَلَة ﴾ - بضم الفاء وفتح العين - يؤتى به للدلالة على أن الموصوف به ديدنه ودأبه الإتيان بهذا الوصف ، ومنه قولهم : فلان ضُحَكة : إذا كان يكثر من الضحك .

كيا أن لفظ « فُعْلَة » – بضم الفاء وسكون العين – يؤتى به للدلالة على أن الموصوف به ، يكثر أن يفعل به ذلك ، ومنه قولهم : فلان ضُعْكة ، إذا كان الناس يكثرون الضحك منه .

وقوله - سبحانه - : ﴿ الذي جمع مالا وعده ﴾ زيادة تشنيع وتقبيح للهمزة اللمزة .. ومعنى « عده » : جعله عدته وذخيرته ، وأكثر من عده وإحصائه لحرصه عليه ، والجملة الكريمة في محل نصب على الذم .

أى : عذاب وهلاك لكل إنسان مكثر من الطعن فى أعراض الناس ، ومن صفاته الذميمة أنه فعل ذلك بسبب أنه جمع مالا كثيرا ، وأنفق الأوقات الطويلة فى عده مرة بعد أخرى ، حبا له وشغفا به وتوهما منه أن هذا المال الكثير هو مناط التفاضل بين الناس .

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى ﴿ جُمَّع ﴾ - بتشديد الميم - وهو مبالغة في ﴿ جَمَّع ﴾ بتخفيف الميم .

وقوله - تعالى - : ﴿ يحسب أن ماله أخلده ﴾ ، صفة أخرى من صفاته القبيحة ، والجملة يصح أن تكون مستأنفة استثنافا بيانيا ، جوابا لسؤال مقدر ، كأنه قيل : ما باله يجمع المال ويهتم به ؟ فكان الجواب : يحسب أن ماله أخلاه .

ويصح أن تكون حالا من فاعل « جمع » أى : هذا الجاهل المغرور جمع المال وعدده ، حالة كونه يظن أن ماله يخلده في الدنيا ، ويجعله في مأمن من حوادث الدهر .

قال الأستاذ الإمام محمد عبده: أى أن الذى يحمل هذا الهمزة اللمزة على الحط من أقدار الناس ، هو جمعه المال وتعديده .. فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه ، انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة ، بحيث يكون كل ذى فضل ومزية دونه .. ويظن أن ما عنده من المال ، قد حفظ له حياته التى هو فيها ، وأرصدها عليه ، فهو لا يفارقها إلى حياة أخرى ، يعاقب فيها على ما كسب من سيئ الأعال .. (۱) .

<sup>(</sup>١) تفسير جزء عم ص ١١٧.

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك سوء عاقبة هذا الجاهل المغرور فقال : ﴿ كَلَا لَيْنَبَدُن فَى الْحَطْمَة ﴾ .

و« كلا » حرف زجر وردع ، والمراد به هنا إبطال ما توهمه هذا المغرور من حسبانه أن ماله سيخلده . والنبذ : الطرح للشيء والإلقاء به مع التحقير والتصغير من شأنه .

والحُطَمة من الحَطْم ، وهو كسر الشيء بشدة وقوة ، ويقال : رجل حطمة ، إذا كان شديداً في تحطيمه وكسره لغيره ، والمراد بالحطمة هنا : النار الشديدة الاشتعال : التي لا تبقى على شيء إلا وأحرقته .

أى : كلا ليس الأمر كها زعم هذا الهمزة اللمزة ، من أن ماله سيخلده ، بل الحق أنه والله ليطرحن بسبب أفعاله القبيحة في النار التي تحطم كل شيء يلقى فيها ، والتي لا يعرف مقدار شدتها واشتعالها إلا الله - تعالى - .

فالمقصود بالاستفهام في قوله − تعالى − : ﴿ وما أدراك ما الحطمة ﴾ تهويل أمر هذه النار ، وتفظيع شأنها ، وبيان أن كنهها لا تدركه عقول البشر ..

وقوله – سبحانه – : ﴿ نار الله الموقدة ﴾ بيان للحطمة وتفصيل لأمرها بعد إبهامها ..

أى : الحطمة هي نار الله – تعالى – الشديدة الإحراق ، وأضيفت إلى الله – تعالى – لزيادة الترويع والتخويف منها ، لأن خالقها – عز وجل – هو الذي لا يعجزه شيء .

وقوله - تعالى - : ﴿ التي تطلع على الأفئدة ﴾ صفة أخرى من صفات هذه النار،

وقوله : ﴿ تطلع ﴾ من الاطلاع ، بمعنى الوصول إلى الشيء بسرعة ، والكشف عن خباياه ، والنفاذ إلى منتهاه .

أى : سيلقى بهذا الشقى في نار الله - تعالى - الموقدة ، التي تصل إلى أعهاق الأفئدة والقلوب ، فتحيط بها ، وتنفذ إليها ، فتحرقها إحراقا تاما .

وخصت الأفئدة التي هي القلوب بالذكر، لأنها ألطف ما في الأبدان وأشدها تألما بأدني أذى يصيبها ، أو لأنها محل العقائد الزائفة ، والنيات الخبيئة ، ومنشأ الأعمال السيئة ، التي استحق هذا الهمزة اللمزة بسببها العقاب الشديد .

ثم وصف - سبحانه - هذه النار بصفة ثالثة فقال : ﴿ إنها عليهم مؤصدة ﴾ أى : إن هذه النار من صفاتها - أيضا - أنها مطبقة ومغلقة عليهم بحيث لا يستطيعون الخروج منها ، فقوله ﴿ مؤصدة ﴾ اسم مفعول من قولك أوصدت الباب ، إذا أغلقته بشدة ، بحيث لا يستطاع الخروج منه ..

وقوله - تعالى - : ﴿ في عمد مدة ﴾ صفة رابعة من صفات هذه النار الشديدة الاشتعال .

وقوله ﴿ عَمَد ﴾ -بفتحتين - جمع عمود كأديم وأَدَم ، وقيل : جمع عهاد ، وقيل : هو اسم جمع لعمود ، وليس جمعا له ، والمراد بها : الأوتاد التي تشد بها أبواب النار .

وقرأ بعض القراء السبعة : في عُمُد بضمتين جمع عمود كسرير وسرر .

والممددة : الطويلة الممدودة من أول الباب إلى آخره .

أى : أن هذه النار مغلقة عليهم بأبواب محكمة ، هذه الأبواب قد شدت بأوتاد من حديد ، تمتد هذه الأوتاد من أول الأبواب إلى آخرها . بحيث لا يستطيع من بداخلها الفكاك منها .

وبذلك نرى السورة الكريمة قد توعدت هؤلاء المغرورين الجاهلين ، الطاعنين في أعراض الناس .. بأشد ألوان العقاب ، وأكثره إهانة وخزيا لمن ينزل به .

نسأل الله - تعالى - أن يعيذنا من ذلك.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة مدينة نصر

صباح الاحد ١٤ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٨٦ م ۲.

# بِسَـِمِ ٱللهُ ٱلرَّمَنِ ٱلرَّحِيبِ

# تفسير **سورة الفيل**

# مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « الفيل » وسهاها بعضهم سورة « ألم تر ... » من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها خمس آيات ، وكان نزولها بعد سورة « قل يأيها الكافرون » ، وقبل سورة « القيامة » فهى السورة التاسعة عشرة في ترتيب النزول من بين السور المكية .

۲ - ومن أهم مقاصدها تذكير أهل مكة بفضل الله - تعالى - عليهم ، حيث منع كيد أعدائهم عنهم ، وعن بيته الحرام ، وبيان أن هذا البيت له مكانته السامية عنده - تعالى - ، وأن من أراده بسوء قصمه الله - تعالى - ، وتبشير النبى - چ - بأنه - سبحانه - كفيل برعايته ونصره على أعدائه ، كما نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه ، وتثبيت المؤمنين على الحق ، لكى يزدادوا إيمانا على إيمانهم ، وبيان أن الله - سبحانه - غالب على أمره .

٣ - وقصة أصحاب الفيل من القصص المشهورة عند العرب، وملخصها: أن أبرهة الأشرم الحبشى أمير اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة، بني كنيسة بصنعاء لم ير مثلها في زمانها .. وأراد أن يصرف الناس من الحج إلى بيت اقد الحرام، إلى الحج إليها .. ثم جمع جيشا عظيا قدم به لهدم الكعبة .. فأهلكه اقد - تعالى - وأهلك من معد من رجال وأفيال ..

وكانت ولادته - ﷺ - في هذا العام .." .

<sup>(</sup>١١) راجَع سيرة ابن إسجاق جـ١ ص ٤٣ وتفسير الألوسي جـ ٣٠ ص ٢٢٣.

### التفسير

قال الله - تعالى -

# 

أَلَوْتُركَيْفَ فَعَلَرَبُّكِ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ الْ أَلَوْ بَعْعَلَكَيْدَهُمْ الْمَا الْمَالِيلِ اللهِ اللهُ ال

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أَلَمْ تَرْ ... ﴾ للتقرير بما تواتر نقله وعلمه - ﷺ - وعلمه غيره علما مستفيضا .. حتى إن العرب كانوا يؤرخون بتلك الحادثة، فيقولون : هذا الأمر حدث في عام الفيل ، أو بعده أو قبله .. والمراد بالرؤية هنا : العلم المحقق . وعبر - سبحانه - عن العلم بالرؤية ، لأن خبر هذه القصة - كما أشرنا كان من الشهرة بمكان ، فالعلم الحاصل بها مساو في قوة الثبوت للرؤية والمشاهدة .

والمعنى : لقد علمت – أيها الرسول الكريم – علما لا يخالطه ريب أو لبس ، ما فعله ربك بأصحاب الفيل ، الذين جاءوا لهدم الكعبة ، حيث أهلكناهم إهلاكا شنيعا ، كانت فيه العبرة والعظة ، والدلالة الواضحة على قدرتنا ، وعلى حمايتنا لبيتنا الحرام .

وأوقع – سبحانه – الاستفهام عن كيفية ما أنزله بهم ، لا عن الفعل ذاته ، لأن الكيفية أكثر دلالة على قدرته – تعالى – وعلى أنه – سبحانه – لا يعجزه شيء .

وفى التعبير بقوله : ﴿ فعل ربك ...﴾ إشارة إلى أن هذا الفعل لا يقدر عليه أحد سواه - سبحانه - فهو الذى ربى نبيه - ﷺ - وتعهده بالرعاية ، وهو الكفيل بنصره على أعدائه ، كها نصر أهل مكة ، على جيوش الحبشة .. وهم أصحاب الفيل .

ووصفوا بأنهم « أصحاب الفيل » لأنهم أحضروا معهم الفيلة ، ليستعينوا بها على هدم الكعبة ، وعلى إذلال أهل مكة .

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أَلَمْ يَجِعَلَ كَيْدُهُمْ فِي تَصْلَيْلُ ﴾ للتقرير - أيضا - أَن : لقد جعل الله - تعالى - مكر أصحاب الفيل وسعيهم لتخريب الكعبة ، في ﴿ تَصْلَيْلُ ﴾ أَي : في تخسير وإبطال وتضييع ، بأن تبرهم - سبحانه - تتبيرا ودمرهم تدميرا .

والكيد: إرادة وقوع الإضرار بالغير في خفية ، وسمى – سبحانه – ما فعله أبرهة وجيشه كيدا ، مع أنهم جاءوا لهدم الكعبة جهارا نهارا .. لأنهم كانوا يضمرون من الحقد والحسد والعداوة لأهل مكة ، أكثر مما كانوا يظهرونه ، فهم – كها قال – تعالى – : ﴿ قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخفى صدورهم أكبر .. ﴾ .

والمقصود بالتضليل هنا: التضييع والإبطال. تقول: ضللت كيد فلان، إذا جعلته باطلا ضائعا.

ثم بين - سبحانه - مظاهر إبطاله لكيدهم فقال : ﴿ وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ﴾ .

والطير: اسم جمع لكل ما من شأنه أن يطير فى الهواء، وتنكيره للتنويع والتهويل، والأبابيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه، وقيل هو جمع إبَّالة، وهي حزمة الحطب الكبيرة، شبهت بها الجهاعة من الطير في تضامنها وتلاصقها.

أى : لقد جعل الله - تعالى - كيد هؤلاء المعتدين في تضييع وتخسير .. بأن أرسل إليهم جماعات عظيمة من الطير ، أتتهم من كل جانب في تتابع ، فكانت سببا في إهلاكهم والقضاء عليهم .. ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ .

وجملة : « ترميهم بحجارة من سجيل » بيان لما فعلته تلك الطيور بإذن الله – تعالى – ، وهى حال من قوله ﴿ طيرا ﴾ ، والسجيل : الطين اليابس المتحجر ..

قال بعض العلماء : قوله : ﴿ ترميهم بحجارة من سجيل ﴾ أى : من طين متحجر محرق . أو بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون في السجيل ، وهو الديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار ، كما أن السجيل هو الديوان الذي كتبت فيه أعمالهم . واشتقاقه من الإسجال بمعنى الإرسال .

وعن عكرمة : كانت ترميهم بحجارة معها كالحِمَّصة ، فإذا أصاب أحدَهم حجرٌ منها ، خرج به الجُنرِي ، وكان ذلك أول يوم رئى فيه الجدرى بأرض العرب .

وقال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده أى: احترق - ، فكان ذلك أول الجدرى . وقيل: إن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام . وقال ابن جُزَى فى تفسيره: إن الحجر كان يدخل من رأس أحدهم ويخرج من أسفله .

ووقع في سائرهم الجدري والأسقام ، وانصرفوا وماتوا في الطريق متفرقين ، وتمزق أبرهة قطعة ..(١) .

وقوله - سبحانه - ﴿ فجعلهم كعصف مأكول ﴾ بيان للآثار الفظيعة التي ترتبت على ما فعلته الحجارة التي أرسلتها الطيور عليهم بإذن الله - تعالى - .

والعصف: ورق الزرع الذي يبقى في الأرض بعد الحصاد وتعصفه الرياح فتأكله الحيوانات. أو هو التبن الذي تأكله الدواب.

أى: سلط الله - تعالى - عليهم طيرا ترميهم بحجارة من طين متحجر ، فصاروا بسبب ذلك صرعى هالكين ، حالهم في تمزقهم وتناثرهم كحال أوراق الأشجار اليابسة أو التبن الذي تأكله الدواب .

وهكذا نرى السورة الكريمة قد ساقت من مظاهره قدرة الله - تعالى - ما يزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم ، وثباتا على ثباتهم ، وما يحمل الكافرين على الاهتداء إلى الحق ، والإقلاع عن الشرك والجحود لو كانوا يعقلون .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من عباده الشاكرين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

> القاهرة – مدينة نصر صباح الثلاثاء ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٨٦ م .

<sup>(</sup>١) تفسير (صفوة البيان) جـ ٢ ص ٥٦٩ للشيخ حسنين محمد مخلوف.

# بِسَعِ ٱللهُ ٱلرَّمَنِ ٱلرَّحِسِمِ

# تفسیر **سورة قریش**

# مقدمة وتمهيد

١ - سورة « قريش » تسمى - أيضا - سورة « لإيلاف قريش » وهى من السور المكية عند جماهير العلماء ، وقيل مدنية ، والأول أصح لأنه المأثور عن ابن عباس وغيره ، وعدد آياتها أربع آيات ، وعند الحجازيين خمس آيات .

وكان نزولها بعد سورة « التين » وقبل سورة « القارعة » ، فهى السورة التاسعة والعشرون في ترتيب النزول .

٢ - ومن أهدافها: تذكير أهل مكة بجانب من نعم الله - تعالى - عليهم لعلهم عن طريق هذا التذكير يفيئون إلى رشدهم، ويخلصون العبادة لخالقهم ومانحهم تلك النعم العظيمة.

# التفسير

قال الله - تعالى - :

# بِسُسُوالتَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ وَالصَّيْفِ لِإِيلَافِ فُرَيْشٍ اللَّهُ إِللَّهِ إِلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالصَّيْفِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَا عَلَى اللْمُعْمِقُولُ عَلَى اللْمُعَلِيقِ عَلَى اللْمُعْمِقُولُ اللْمُعْمِقُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِقُولُ اللْمُعْمِقُولُ اللْمُعْمِقُولَ اللْمُعْمِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْ

والإيلاف: مصدر آلفت الشيء إيلافا و« إلفا » إذا لزمته وتعودت عليه. وتقول: آلفت فلانا الشيء، إذا ألزمته إياه. والإيلاف - أيضا - اجتماع الشمل مع الالتئام، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا .. ﴾ .

ولفظ « إيلاف » مضاف لمفعوله وهو قريش ، والفاعل هو الله - تعالى - : و« قريش » هم ولد النضر بن كنانة - على الأرجح - وهو الجد الثالث عشر للنبى - على الأرجح تقال القرطبى ما ملخصه : وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ، بن مضر ، فكل من كان من ولد النضر فهو قرشى .

وسموا قريشا ، لتجمعهم بعد التفرق ، إذ التقرش : التجمع والالتئام .. أو سموا بذلك لأنهم كانوا تجارا يأكلون من مكاسبهم ، والتقرش : التكسب ، ويقال : قرَشَ فلان يقرُشُ قَرْشا – كقتل – ، إذا كسب المال وجمعه .. (۱) .

وقوله: ﴿ إِيلافهم ﴾ بدل أو عطف بيان من قوله ﴿ لِإِيلاف قريش ﴾ ، وهو من أسلوب الإجمال فالتفصيل للعناية بالخبر ، ليتمكن في ذهن السامع كها في قوله – تعالى – : ﴿ لعلى أبلغ الأسباب ، أسباب السموات ...﴾ ،

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ٢٠٢.

واللام في قوله - تعالى - : ﴿ لإِيلاف ... ﴾ للتعليل . والجار والمجرور متعلق بقوله - تعالى - : ﴿ فليعبدوا ... ﴾ . وتقدير الكلام : من الواجب على أهل مكة أن يخلصوا العبادة لله - تعالى - لأنه - سبحانه - هو الذي جمعهم بعد تفرق ، وألف بينهم ، وهيأ لهم رحلتين فيها ما فيها من النفع والأمن .

وزيدت الفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فليعبدوا ...﴾ لما في الكلام من معنى الشرط ، فكأنه - سبحانه - يقول لهم : إن لم تعبدوني من أجل أني جعلتكم تألفون هاتين الرحلتين النافعتين في أمان واطمئنان ، وأني جمعت شملكم ، وألفت بينكم ...

قال صاحب الكشاف : « لإِيلاف قريش » متعلق بقوله : ﴿ فليعبدوا ﴾ أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين .

فإن قلت : فلم دخلت الفاء ؟ قلت : لما فى الكلام من معنى الشرط ، لأن المعنى : إما لا فليعبدوه لإيلافهم . على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى ، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه ، فليعبدوه لهذه الواحدة التى هى نعمة ظاهرة .

وقيل المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش . وقيل هو متعلق بما قبله – في السورة السابقة – أى : فجعلهم كعصف مأكول . لإيلاف قريش ، وهذا بمنزلة التضمين في الشعر ، وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله ..(۱) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ رحلة الشتاء والصيف ﴾ بيان لمظهر من مظاهر هذا الإيلاف الذي منحه - سبحانه - لهم ، والرحلة هنا : اسم لارتحال القوم من مكان إلى آخر ، ولفظ « رحلة » منصوب على أنه مفعول به لقوله ﴿ إيلافهم ﴾ ..

والمراد بهذه الرحلة: ارتحالهم في الشتاء إلى بلاد اليمن ، وفي الصيف إلى بلاد الشام ، من أجل التجارة ، واجتلاب الربح . واستدرار الرزق ، والاستكثار من القوت واللباس وما يشبهها من مطالب الحياة .

وقيل: المراد برحلة الشتاء والصيف: رجلة الناس إليهم في الشتاء والصيف للحج والعمرة، فقد كان الناس يأتون إلى مكة في الشتاء والصيف لهذه الاغراض، فيجد أهل مكة من وراء ذلك الخير والنفع، كها قال – تعالى –: ﴿ ليشهدوا منافع لهم ﴾.

وبعد أن ذكرهم – سبحانه – بنعمه أمرهم بشكره ، فقال : ﴿ فليعبدوا رب هذا ِ

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٨٠٠.

البيت ...﴾ . أى : إن كان الأمر كها ذكرنا لهم ، فليخلصوا العبادة لله – تعالى – الذى حمى لهم البيت الحرام ، والكعبة المشرفة ، ممن أرادهما بسوء ..

- ﴿ الذي أطعمهم من جوع ﴾ أي : الذي وسع لهم الرزق ، ومهد لهم سبيله ، عن طريق الوفود التي تأتي إليهم من مشارق الأرض ومغاربها .
- ﴿ وآمنهم من خوف ﴾ أى : والذى أوجد لهم الأمن بعدالخوف ، والسعة بعد الضيق ، . ببركة هذا البيت الحرام .

وتنكير « جوع » و« خوف » للتعظيم ، أى : أطعمهم بدلا من جوع شديد ، وآمنهم بدلا من خوف عظيم ، كانوا معرضين لها ، وذلك كله من فضله – سبحانه – عليهم ، ومن رحمته بهم ، حيث أتم عليهم نعمتين بها تكمل السعادة ، ويجتمع السرور .

ومن الآيات التي تشبه هذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ أَو لَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرِمَا آمَنَا ويتخطف الناس من حولهم ...﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ أُولَمْ نَكُنْ لِهُمْ حَرَمًا آمِنَا يَجِبَى إليه ثمرات كُلُّ شَيء رزقًا ..﴾ . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة – مدينة نصر صباح الأربعاء ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٨٦م .

# بِسَـِمِ ٱللهُ ٱلرَّحِنِ ٱلرَّحِسِمِ

# تفسير سورة الماعون

### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « الماعون » تسمى - أيضا - سورة « أرأيت » وسورة « الدين » وسورة « التكذيب » وهي مكية في قول الجمهور ، وقيل : هي مدنية ..

قال الآلوسى : هى مكية فى قول الجمهور .. وروى عن قتادة والضحاك أنها مدنية ، وقال هبة الله المفسر الضرير : نزل نصفها – الأول – بمكة فى العاص بن وائل ، ونصفها – الثانى – بالمدينة فى عبد الله بن أبى المنافق .

وعدد آياتها سبع آيات في المصحف العراقي ، وست في المصاحف الباقية .. (١) .

٢ - ومن أهدافها : التعجيب من حال المشركين ، الذين كذبوا بالبعث ، واعتدوا على اليتامى ، وبخلوا بما آتاهم الله - تعالى - من فضله ، وهجروا الصلاة ، ومنعوا الزكاة .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٣٠ ص ٢٤١.

### التفسيير

قال الله - تعالى - :

بِسَسِ اللهِ الرَّمَ الْحَمْ اللَّهِ الْحَمْ اللَّهِ الْحَمْ اللَّهِ الْحَمْ اللَّهِ الْحَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ اللْمُنَا اللْمُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

فالاستفهام في قوله - سبحانه - ﴿أَرأَيتَ﴾ للتعجيب من حال هذا الإنسان الذي بلغ النهاية في الجهالة والجحود .. ولتشويق السامع إلى ما سيذكر بعد هذا الاستفهام .

والخطاب للرسول - على - ولكل من يصلح له . أى : أخبر نى - أيها الرسول الكريم - أرأيت وعرفت أسوأ وأعجب من حال هذا الإنسان الذى يكذب بيوم الدين ، أى : بيوم البعث والجزاء والحساب وينكر ما جئت به من عند ربك من حق وهداية .

مما لاشك فيه أن حال هذا الإنسان من أعجب الأحوال ، وعاقبته من أسوأ العواقب !.. والرؤية فى قوله ﴿ أَرأيت ﴾ يحتمل أن تكون بصرية ، فتتعدى لواحد هو الاسم الموصول ، كأنه – تعالى – قال : أأبصرت أسوأ وأعجب من هذا المكذب بيوم الدين .

ويحتمل أن تكون علمية ، فتتعدى لاثنين ، أولها : الاسم الموصول والثانى : محذوف ، والتقدير : أعرفت الذى يكذب بالدين من هو ؟ إننا نحن الذين نعرفك صفاته ، وهى :

﴿ فذلك الذى يدع اليتيم ﴾ أى : فذلك الذى يكذب بالبعث والحساب والجزاء ، من أبر ز صفاته القبيحة . أنه « يدع اليتيم » أى : يقسو عليه ، ويزجره زجرا عنيفا ، ويسد كل باب خير فى وجهه ، ويمنع كل حق له .. فقوله : ﴿ يدع ﴾ من الدع وهو الدفع الشديد ، والتعنيف الشنيع للغير ..

﴿ ولا يحض على طعام المسكين ﴾ أى : أن من صفاته الذميمة - أيضًا - أنه لا يحث أهله وغيرهم من الأغنياء على بذل الطعام للبائس المسكين ، وذلك لشحه الشديد ، واستيلاء الشيطان عليه ، وانطاس بصيرته عن كل خير .

وفى هذه الآية والتي قبلها دلالة واضحة على أن هذا الانسان المكذب بالدين قد بلغ النهاية في السوء والقبح ، فهو لقسوة قلبه لا يعطف على يتيم ، بل يحتقره ويمنع عنه كل خير ، وهو لخبث نفسه لا يفعل الخير ، ولا يحض غيره على فعله ، بل يحض على الشرور والآثام .

ولما كانت هذه الصفات الذميمة ، لا تؤدى إلى إخلاص أو خشوع لله – تعالى – وإنما تؤدى إلى الرياء وعدم المبالاة بأداء التكاليف التى أوجبها – سبحانه – على خلقه ..

لما كان الأمر كذلك ، وصف - سبحانه - هؤلاء المكذبين بالبعث والجزاء بأوصاف أخرى ، فقال : ﴿ فُويِل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ﴾ .

والفاء في قوله : ﴿ فويل ﴾ للتفريع والتسبب ، والويل : الدعاء بالهلاك والعذاب الشديد .

وهو مبتدأ ، وقوله ﴿ للمصلين ﴾ خبره ، والمراد بالسهو هنا : الغفلة والترك وعدم المبالاة ..

أى : فهلاك شديد ، وعذاب عظيم ، لمن جمع هذه الصفات الثلاث ، بعد تكذيبه بيوم الدين ، وقسوته على اليتيم ، وامتناعه عن إطعام المسكين .

وهذه الصفات الثلاث أولها : الترك للصلاة ، وعدم المبالاة بها ، والإخلال بشروطها وأركانها وسننها وآدابها .

وثانيها: أداؤها رياء وخداعا لا عن إخلاص وطاعة لله رب العالمين كها قال – تعالى –: ﴿ إِنَّ الْمَنَافَقَيْنَ يُخَادَعُونَ الله وهو خادَعُهُم ، وإذا قامُوا إلى الصلاة قامُوا كسالى . يراءُونُ الناس ، ولا يذكرون الله إلا قليلا ﴾ .

وثالثها : منع الماعون : أى منع الخير والمعروف والبر عن الناس . فالمراد بمنع الماعون : منع كل فضل وخير عن سواهم . فلفظ « الماعون » أصله « معونة » والألف عوض من الهاء'' . والعون : هو مساعدة الغير على بلوغ حاجته .. فالمراد بالماعون : مايستعان به على , ,

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ٢١٤.

قضاء الحوائج ، من إناء أو فأس ، أو نار ، أو ما يشبه ذلك .

- ومنهم من يرى أن المراد بالماعون هنا : الزكاة ، لأنه جرت عادة القرآن الكريم أن يذكر الزكاة بعد الصلاة .
- قال الإمام ابن كثير: قوله: ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ أى: لا أحسنوا عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به، ويستعان به، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة ومنع القربات أولى وأولى ..

وسئل ابن مسعود عن الماعون فقال : هو مايتعاوره الناس بينهم من الفأس والقِدْر ..٧٠٠ .

وهكذا نرى السورة الكريمة قد ذمت المكذبين بيوم الدين ذما شديدا حيث وصفتهم بأقبح الصفات وأشنعها .

نسأل الله - تعالى - أن يعيذنا من ذلك .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر

صباح الأربعاء ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٨٦ م

 $<sup>( \ \ )</sup>$  ) تفسیر ابن کثیر جـ ۷ ص ٥١٦ .

# بِسَـــم الله الزَّمَنِ الرَّجِيرِ

# تفسير **سورة الكوثر**

### مقدمة وتمهيد

سورة « الكوثر » وتسمى - أيضًا - سورة « النحر » ، تعتبر أقصر سورة في القرآن الكريم ، وهي من السور المكية عند الجمهور ، وقيل مدنية .

قال بعض العلماء: والأظهر أن هذه السورة مدنية ، وعلى هذا سنسير في تفسير آياتها ، وعلى القول بأنها مكية عددها الخامسة عشرة ، في عداد نزول السور ، نزلت بعد سورة « العاديات » ، وقيل سورة « التكاثر » ، وعلى القول بأنها مدنية ، فقد قيل إنها نزلت في الحديبية . وعدد آياتها ثلاث آيات بالاتفاق () .

والسورة الكريمة بشارة للنبى - ﷺ - بأن الله - تعالى - سيعطيه الخير الجزيل، والذكر الخالد.

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير جـ ٣٠ ص ٥٦١ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور .

### التفسيير

قال الله - تعالى - :

# بِسْ فِلْقَوْلَكُوْنِ الْهِ الْمُوْزِ الْرَحِيَّهِ إِنَّا أَعْطَيْنَ لِكَ ٱلْكُوْنَ رَنِّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ الْ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ الْ

والكوثر : فَوْعل من الكثرة ، مثل النَّوْفل من النفل ، ومعناه : الشيء البالغ في الكثرة حد الإِفراط ، والعرب تسمى كل شيء كثر عدده ، وعظم شأنه : كوثرا ، وقد قيل لأعرابية بعد رجوع ابنها من سفر : بم آب ابنك ؟ قالت : آب بكوثر . أي : بشيء كثير .

قال الإمام القرطبى ما ملخصه: واختلف أهل التأويل فى الكوثر الذى أعطيه النبى - على ستة عشر قولًا: الأول: أنه نهر فى الجنة ، رواه البخارى عن أنس ، ورواه الترمذى - أيضًا - عن ابن عمر ... الثانى: أنه حوض للنبى - على الموقف ... الثالث: أنه النبوة والكتاب ... الرابع: أنه القرآن ... الخامس: الإسلام .

ثم قال – رحمه الله – قلت : أصح هذه الأقوال الأول والثانى ، لأنه ثابت عن النبى – على النبى – نص فى الكوثر .. وجميع ما قيل بعد ذلك فى تفسيره قد أعطيه – على جوضه .. »(۱) .

وافتتح - سبحانه - الكلام بحرف التأكيد ، للاهتهام بالخبر ، وللإشعار بأن المعطى شيء عظيم .. أي : إنا أعطيناك بفضلنا وإحساننا - أيها الرسول الكريم - الكوثر ، أي : الخير الكثير الذي من جملته هذا النهر العظيم ، والحوض المطهر ... فأبشر بذلك أنت وأمتك ، ولا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤك في شأنك .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، والمراد بالصلاة : المداومة عليها .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ٢٠ ص ٢١٨، وابن كثير جـ ٧ ص ٥١٩.

أى : ما دمنا قد أعطيناك هذه النعم الجزيلة ، فداوم على شكرك لنا ، بأن تواظب على أداء الصلاة أداء تاما ، وبأن تجعلها خالصة لربك وخالقك ، وبأن تواظب – أيضًا – على نحرك الإبل تقربًا إلى ربك . كما قال – سبحانه – ﴿ قل إن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ .

ثم بشره – سبحانه – ببشارة أخرى فقال : ﴿ إِن شانئك هو الأبتر ﴾ والشانئ : هو المبغض لغيره ، يقال : شَنَأً فلان شَنْئًا ، إذا أبغضه وكرهه .

والأبتر فى الأصل : هو الحيوان المقطوع الذنب ، والمراد به هنا : الإنسان الذى لا يبقى له ذكر . ولا يدوم له أثر ..

شبه بقاء الذكر الحسن بذنب الحيوان ، لأنه تابع له وهو زينته ، وشبه الحرمان من ذلك ببتر الذيل وقطعه .

والمعنى : إن مبغضك وكارهك – أيها الرسول الكريم – هو المقطوع عن كل خير ، والمحروم من كل ذكر حسن .

قال الإمام ابن كثير : « كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله – ﷺ – قال : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له ، فإذا هلك انقطع ذكره ، فأنزل الله – تعالى – هذه السورة .

وقال السدى : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : بتر ، فلما مات أبناء النبى – ﷺ – قالوا : بتر محمد فأنزل الله هذه الآية .

وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر إذا مات انقطع ذكره ، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره ، وحاشا وكلا ، بل أبقى الله ذكره على رءوس الأشهاد ، وأوجب شرعه على رقاب العباد ، مستمرا على دوام الآباد ، إلى يوم الحشر والمعاد ، صلوات الله وسلامه عليه دائبًا إلى يوم الثناد ...

نسأل الله – تعالى – أن يجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

> القاهرة – مدينة نصر مساء الأربعاء ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٨٦ م

ę kierzą

# بِسَمِ ٱللهُ ٱلرَّحِينَ الرَّحِيمِ

# تفسير **سورة الكافرون**

## مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الكافرون » تسمى - أيضا - سورة « المَقشْقِشَة » أى : المبرئة من الشرك ، وسورة « العبادة » وسورة « الدين » .

وهي من السور المكية عند الجمهور، وكان نزولها بعد سورة « الماعون » وقبل سورة « الفيل » .

وقيل: إنها مدنية، وعدد آياتها ست آيات.

٢ - وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها ما ذكره ابن إسحق عن ابن عباس، أن جماعة من زعماء المشركين أتوا إلى النبى - على الله - فقالوا له : هلم فلنعبد إلهك مدة ، وأنت تعبد آلهتنا مدة ، فيحصل بذلك الصلح بيننا وبينك .. فنزلت هذه السورة .

٣ - وقد ذكر الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي - ﷺ - كان يقرأ بها كثيرا في صلاة ركعتي الفجر ، ومن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ سورة « الكافرون » وسورة « قل هو الله أحد » في ركعتي الفجر .. (') .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٥٢٧.

### التفسير

قال الله - تعالى - :

# بِسَسِ إِللَّهِ الْخَزَ الْرَهِ وَ الْمَا الْخَزَ الْرَهِ وَ الْمَا الْخَرَ الْرَهِ وَ الْمَا الْحَدُونَ الْحَامِدُ الْمَا الْمِالْمِينِ الْمَا الْم

أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين الذين جاؤوك ليساوموك على أن تعبد آلهتهم مدة ، وهم يعبدون إلهك مدة أخرى .. قل لهم على سبيل الحزم والتأكيد « لا أعبد » أنا الذى تعبدونه من آلهة باطلة ، ولا أنتم عابدون الإله الحق الذى أعبده ، لجهلكم وجحودكم . وعكوفكم على ما كان عليه آباؤكم من ضلال .

وافتتحت السورة الكريمة بفعل الأمر « قل » للاهتهام لما سيأتى بعده من كلام المقصود منه إبلاغه إليهم ، وتكليفهم بالعمل به .

ونودوا بوصف الكافرين ، لأنهم كانوا كذلك ، ولأن في هذا النداء تحقيرا واستخفافا بهم .

و « ما » هنا موصولة بمعنى الذى ، وأوثرت على « من » لأنهم ما كانوا يشكون فى ذات الآلهة التى يعبدونها ، ولا فى ذات الإله الحق الذى يعبده النبى - على - ، وإنما كانوا يشكون فى أوصافه - تعالى - ، من زعمهم أن هذه الأصنام ما يعبدونها إلا من أجل التقرب إليه . ويقولون : ﴿ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ مع أن الله - تعالى - منزه عن ذلك ، فالمقصود من « ما » هنا : الصفة ، وليس الذات ، فكأنه قال : لا أعبد الباطل الذى تعبدونه ، وأنتم لجهلكم لا تعبدون الإله الحق الذى أعبده .

وقوله − تعالى − : ﴿ ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ تأكيد وتقرير لما استمل عليه الكلام السابق .. « وما » هنا مصدرية ، فكأنه قبل : ولا أنا عابد عبادتكم ، ولا أنتم عابدون عبادتى .

فالآيتان السابقتان تنفيان الاتحاد بينه - ﷺ - وبينهم في المعبود ، وهاتان الآيتان تنفيان الاتحاد في العبادة ، والمقصود من ذلك المبالغة التامة في البراءة من معبوداتهم الباطلة ، ومن عبادتهم الفاسدة ، وأنه - ﷺ - ومن معه من المؤمنين ، لا يعبدون إلا الله - عز وجل - ، وهم بذلك يكونون قد اهتدوا إلى العبادة الصحيحة .

وقوله - تعالى - : ﴿ لكم دينكم ولى دين ﴾ تذييل مؤكد لما قبله . والدين : يطلق بمعنى المعقيدة التي يعتقدها الإنسان ويدين بها ، وبمعنى الملة التي تجرى أقواله وأفعاله على مقتضاها ، وبمعنى الحساب والجزاء . ومنه قولهم : دنت فلانا بما صنع ، أى : جازيته على صنيعه .

واللفظ هنا شامل لكل ذلك ، أى : لكم - أيها الكافرون - دينكم وعقيدتكم التى تعتقدونها ولا تتجاوزكم إلى غيركم من المؤمنين الصادقين ، فضلا عن رسولهم ومرشدهم - على الله الله على عقيدة التوحيد ، والتى بايعنى عليها أتباعى المؤمنون ، وهى مقصورة علينا ، وأنتم محرومون منها ، وسترون سوء عاقبة مخالفتكم لى .

وقدم – سبحانه – المسند على المسند إليه ، لإفادة القصد والاختصاص فكأنه قيل : لكم دينكم لا لغيركم ، ولى دينى لا لغيرى والله – تعالى – هو أحكم الحاكمين بينى وبينكم .

وبذلك نرى السورة الكريمة ، قد قطعت كل أمل توهم الكافرون عن طريقه الوصول إلى مهادنة النبى - على الله مهادنة النبى - على الستجابة لشيء من مطالبهم الفاسدة ، وإنما هو - على الله برىء براءة تامة منهم ومن معبوداتهم وعباداتهم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر .

صباح الجمعة ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ . ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٨٦ م

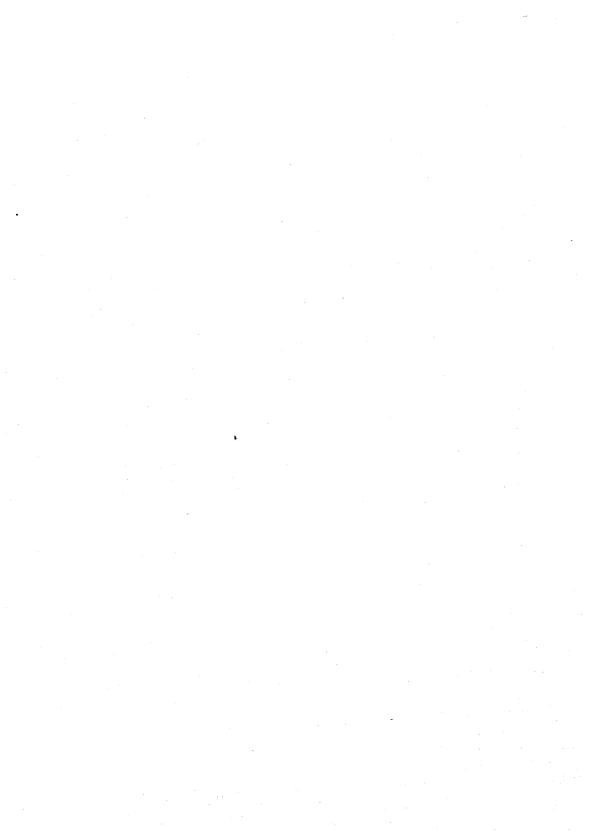

# بِسَـِمِ ٱللهُ ٱلرَّحَنِ ٱلرَّحِيمِ

# تفسير سورة النصر

# مقدمة وتمهيد

١ - سورة « النصر » تسمى - أيضا - سورة : ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾، وتسمى سورة « التوديع » وهي من السور المدنية ، قيل : نزلت عند منصرف النبي ﷺ من غزوة خيبر ، وقيل : نزلت بمنى في أيام التشريق ، والنبي - ﷺ - في حجة الوداع ، وقيل نزلت عند منصرفه - ﷺ - من غزوة حنين .

وكان نزولها بعد سورة « الحشر » وقبل سورة « النور » ، وهى ثلاث آيات . ٢ – وقد تضافرت الأخبار رواية وتأويلا ، على أن هذه السورة تومىء إلى قرب نهاية أجل النبى – ﷺ – .

وقد ذكر الإمام ابن كثير جملة من الآثار في هذا المعنى منها ما أخرجه البيهقى عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ ، دعا رسول الله - ﷺ - فاطمة وقال : « قد نُعِيتُ إلى نُفْسِى » فبكت ثم ضحكت ، وقالت : أخبرنى أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ، ثم قال : « اصبرى فإنك أول أهلى لحاقا بى » فضحكت .

وأخرج البخارى عن ابن عباس ، قال : كان عمر - رضى الله عنه - يدخلنى مع أشياخ بدر ، فكأن بعضهم قد وَجَد فى نفسه - أى : تغير وغضب - وقال : لماذا يَدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ، فقال عمر : إنه ممن علمتم . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم .. فقال : ما تقولون فى قوله - تعالى - ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ ، فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره ، إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت بعضهم فقال .. عمر : أكذلك تقول

يا بن عباس ؟ فقلت : لا ، فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله - على الله الله عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول .

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة نزلت من القرآن هذه السورة (۱).

٣ - والسورة الكريمة وعد منه - تعالى - لنبيه - ﷺ - بالنصر والفتح وبشارة بدخول أفواج الناس في دين الله ، وأمر منه - سبحانه - بالمواظبة على حمده واستغفاره .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٥٢٩.

### التفسير

قال الله - تعالى - :

والنصر : التغلب على العدو ، والإعانة على بلوغ الغاية ، ومنه قولهم : قد نصر الغيث الأرض ، أى : أعان على إظهار نباتها .

والمراد به هنا : إعانة الله – تعالى – لنبيه – ﷺ – على أعدائه ، حتى حقق له النصر عليهم .

والفتح : يطلق على فتح البلاد عَنْوَةً والتغلب على أهلها ، ويطلق على الفصل والحكم بين الناس ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ رَبْنَا افتح بَيْنَا وَبِينَ قُومِنَا بَالْحَقّ وأنت خير الفاتحين ﴾ .

والمراد به : هنا فتح مكة . وما ترتب عليه من إعزاز الدين ، وإظهار كلمة الحق .

قال الإمام ابن كثير: والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم – أى: تنتظر – بإسلامها فتح مكة ، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبى ، فلما فتح الله عليه مكة ، دخلوا في دين الله أفواجا ، فلم تمض سنتان حتى استوسقت – أى: اجتمعت – جزيرة العرب على الإيمان ، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ، ولله الحمد والمنة .

والأفواج : جمع فوج ، وهو الجماعة والطائفة من الناس وقوله ﴿ فسبح ﴾ جواب إذا . والمعنى : إذا أتم الله – عليك – أيها الرسول الكريم – وعلى أصحابك النصر ، وصارت لكم الكلمة العليا على أعدائكم ، وفتح لكم مكة ، وشاهدت الناس يدخلون فى دين الإسلام ، جماعات كثيرة بدون قتال يذكر .

إذا علمت ورأيت كل ذلك ، فداوم وواظب على تسبيح ربك ، وتنزيهه عن كل مالا يليق به شكرا له على نعمه ، وداوم – أيضا – على طلب مغفرته لك وللمؤمنين .

﴿ إِنه ﴾ عز وجل – ﴿ كَانَ ﴾ وما زال ﴿ توابا ﴾ أى : كثير القبول لتوبة عباده التائبين إليه ، كها قال – سبحانه – : ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون ﴾ .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من عباده التائبين توبة صادقة نصوحا . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر .

مساء الجمعة ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ .

۲۱ من نوفمبر سنة ۱۹۸۲ م

## بِسَمِ اللهُ الرَّحَيْنِ الرَّحِسِمِ

# تفسیر سیور*ة ا*لمسد

# مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « المسد » تسمى - أيضا - بسورة « تبت » ، وبسورة « أبى لهب » ، وبسورة « اللهب » وهى من أوائل السور التى نزلت بمكة ، فهى السورة السادسة فى ترتيب النزول ، وكان نزولها بعد سورة « الفاتحة » ، وقبل سورة « الكوثر » وهى خمس آيات .

٢ - وقد ذكروا في سبب نزول هذه السورة روايات منها : ما أخرجه البخارى عن ابن عباس ، أن النبى - على - خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى : « يا صباحاه » وهي كلمة ينادى بها للإنذار من عدو قادم - فاجتمعت إليه قريش ، فقال - : « أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مُصَبحكم أو مُسيكم أكنتم تصدقونى ؟ قالوا : نعم . قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » .

فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا ؟ تبا لك ، فأنزل الله - تعالى - هذه السورة .

وفى رواية : أنه قام ينفض يديه وجعل يقول للرسول – ﷺ – : تبا لك سائر اليوم ، أَلَمْذَا جَمِعتنا ، فأنزل الله – تعالى – هذه السورة »(١٠) .

وأبو لهب : هو أحد أعهام النبى - ﷺ - واسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم .. وامرأته هي : أروى بنت حرب بن أمية ، وكنيتها أم جميل .

روى أنها لما سمعت ما نزل في زوجها وفيها من قرآن ، أتت رسول الله - عِير - ، وهو

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٥٣٤.

جالس فى المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق ، وفى يدها فِهْر - أى : حجر - فلما وقفت أخذ الله - تعالى - بصرها عن رسوله - ﷺ - فقالت : يا أبا بكر ، بلغنى أن صاحبك يهجونى ، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه .. ثم انصرفت ، فقال أبو بكر : يا رسول الله أما تراها رأتك ؟ فقال - ﷺ - : « ما رأتنى ، لقد أخذ الله بصرها عنى » (١٠) .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ٢ ص ٢٣١.

### التفسير

قال الله - تعالى -:

# بِسَسِ إِللَّهُ الْخَزَالِيَ عَمَّهُ مَا أُغَنَى عَنْهُ مَا أُهُ وَمَا تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَ اللهُ مَا أُغَنَى عَنْهُ مَا أُهُ وَمَا تَبَدُّ مَا أُهُ وَمَا أَعُنَى عَنْهُ مَا أُهُ وَمَا أَتُهُ وَكَسَبَ اللهُ سَيَصْلَى نَازًا ذَاتَ لَهُبِ اللهُ وَالْمُرَاتُهُ وَكَسَبَ اللهُ مَن مَسَدِ اللهُ عَمَا لَهُ اللهُ مَن مَسَدِ اللهُ عَبِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ومعنى ﴿ تبت ﴾ هلكت وخسرت ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ وماكيد فرعون إلا فى تباب ﴾ . تباب ﴾ .

وقوله: ﴿ وتب ﴾ أى: وقد تب وهلك وخسر، فالجملة الأولى دعاء عليه بالهلاك والخسران، والجملة الثانية: إخبار عن أن هذا الدعاء قد استجيب، وأن الخسران قد نزل به فعلا.

أى : خسرت وخابت يدا أبى لهب ، وقد نزل هذا الهلاك والخسران به ، بسبب عداوته الشديدة للحق ، الذى جاء به النبى – ﷺ – من عند ربه – سبحانه – .

والمراد باليدين هنا: ذاته ونفسه ، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ، كما في قوله – تعالى – : ﴿ ذلك بما قدمت يداك ﴾ .

وقوله – سبحانه – : ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسُبِ ﴾ كلام مستأنف للانتقال من ذمه والدعاء عليه بالهلاك ، إلى بيان أن ماله وجاهه .. لن يغنى عنه من عذاب الله – تعالى – شيئا .

أى : أن أبا لهب لن يغنى عنه ماله الكثير ، وكسبه الوفير من حطام الدنيا .. لن يغنى عنه شيئا من عذاب الله – تعالى – ، أو شيئا من انتشار رسالة الله – تعالى – في الأرض ، فإن الله – سبحانه – ناصر نبيه – ﷺ – ومؤيده بروح منه .

والتعبير بالماضي في قوله: ﴿ مَا أَغْنَى .. ﴾ لتحقيق وقوع عدم الإغناء .

والراجح أن « ما » الأولى نافية ، والثانية موصولة . أى : ما أغنى عنه شيئا ماله الذى ورثه عن أبيه ، وأيضا ما أغنى عنه شيئا ماله الذى جمعه واكتسبه هو بنفسه عن طريق التجارة وغيرها .

وقوله - سبحانه - : ﴿ سيصلى نارا ذات لهب ﴾ بيان للعاقبة السيئة التى تنتظره ، بعد هذا الذم والتأنيب والوعيد . أى : سيلقى بأبى لهب فى نار شديدة الحرارة ، تشوى الوجوه والأبدان ، ووصف - سبحانه - النار بأنها « ذات لهب » لزيادة تقرير المناسبة بين اسمه وكفره ، إذ هو معروف بأبى لهب ، والنار موصوفة بأنها ذات لهب شديد .

ثم أعقب - سبحانه - ذلك ، بذم زوجه التي كآنت تشاركه العداوة لرسول الله - ﷺ - فقال : ﴿ وامرأته حمالة الحطب ، في جيدها حبل من مسد ﴾ .

وقوله: ﴿ وامرأته ﴾ معطوف على الضمير المستتر العائد على أبي لهب في قوله ﴿ سيصلى ﴾ ، وانتصاب لفظ « حمالة » على الذم بفعل مضمر ، لأن المقصود به هنا الذم ، وقرأ الجمهور ﴿ حمالة ﴾ - بالرفع - على أنه صفة لها ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، أي : هي حمالة الحطب .

والمقصود بقوله - تعالى - ﴿ حمالة الحطب ﴾ الحقيقة ، فقد روى أنها كانت تحمل بنفسها حزمة الشُّوْك والحسك والسَّعْدَان ، فتنثرها بالليل في طريقه - ﷺ - ، لإيذائه به ، ويصح أن يكون المراد بهذه الجملة الكناية عن مشيها بين الناس بالنميمة ، وإشاعة السوء حول الرسول - ﷺ - فإنه يقال لمن يمشى بالنميمة ليفسد بين الناس ، إنسان يحمل الحطب بين الناس ، أى : أنه يفسد بينهم .

ويصح أن يكون المقصود بهذه الجملة ، حملها للذنوب والخطايا ، من قولهم : فلان يَحْطِب على ظهره ، إذا كان يكتسب الذنوب والخطايا ، فاستعير الحطب لذلك .

وقد رجح الإمام ابن جرير القول الأول ، لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي - على الله -(۱) .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسیر ابن جریر جـ ۲۰ ص ۲۲۰.

وقوله – سبحانه – : ﴿ في جيدها حبل من مسد ﴾ زيادة في تبشيع صورتها ، وتحقير هيئتها .

والجيد : العنق ، والمسد : الليف المتين الذي فتل بشدة ، يقال : حبل ممسود ، أي مفتول فتلا قويا .

والمعنى : سيصلى أبو لهب نارا شديدة ، وستصلى معه امرأته التى تضع الشوك فى طريق النبى - على النبى الله وعقيرها ، وسيزيد الله - تعالى - فى إذلالها وتحقيرها ، بأن يأمر ملائكته بأن تضع فى عنقها حبلا مفتولا فتلا قويا ، على سبيل الإذلال والإهانة لها ، لأنها كانت فى الدنيا تزعم أنها من بنات الأشراف الأكابر .

روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : كان لها قلادة ثمينة فقالت : لأبيعنها ولأنفقن ثمنها في عداوة محمد - على النار .

والذى يتأمل هذه السورة الكريمة ، يراها قد اشتملت على أوضح الأدلة وأبلغ المعجزات الدالة على صدق النبى - على الله عن ربه ، فإن الله - تعالى - قد أخبر بشقاء أبى لهب وامرأته . وأنها سيصليان نارا ذات لهب .. وقد علما بما جاء في هذه السورة من عقاب الله لهما .. ومع ذلك فقد بقيا على كفرهما حتى فارقا الحياة ، دون أن ينطقا بكلمة التوحيد ، ولو في الظاهر - فثبت أن هذا القرآن من عند الله ، وأن الرسول - على الله عن وجل - .

نسأل الله – تعالى – أن يلحقنا بعباده الصالحين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة – مدينة نصر

مساء الجمعة ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ.

۲۱ من نوفمبر سنة ۱۹۸۲ م.

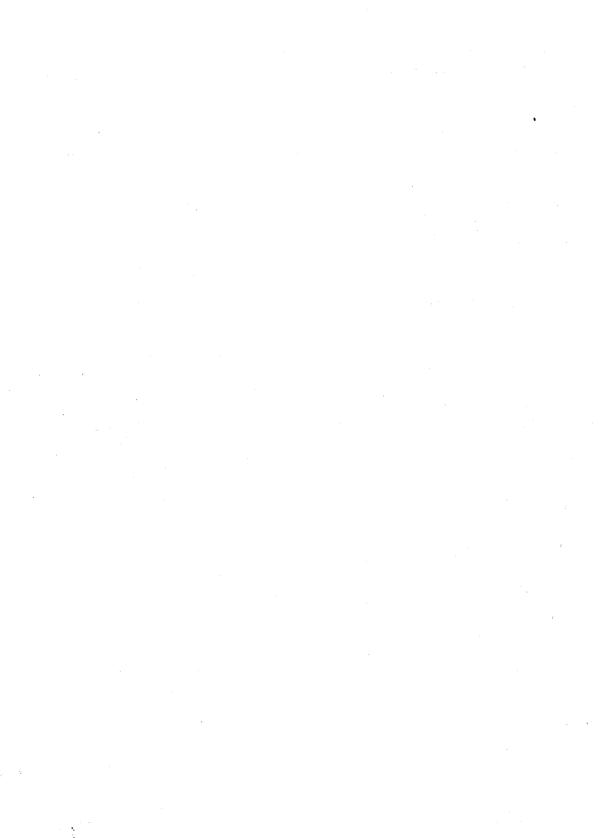

# بِسَعِ ٱللهُ ٱلرَّهُ مَنِ ٱلرَّحِسِمِ

# تفسير سورة الإخلاص

# مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الإخلاص » من السور ذات الأسهاء المتعددة ، وقد ذكر لها الجمل في حاشيته عشرين اسها ، منها أنها تسمى سورة التفريد ، والتجريد ، والتوحيد ، والنجاة ، والولاية ، والمعرفة ، والصمد ، والأساس ، والمانعة ، والبراءة ..(١١) .

٢ - وقد ورد في فضلها أحاديث متعددة ، منها ما أخرجه البخارى عن أبي سعيد الخدرى ، أن رجلا سمع رجلا يقرأ هذه السورة ، ويرددها ، فلها أصبح ذكر ذلك للنبي - على السورة ، ويرددها ، فلها أصبح ذكر ذلك للنبي - على السورة ، ويرددها ، فلها أصبح ذكر ذلك للنبي - على السورة ، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن »(١) .

قال بعض العلماء ومعنى هذا الحديث: أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسهاء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسهاء والصفات.

٣ - وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها : أن المشركين قالوا : يا محمد ، انسب لنا
 ربك ، فأنزل الله - تعالى - هذه السورة الكريمة .. (١٠) .

وجمهور العلماء على أنها السورة الثانية والعشرون في ترتيب النزول. ويرى بعضهم أنها مدنية ، والأول أرجح ، لأنها جمعت أصل التوحيد ، وهذا المعنى غالب في السور المكية .

وعدد آیاتها خمس آیات فی المصحف الحجازی والشامی ، وأربع آیات فی الکوفی والبصری .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٦٠٢.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير القرطبي جـ ۲۰ ص ۲٤٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٥٣٨.

### التفسير

قال الله - تعالى - :

توجه إليه بطلب العون والمساعدة.

# 

وقد افتتحت بفعل الأمر « قل » لإظهار العناية بما بعد هذا الامر من توجيهات حكيمة ، ولتلقينه – ﷺ – الرد على المشركين الذين سألوه أن ينسب لهم ربه .

و﴿ هُو ﴾ ضمير الشأن مبتدأ ، والجملة التي بعده خبر عنه .

والأحد: هو الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ، وفي كل شأن من شئونه ، فهو منزه عن البحسمية عن التركيب من جواهر متعددة ، أو من مادة معينة ، كما أنه - عز وجل - منزه عن الجسمية والتحيز ، ومشابهة غيره .

وفى الإتيان بضمير الشأن هنا: إشارة إلى فخامة مضمون الجملة ، مع مافى ذلك من زيادة التحقيق والتقرير ، لأن الضمير يشير إلى شيء مبهم تترقبه النفس ، فإذا جاء الكلام من بعده زال الإبهام ، وتمكن الكلام من النفس فضل تمكن .

وجىء بالخبر نكرة وهو لفظ « أحد » لأن المقصود الإخبار عن الله - تعالى - بأنه واحد ، ولو قيل : الله الأحد ، لأفاد أنه لا واحد سواه ، وليس هذا المعنى مقصودا هنا ، وإنما المقصود إثبات أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله .. ونفى مازعمه المشركون وغيرهم ، من أنه - تعالى - مركب من أصول مادية أو غير مادية ، أو من أنه له شريك في ملكه . وقوله - سبحانه - ﴿ الله الصمد ﴾ أي : الله - تعالى - هوالذي يَصْمُد إليه الخلق في حوائجهم ، ويقصدونه وحده بالسؤال والطلب .. مأخوذ من قولهم صمد فلان إلى فلان . بمعنى

قال صاحب الكشاف: والصمد فعل بمعنى مفعول ، من صمد إليه إذا قصده ، وهو – سبحانه – المصمود إليه في الحوائج ، والمعنى : هو الله الذى تعرفونه وتقرون بأنه خالق السموات والأرض ، وخالقكم ، وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيها ، وهو الذى يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه ، وهو الغنى عنهم ..(۱) .

وجاء لفظ « الصمد » محلى بأل ، لإفادة الحصر فى الواقع ونفس الأمر ، فإن قصد الخلق إليه – سبحانه – فى الحوائج ، أعم من القصد الإرادى ، والقصد الطبيعى ، والقصد بحسب الاستعداد الأصلى ، الثابت لجميع المخلوقات إذ الكل متجه إليه – تعالى – طوعا وكرها .

وقوله - سبحانه - : ﴿ م يلد ﴾ تنزيه له - تعالى - عن أن يكون له ولد أو بنت ، لأن الولادة تقتضى انفصال مادة منه ، وذلك يقتضى التركيب المنافى للأحدية والصمدية ، أو لأن الولد من جنس أبيه ، وهو - تعالى - منزه عن مجانسة أحد .

وقوله: ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ تنزيه له - تعالى - عن أن يكون له أب أو أم ، لأن المولودية تقتضى - أيضا - التركيب المنافى للأحدية والصمدية ، أو لاقتضائها سبق العدم ، أو المجانسة ، وكل ذلك مستحيل عليه - تعالى - فهو - سبحانه - : ﴿ الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم ﴾ .

وقوله – عز وجل – : ﴿ وَلَمْ يَكُنَ لَهُ كَفُوا أَحَدُ ﴾ تنزيه له – تعالى – عن الشبيه والنظير والمهاثل .

والكفؤ: هو المكافيء والماثل والمشابه لغيره في العمل أو في القدرة.

أى : ولم يكن أحد من خلقه مكافئًا ولا مشاكلا ولا مناظرا له - تعالى - في ذاته ، أو صفاته ، أو أفعاله ، فهو كها قال - تعالى - : ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ .

وبذلك نرى أن هذه السورة الكريمة قد تضمنت نفى الشرك بجميع ألوانه .

فقد نفى - سبحانه - عن ذاته التعدد بقوله : ﴿ الله أحد ﴾ ونفى عن ذاته النقص والاحتياج بقوله : ﴿ الله الصمد ﴾ ، ونفى عن ذاته أن يكون والدا أو مولودا بقوله : ﴿ لم يلد ولم يولد ﴾ ، ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله : ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ .

كما نراها قد تضمنت الرد على المشركين وأهل الكتاب ، وغيرهم من أصحاب الفرق الضالة ، الذين يقولون ، بالتثليث ، وبأن هناك آلهة أخرى تشارك الله – تعالى – في ملكه .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف جـ٤ ص ٨١٨.

وبغير ذلك من الأقاويل الفاسدة والعقائد الزائفة .. - سبحانه وتعالى - عها يقولون علوا كبيرا .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة – مدينة نصر صباح الاحد ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٨٦ م

#### بِسَمِ اللهُ الزِّمَنِ الرَّحِسِمِ

# تفسير **سورة الفلق**

### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « الفلق » تسمى - أيضا - سورة « قل أعوذ برب الفلق » وتسمى هى والتى بعدها بالمُعوِّذَيَّنْ ، وكان نزولها على الترتيب الموجود فى المصحف.

ويرى الحسن وعطاء وعكرمة أنها مكيتان ، ويرى قتادة وجماعة أنها مدنيتان ..

قال الآلوسي عند تفسيره لهذه السورة : هي مكية في قول الحسن .. ومدنية في رواية عن ابن عباس . وفي قول قتادة وجماعة ، وهو الصحيح ، لأن سبب نزولها سحر اليهود ..(١) .

وقد سار السيوطى في إتقانه على أنها مكيتان ، وأن نزول سورة الفلق كان بعد نزول سورة « الفلق » « الفيل » وقبل سورة « الناس » ، وأن نزول سورة « الناس » كان بعد سورة « الفلق » وقبل سورة « الصمد » .

٢ - وعدد آياتها خمس آيات ، والغرض الأكبر منها : تعليم النبي - ﷺ - كيف يستعيذ
 بالله - تعالى - من شرور الحاقدين والجاحدين والسحرة والفاسقين عن أمر ربهم ..

<sup>(</sup>١) تفسير الألوسي جـ ٣٠ ص ٢٧٨.

#### التفسيير

قال الله - تعالى - :

# بِسْسِ إِللهِ التَّمْزَالَ الْحَاقَ الْمُ وَالْحَاقَ الْحَاقَ الْحَاقَ الْحَاقَ الْحَاقَ الْحَاقَ الْحَاقَ الْ الْحَاقَ الْحَاقَ الْحَاقَ الْحَاقِ الْحَالَ الْحَاقِ الْحَاقِ

والفلق: أصله شق الشيء عن الشيء، وفصل بعض عن بعض، والمراد به هنا: الصبح، وسمى فلقا لانفلاق الليل وانشقاقه عنه، كها في قوله - تعالى - : ﴿ فالق الإصباح ﴾ أي : شاقٌ ظلمة آخر الليل عن بياض الفجر ..

ويصح أن يكون المراد به ، كل ما يفلقه الله – تعالى – من مخلوقات كالأرض التي تنفلق عن النبات ، والجبال التي تنفلق عن عيون الماء ..

أى : قل – أيها الرسول الكريم – أعوذ وأستجير وأعتصم ، بالله – تعالى – الذى فلق الليل ، فانشق عنه الصباح ، والذى هو رب جميع الكائنات ، ومبدع كل المخلوقات ..

قل أعوذ بهذا الرب العظيم ﴿ من شر ما خلق ﴾ أى : من شر كل ذى شر من المخلوقات ، لأنه لا عاصم من شرها إلا خالقها – عز وجل – إذ هو المالك لها ، والمتصرف في أمرها ، والقابض على ناصيتها ، والقادر على تبديل أحوالها ، وتغيير شئونها .

ثم قال – تعالى – : ﴿ وَمِن شَرَ غَاسَقَ إِذَا وَقَبِ ﴾ والغاسق : الليل عندما يشتد ظلامه ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ أَقَمَ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ...﴾ أي : إلى ظلامه .

وقوله : ﴿ وقب ﴾ من الوقوب ، وهو الدخول ، يقال : وقبت الشمس إذا غابت وتوارت في الافق . أى : وقل أعوذ به – تعالى – من شر الليل إذا اشتد ظلامه ، وأسدل ستاره على كل شيء واختفى تحت جنحه ما كان ظاهرا .

ومن شأن الليل عندما يكون كذلك ، أن يكون مخيفا مرعبا ، لأن الإنسان لا يتبين ما استتر تحته من أعداء .

ثم قال - سبحانه - : ﴿ ومن شر النفاثات في العقد ﴾ وأصل النفاثات جمع نفّاثَة ، وهذا اللفظ صيغة مبالغة من النفْث ، وهو النفخ مع ريق قليل يخرج من الفم .

والعُقَد : جمع عُقْدة من العَقْدِ الذي هو ضد الحل ، وهي اسم لكل ما ربط وأحكم ربطه . والمراد بالنفاثات في العقد : النساء السواحر ، اللائي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها من أجل السحر .

وجىء بصيغة التأنيث فى لفظ « النفاثات » لأن معظم السحرة كن من النساء . ويصح أن يكون النفاثات صفة للنفوس التى تفعل ذلك ، فيكون هذا اللفظ شاملا للذكور والإناث .

وقيل المراد بالنفاثات في العقد: النهامون الذين يسعون بين الناس بالفساد، فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل .. وعلى ذلك تكون التاء في « النفاثة » للمبالغة كعلامة وفهامة ، وليست للتأنيث .

أى : وقل – أيضا – أستجير بالله – تعالى – من شرور السحرة والنهامين ، ومن كل الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة بقوله : ﴿ وَمَنْ شَرْ حَاسَدُ إِذَا حَسَدُ ﴾ . والحاسَدُ : هُو الإِنسَانُ الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره . والحسد : حقيقة واقعة . وأثره لاشك فيه ، وإلا لما أمر الله – تعالى – نبيه – ﷺ – أن يستعيذ من شرور الحاسدين .

قال الآلوسى : وقوله : ﴿ ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ أى إذا أظهر ما فى نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر ، ومبادى الأضرار بالمحسود قولا وفعلا .. (١) .

وقد نهى النبى - ﷺ - عن الحسد فى أحاديث كثيرة منها قوله : « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ... » .

ومنها قوله: « إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات ، كما تأكل النار الحطب » .

هذا ، وقد تكلم العلماء كلاما طويلا عند تفسيرهم لقوله – تعالى – : ﴿ ومن شر النفاثات في العقد ﴾ عن السحر ، فمنهم من ذهب إلى أنه لا حقيقة له وإنما هو تخييل وتمويه ..

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الألوسي جـ ٣٠ ص ٢٨٤.

وجمهورهم على إثباته ، وأن له آثارا حقيقية ، وأن الساحر قد يأتى بأشياء غير عادية ، إلا أن الفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله – تعالى – ..

وقد بسطنا القول في هذه المسألة عند تفسيرنا لقوله - تعالى - في سورة البقرة : و واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليهان ، وما كفر سليهان ولكن الشياطين كفروا ،
يعلمون الناس السحر .. • (۱)

نسأل الله - تعالى - أن يعيذنا من شرار خلقه ..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

القاهرة - مدينة نصر مساء الثلاثاء ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٨٦م

<sup>(</sup>١) راجع تفسير السورة البقرة من ص ٢٢٦ - ٢٣٦.

#### بسم الله الزمن الربحسم

# تفسير سىورة الناس

## مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « الناس » كان نزولها بعد سورة « الفلق » ، وتسمى سورة المعوذة الثانية ، والسورتان معا تسميان بالمعوذتين ، كما سبق أن أشرنا ، وعدد آياتها ست آيات ..

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْسِ اللَّهُ الْكَاْلِ الْكَالِ الْكَالِكَالِ الْكَالِكَالِ الْكَالِكَ النَّاسِ الْ إِلَكِ النَّاسِ الْ إِلَكِ النَّاسِ الْكَالِكِ النَّاسِ الْكَالَّالِ اللَّاسِ الْكَالِّكِ النَّاسِ الْكَالَّالِ اللَّاسِ الْكَالِي الْكَاسِ الْكَالِي الْكَاسِ الْكَالِي اللَّهُ الْكَالِي الْكَالِي اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ الْكَالِي الْكَالِي اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ الْكَالِي الْكَالِي الْكَالِي الْكَالِي الْكَالِي اللَّهُ الْكَالِي الْكَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

أى : قل – أيها الرسول الكريم – أعوذ وألتجىء وأعتصم « برب الناس » أى : بمربيهم ومصلح أمورهم ، وراعى شئونهم .. إذ الرب هوالذى يقوم بتدبير أمر غيره ، وإصلاح حاله .. 

ملك الناس ﴾ أى المالك لأمرهم ملكا تاما . والمتصرف فى شئونهم تصرفا كاملا .. 

إله الناس ﴾ أى : الذى يدين له الناس بالعبودية والخضوع والطاعة لأنه هو وحده الذى خلقهم وأوجدهم فى هذه الحياة ، وأسبغ عليهم من النعم ما لا يحصى ..

وبدأ - سبحانه - بإضافة الناس إلى ربهم ، لأن الربوبية من أوائل نعم الله - تعالى - على عباده ، وثنى بذكر المالك ، لأنه إنما يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلا مدركا ، وختم بالإضافة إلى الألوهية ، لأن الإنسان بعد أن يدرك ويتعلم ، يدرك أن المستحق للعبادة هو الله رب العالمين .

قال الجمل : وقد وقع ترتيب هذه الإضافات على الوجه الأكمل ، الدال على الوجدانية ، لأن من رأى ما عليه من النعم الظاهرة والباطنة ، علم أن له مربيا ، فإذا درج فى العروج .. علم أنه – تعالى – غنى عن الكل ، والكل راجع إليه ، وعن أمره تجرى أمورهم ، فيعلم أنه

ملكهم ، ثم يعلم بانفراده بتدبيرهم بعد إبداعهم ، أنه المستحق للألوهية بلا مشارك فيها .. " .

وإنما خصت هذه الصفات بالإضافة إلى الناس - مع أنه - سبحانه - رب كل شيء - على سبيل التشريف لجنس الإنسان ، ولأن الناس هم الذين أخطأوا في حقه - تعالى - ، إذ منهم من عبد الأصنام ، ومنهم من عبد النار ، ومنهم من عبد الشمس إلى غير ذلك من المعبودات الباطلة التي هي مخلوقة له - تعالى - .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم قيل : « برب الناس » مضافا إليهم خاصة ؟ قلت : لأن الاستعادة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس . فكأنه قيل : أعود من شر الموسوس إلى الناس بربهم ، الذي يملك عليهم أمورهم ، كما يستغيث بعض الموالى إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالى أمرهم .

فإن قلت : « ملك الناس . إله الناس » ما هما من رب الناس ؟ قلت : هما عطفا بيان ، كقولك : سيرة أبى حفص عمر الفاروق . بين بملك الناس ، ثم زيد بيانا بإله الناس ..

فإن قلت : فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذى هو الناس مرة واحدة ؟ قلت : أظهر المضاف إليه الذى هو الناس لأن عطف البيان للبيان ، فكان مظنة للإظهار دون الإضار .. ('') .

وقوله - سبحانه - : ﴿ من شر الوَسْوَاسِ الخناسِ ﴾ متعلق بقوله ﴿ أعودُ ﴾ .

والوسواس : اسم للوسوسة وهى الصوت الخفى ، والمصدر الوِسْوَاس – بالكسر – ، والمراد به هنا : الوصف . من باب إطلاق اسم المصدر على الفاعل ، أو هو وصف مثل : الثرثار .

و« الخناس » صيغة مبالغة من الخنوس ، وهو الرجوع والتأخر ، والمراد به : الذي يلقى في نفس الإنسان أحاديث السوء .

وقوله : ﴿ الذي يوسوس في صدور الناس ﴾ صفة لهذا الوسواس الخناس وزيادة توضيح له ..

وقوله : ﴿ من الجنة والناس ﴾ زيادة بيان للذى يوسوس فى صدور الناس ، وأن الوسوسة بالسوء تأتى من نوعين من المخلوقات : تأتى من الشياطين المعبر عنهم بالجِنّة .. وتأتى من الناس .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٦١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٨٢٣.

وقدم – سبحانه – الجِنَّة على الناس ، لأنهم هم أصل الوسواس ، إذ أنهم مختفون عنا ، ولا نراهم ، كما قال – تعالى – : ﴿ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ . فلفظ الجِنَّة – بكسر الجيم – مأخوذ من الجَنِّ – بفتح الجيم – على معنى الخفاء والاستتار .

والمعنى : قل – أيها الرسول الكريم – أعوذ وأعتصم وأستجير ، برب الناس ، ومالكهم ومعبودهم الحق ، من شر الشيطان الموسوس بالشر ، والذى يخنس ويتأخر ويندحر ، إذا ما تيقظ له الإنسان ، واستعان عليه بذكر الله – تعالى – .

والذى من صفاته – أيضا – أنه يوسوس فى صدور الناس بالسوء والفحشاء ، حيث يلقى فيها خفية ، ما يضلها عن طريق الهدى والرشاد .

وهذا الوسواس الخناس ، قد يكون من الجن ، وقد يكون من الإنس ، فعليك – أيها الرسول الكريم – أن تستعيذ بالله – تعالى – من شر النوعين جميعا .

قال – تعالى – : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإِنس والجن ، يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ..﴾ .

قال قتادة : إن من الجن شياطين ، وإن من الإنس شياطين ، فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن .

وقال الإِمام ابن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الله – عز وجل – الربوبية ، والألوهية .

فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه ، فجميع الأشياء مخلوقة له .. فأمر سبحانه – المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات ، من شر الوسواس الخناس ، وهو الشيطان الموكل بالإنسان ، فإنه ما من أحد من بنى آدم ، إلا وله قرين يزين له الفواحش .. والمعصوم من عصمه الله .

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله - ﷺ – قال : « مامنكم من أحد إلا قد وكل به قرينه » ، قالوا : وأنت يارسول الله ؟ قال : « نعم ، إلا أن الله – تعالى – أعاننى عليه فأسلم ، فلا يأمرنى إلا بخير »(١) .

ومن الأحاديث التي وردت في فضل هذه السور الثلاث : الإخلاص والمعوذتين ، ما أخرجه البخاري عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي – على إذا أوى إلى فراشه كل

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٥٥٨.

ليلة ، جمع كفيه ثم ينفث فيهها فيقرأ هذه السور ، ثم يمسح بهها مااستطاع من جسده ، ويبدأ بها على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات ..(۱) .

وبعد : فإلى هنا – بحمد الله وفضله وكرمه وتوفيقه – أكون قد انتهيت من هذا التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، بعد أن قضيت في كتابته زهاء خمسة عشر عاما .

وإنى لأضرع إلى الله – عز وجل – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده ، كما أضرع إليه – سبحانه – أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ، وأنس نفوسنا ، ويهجة أرواحنا .

وأن يوفقنا للعمل بما فيه من هدايات ، وآداب ، وأحكام ، ومواعظ .. وأن يذكرنا منه ما نسينا ، وأن يعلمنا منه ما جهلنا ، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ .

كها نسأله – تعالى – أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، وأن يزيدنا من التقى والهدى والعفاف والغنى ، وأن يؤتينا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ..

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

کتبه الراجی عفو ربه د. محمد سید طنطاوی القاهرة – مدينة نصر صباح الجمعة ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ ٢٨ من نوفمبر ١٩٨٦ م

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٥٤٦.



## فهرس إجمالي لتفسير جزء تبارك وعم

| رقم السورة | اسم السورة    | رقم الصفحة |
|------------|---------------|------------|
| ٦٧         | سورة الملك    | 0          |
| ٨٢         | سورة القلم    | ٣٣         |
| 79         | سورة الحاقة   | 70         |
| ٧٠         | سورة المعارج  |            |
| ٧١         | سورة نوح      | 1.9        |
| ٧٢         | سورة الجن     | ١٢٧        |
| ٧٣         | سورة المزمل   | 189        |
| ٧٤         | سورة المدثر   | 171        |
| ٧٥         | سورة القيامة  | 190        |
| ٧٦         | سورة الإنسان  | 711        |
| YY         | سورة المرسلات | 737        |
| ٧٨         | سورة النبأ    | 720        |
| . 74       | سورة النازعات | 177        |
| ٨٠         | سورة عبس      | 141        |
| ٨١         | سورة التكوير  | 190        |
| ٨٢         | سورة الانفطار | ٣.٧        |
| ۸۲         | سورة المطففين | 710        |
| ٨٤         | سورة الانشقاق | - mm1      |
| ٨٥         | سورة البروج   | 721        |
| ٨٦         | سورة الطارق   | 701        |
| ۸۷         | سورة الأعلى   | 709        |
| ٨٨         | سورة الغاشية  | 771        |
| ٨٩         | سورة الفجر    | 471        |

| رقم الصفحة | اسم السورة    | السورة | رقم   |
|------------|---------------|--------|-------|
| 797        | سورة البلد    |        | ۹.    |
| ٤٠٩        | سورة الشمس    |        | 91    |
| ٤١٧        | سورة الليل    |        | 9,7   |
| ٤٢٥        | سورة الضعى    |        | 98    |
| ٤٣٥        | سورة الشرح    |        | 9 £   |
| - 224      | سورة التين    |        | 90    |
| ٤٥١        | سورة العلق    |        | 97    |
| ٤٦١        | سورة القدر    |        | 97    |
| ٤٦٧        | سورة البينة   |        | ٩,٨   |
| ٤٧٥        | سورة الزلزلة  |        | 99    |
| ٤٨١        | سورة العاديات | ,      | ١     |
| ٤٨٧        | سورة القارعة  | •      | ١٠١   |
| ٤٩٣        | سورة التكاثر  |        | ۱٠٢   |
| ٤٩٩        | - سورة العصر  |        | ۱۰۳   |
| ٥٠٣        | سورة الهمزة   |        | ١٠٤   |
| 0.9        | سورة الفيل    | •      | ١٠٥   |
| ٥١٣        | سورة قريش     |        | ۳۰۱   |
| ٥١٧        | سورة الماعون  | •      | · • • |
| 071        | سورة الكوثر   | •      | ۸۰۸   |
| 070        | سورة الكافرون | •      | ١٠٩   |
| 079        | سورة النصر    | •      | ١١.   |
| ٥٣٣        | . سورة المسد  | •      | 111   |
| ٥٣٩        | سورة الإخلاص  | •      | ۱۱۲   |
| 028        | سورة الفلق    |        | 118   |
| 0 6 4      | سورة الناس    | •      | 118   |